#### نَهْجُ البَلاغَة وهو

مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوي من كلام أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام

مقدمة السيد الشريف الرضي : بسم الله الرحمن الرحيم

أَمّا بَعْدَ حَمْدِ اللهِ الَّذِي جَعَلَ الحَمْدَ ثَمَناً لِنَعْمَائِهِ ، وَ مَعاذاً مِنْ بَلائِهِ ، وَ وَسِيلاً إلى جنائِهِ ، وَ سَبَبَاً لِزيادَةِ إِحْسائِهِ ، وَ الصَّلاةِ عَلى رَسُولِهِ نَبِي الرَّحْمَةِ ، و إمام الأَئِمةِ ، وَ سِراجِ الأُمَةِ ، المُنْتَخَب مِنْ طِينَةِ الكَرَمِ ، وَ سُللالَةِ المَجْدِ الأَقْدَم ، وَ مَغْرَسِ الفِخارِ المُعْرقِ ، وَ فَرْعِ العَلاعِ المُثْمِرِ المُورِقِ ، وَ عَلى أَهْلِ بَيْتِهِ مَصابِيحِ الظُّلَم ، وَ عِصَم الأُمَم ، وَ مَنارِ الدِّينِ الواضِحَةِ ، وَ مَثاوِ المُعْرِقُ الرَّاجِحَةِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، صَلاةً تَكُونُ إِزاعً الدِّينِ الواضِحَةِ ، وَ مَثاقِيلِ الفَصْلِ الرَّاجِحَةِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، صَلاةً تَكُونُ إِزاءً لِفَصْلِ هِمْ ، و كِفاءً لِطِيبِ فَرْعِهِمْ وَ أَصْلِهِمْ ، ما أَنارَ فَجْرٌ ساطِعٌ ، وَ خَوى نَفْضُلِ هُمْ طَالَعٌ.

فإنّى كُنتُ فى عُنفوانِ السِنِّ، و غَضاضةِ الغُصْنِ، اِبْتَدَأْتُ بِتأليفِ كتابِ فى خصائصِ الأئمةِ (عليهم السلام)، يَشْتَمِلُ على مَحاسِنِ أخبارهِمْ و جواهِر كلامِهمْ، حدانِى عليهِ غَرَضٌ ذَكَرْتُهُ فى صَدْر الكتابِ و جعلْتُهُ أمامَ الكلام، و فَرَغْتُ منَ الخصائِصِ الّتى تَخُصُ أمير المؤمنين عَليّاً (عليه السلام)، و عاقَتْ عَنْ إتمام بَقِيّةِ الكتابِ مُحاجَزاتُ الأيام و مماطلاتُ الزَّمان.

و كنتُ قدْ بَوَّبْتُ ما خَرَجَ مِنْ ذلكَ أبواباً ، و فَصَّلْتُهُ فُصُولاً ، فجاءَ في آخِرِها فصلٌ يتَضَمَّنُ مَحاسِنَ ما نُقِلَ عنه (عليه السلام) مِنَ الكلامِ القَصيرِ ، في المَواعِظِ و الحكمِ و الأمثالِ و الآدابِ ، دونَ الخُطبِ الطَّويلَةِ ، و الكُتُبِ المَبْسوطَةِ ، فَاسْتَحْسَنَ جماعَةً من الأصدقاءِ ما اشتَمَلَ عليهِ الفَصْلُ المُقَدَّمُ ذِكرُهُ ، مُعْجِبِينَ بِبَدائِعِهِ ، و مُتَعَجِبينَ من نَواصِعِهِ الأصدقاءِ ما اشتَمَلَ عليهِ الفَصْلُ المُقَدَّمُ ذِكرُهُ ، مُعْجِبِينَ بِبَدائِعِهِ ، و مُتَعَجِبينَ من نَواصِعِهِ ، و سَألوني عندَ ذلكَ أَنْ أبتدئ بتأليفِ كتابٍ يحتوي على مُختارِ كلامِ مَولانا أمير المؤمنين ، و سَألوني عندَ ذلكَ أَنْ أبتدئ بتأليفِ كتابٍ يحتوي على مُختارِ كلامِ مَولانا أمير المؤمنين

( عليه السلام) ، في جميع فُنُونِهِ و مُتَشْعَباتِ غُصُونِهِ ، مِن خُطَبِ و كُتُبِ و مَواعِظَ و أدب ، عِلماً أنَّ ذلكَ يَتَضَمَّنُ مَن عَجائِب البلاغَةِ ، و غرائِب الفصاحَةِ ، و جواهر العَرَبيَّةِ ، و ثُواقِب الكَلِم الدِّينِيَّةِ و الدُّنيويَّةِ ، ما لا يُوجَدُ مُجتَمِعاً في كلام ، و لا مجموعَ الأطرافِ في كتابٍ ، إذ كانَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مَشْرَعَ الفصَّاحَةِ و مَوْرِدَها ، و مَنشأً البلاغة و مَولِدَها ، و منه ( عليه السلام ) ظَهَرَ مَكنُونُها ، و عنه أُخِذَتْ قوانِينُها ، و على أَمْثِلَتِهِ حَذَا كُلُّ قَائِلٍ خَطيبٍ ، و بكلامِهِ السُّتَعَانَ كُلُّ واعِظٍ بَليغ ، و مع ذلكَ فقَ َدْ سنبق و قُصَّروا ، و تَقَدَّمَ و تَأْخِروا أ ، لأنَّ كلامَهُ ( عليه السلام ) الكلامُ الذي عليهِ مَسْحَةُ مِنَ العِلم الإلهي، و فيه عَبْقَةُ منَ الكلامِ النَّبَويّ ، فَأَجَبْتُهُمْ إلى الابتداع بذلَّك ، عالماً بما فيه مِنْ عظيم النُّفع ، و مَنْشُنُور الذِّكْر ، و مَذْخُورَ الأجْر ، وَاعْتَمَدْتُ بِهِ أَن أَبِيّنَ عِن عظيم قدر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الفَضِيلَةِ ، مُضافَةً إلى المَحاسِنِ الدَّثْرَةِ ، و الفَضائلِ الجَمَّةِ ، و أنَّهُ ( عليه السلام ) انفَرَدَ بِبُلُوغ غايَتِها عن جميع السَّلَفِ الأوَّلينَ ، الذينَ إنما يُؤتَّرُ عنهُمْ منها القليلُ النَّادِرُ ، و الشَّاذَّ الشُّاردُ ، فأمّا كلامُهُ فَهو البَحرُ الذي لا يُساجَلُ ، و الجَمُّ الذي لا يُحافَلُ.

و أرَدْتُ أن يَسُوغَ ليَ التَّمَثُلُ في الأفتخارِ به ( عليه السلام ) بقول الفَرَزْدَق: أولئك آبائى فَجئنى بمِثْلِهمْ \* إذا جَمَعَتْنا يا جَريرُ المَجامِعُ

و رأيتُ كلامَهُ ( عليه السلام ) يَدورُ عَلَى أقطابِ ثلاثَةٍ: أولُها الخُطَبُ و الأوامِرُ ، و ثانيها الكتبُ و الرسائلُ ، و ثالِثُها الحِكَمُ و المواعِظُ ، فأجْمَعْتُ بتوفيق الله تعالى على الابتداعِ باختيار محاسِن الخُطِّب ، ثُمَ محاسِن الكتب ، ثُمَ محاسِن الحِكَمَ و الأدب ، مُفْرِداً لكُل صِنْفِ مِنْ ذلكَ باباً ، و مُفَصِلاً فيهِ أوراقاً ، لتكونَ مُقَدِمَةً لِإسْتِدراكِ ما عَساهُ يَشُدُّ عَنَّى عاجلًا ، و يَقَعُ إلىَّ آجلاً ، و إذا جاءَ شيءٌ مِن كلامِهِ ( عليه السلام ) الخارج في أثناءِ حِوارِ ، أو جوابِ سؤال ، أو غَرَضٍ آخَرَ مِنَ الأغْراضِ في غير الأِنْحاءِ التي ذَكَرتُها ، و قُرَّرْتُ القاعِدَةَ عليها نَسِنَبْتُهُ إلى أَلْيَقِ الأَبْوابِ بِهِ ، و أَشْدِها مُلامَحَةَ لِغَرَضهِ ، و رُبَّما جاء فيما أَختارُهُ من ذلِكَ فُصُولٌ غَيرُ مُتَّسِقَةٍ ، و مَحاسِنُ كَلِمِ غَيْرُ مُنتَظِمَةٍ ، لأنَّى أؤردُ النُّكَتَ و اللَّمَعَ ، و لا أقصِدُ التَّتالِيَ و النَّسنق .

و مِن عَجائِبِهِ ( عليه السلام ) التي اَنْفَرَدَ بها ، و أَمِنَ المُشارَكَةُ فيها ، أنَّ كلامَهُ الواردَ في الزُّهدِ و المواعِظِ و التَّذكيرَ و الزَّواجر ، إذا تَأْمَلَهُ المُتَأْمِّلُ ، و فَكَّرَ فيهِ المتَفكِّرُ ، و خَلَعَ مِن قَلبِهِ أَنَّهُ كلامُ مِثْلِهِ مِمَّن عِظُمَ قَدرُهُ ، و نَفَذَ أمرُهُ ، و أحاطَ بالرّقاب مُلكه ، لم يَعتَرِضْهُ الشَّكُ في أنه كلامِ مَنْ لا حَظَّ لَهُ في غيرِ الزَّهادَةِ ، و لا شُغلَ لَهُ بَغيرِ العِبادَةِ ، قُد قَبَعَ في كِسْرِ بَيْتٍ ، أوِ انْقَطَعَ إلى سَفْح جبلِ ، لا يَسْمَعُ إلَّا حِسْبَهُ ، و لا يَرَى إلَّا نَفْسَهُ ، و لا يَكَادُ يُوْقِّنُ بِأَنَّهُ كَلامُ مَن يَنْغَمِسُ فَى الْحَرِبِ مُصْلِتاً سَيْفَهُ ، فَيَقُطُّ الرّقابَ ، و يُجَدِّلُ الأبطالَ ، و يَعُودُ

بِهِ يَنْطِفُ دَماً ، و يَقطُّرُ مُهَجاً ، و هو مع تلكَ الحالِ زاهِدُ الزَّهّادِ ، و بَدَلُ الأَبْدالِ ، و هذه من فضائِلِهِ العَجيبَة ، و خصائصهِ اللَّطِيفَةِ التي جَمَعَ بها بينَ الأضدادِ ، و ألَّفَ بينَ الأشتاتِ ، و كثيراً ما أَذاكِرُ الإخوانَ بها ، و أستَخرِجُ عَجَبَهُمْ مِنها ، و هي مَوْضِعٌ لِلْعِبْرَةِ الأَشتاتِ ، و كثيراً ما أَذاكِرُ الإخوانَ بها و الفِكْرَةِ فيها .

و رُبَّما جاءَ في أثناءِ هذا الاختيارِ ، اللَّفظُ المُردَّدُ ، و المَعْنَى المُكرَّرُ ، و العُذرُ في ذلكَ أن رواياتِ كلامِه تَخْتَلفُ اختِلافاً شديداً فَرُبَّما اتَّفَقَ الكلامُ المختارُ في روايةٍ فَنُقِلَ على وجهِهِ ، ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ ذلكَ في روايةٍ أُخرى مَوْضُوعاً غَيرَ موضعِهِ الأوَّلِ ، إمّا بزيادَةٍ مختارَةٍ ، أوْ بِلَفظٍ أَحْسَنَ عِبارَةً ، فَتَقْتَضِي الحالُ أنْ يُعادَ اسْتِظهاراً لِلإِختيارِ ، و غَيْرَةً على عقائلِ الكلامِ ، و رُبَّما بَعُدَ العَهْدُ أَيْضاً بما اخْتيرَ أوَّلاً ، فَأُعِيدَ بَعضُهُ سَهُوا أو نسياناً ، لا قصداً و اعتماداً ، و لا أَدَّعِي معَ ذلكَ أنّي أُحيطُ بِأقطارِ جميع كلامِه ( عليه السلام ) ، حتى لا يَشُدُّ عني منهُ شاذٌ ، و لا يَنِدَّ نادٌ ، بَل لا أُبعِدُ أَنْ يكونَ القاصرُ عني فوق الواقع إليَّ ، و لا يَشَدُ عني منهُ شاذٌ ، و المنازِج مِن يَدَيَ ، و ما عَلَيَّ إلا بَدْلُ الجُهْدِ و بلاغة الوسع ، و الحاصِلُ في رِبقَتِي دونَ الخارِج مِن يَدَيَ ، و ما عَلَيَّ إلا بَدْلُ الجُهْدِ و بلاغة الوسع ، و على الله سبحانه و تعالى نهجُ السبيل ، و إرشادُ الدليل إن شاء الله .

و رأيتُ مِنْ بَعدُ تَسمِيةَ هذا الكتابِ بِنَهجِ البَلاغَةِ ، إذ كانَ يَفتَحُ لِلنَّاظِرِ فَيهِ أَبوابَها ، ويُفرِّبُ عليهِ طِلابَها ، فيه حاجَةُ العالِ مِ و المُتَعَلِّمِ ، و بُغْيةُ البَلِيغِ و الزّاهِدِ ، ويمضي في أثنائِهِ مِنْ عَجيبِ الكلامِ في التَوْجِيدِ و العدلِ ، و تَنزيهِ اللهِ سبحانه و تعالى عَنْ شبِهِ الخَلقِ ما هو بلالُ كُلِّ عُلَّةٍ و شفاءُ كلِّ عِلَّةٍ و جَلاءُ كُلِّ شبهةٍ و من اللهِ سبحانه أسْتَمِدُ التَّوفِيقَ و العصمة و أتَنجَزُ التَّسدِيدَ و المعونِنَةً و أسْتَعِيذُهُ مِن خَطا الجَنانِ قَبلَ خَطا اللِسانِ و مِن زَلَةِ العَصمة و أتَنجَزُ التَّسدِيدَ و المعونِنَةً و أسْتَعِيذُهُ مِن خَطا الجَنانِ قَبلَ خَطا اللِسانِ و مِن زَلَةً

الكَلِمِ قَبِلَ زَلَّةِ القَدَمِ و هُوَ حَسْبِي و نِعْمَ الوَكيلُ.

خطب

أمير المؤمنين

(عليه السلام)

باب المختار من

خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) و أو امره

و يدخل في ذلك المختار من كلامه الجاري مجرى الخطب في المقامات المحظورة و الخطوب الواردة :

1- و من خطبة له (عليه السلام) يذكر فيها ابتداء خلق السماء و الأرض و خلق آدم و فيها ذكر الحج و تحتوي على حمد الله و خلق العالم و خلق الملائكة و اختيار الأنبياء و مبعث النبى و القرآن و الأحكام الشرعية:

الْحَمْدُ اللّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُونَ وَ لَا يُؤدِي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ لَا نَعْتُ مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتُ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرّيَاحَ لِا نَعْتُ مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتُ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّذَ بِالصَّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ أَوَّلُ الدّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصِيْدِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ النَّصِيْدِيقِ بِهِ تَوْجِيدُهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَقْيُ الصِيفَاتِ كَمَالُ التَّصِيْدِيقِ بِهِ تَوْجِيدُهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ عَيْرُ الصِيفَاتِ كَمَالُ التَّصِيْدِيقِ بِهِ تَوْجِيدُهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ غَيْرُ الصِيفَاتِ عَيْدُ الْمَوْصِيُوفِ وَ شَهَادَةٍ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِيفَةِ فَمَنْ عَنْ اللّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَوِلَهُ وَ مَنْ جَزَّ أَهُ وَ مَنْ جَزَّ أَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ وَ صَنْ اللّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ وَ مَنْ عَرَالًا لَا لَاللّهُ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ وَ مَنْ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَ مَنْ جَزَالُهُ وَاللّهُ سُرَالُهُ اللّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ عَرَالُهُ وَ مَنْ جَزَالَهُ وَلَا لَا لَاللّهُ سُرَا اللّهُ اللّهُ سُلُولَ اللّهُ سُلُكُولُ اللّهُ سَلَاكُ اللّهُ سُلْكُولُ اللّهُ سُلُولُهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ سُلُولُ اللّهُ سُلُولُهُ وَلَا لَهُ اللّهُ سُلُولُ اللّهُ سُلُولُ اللّهُ اللّهُ سُلُولُ اللّهُ سُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُولُ اللّهُ ا

جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَا مَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ كَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارِنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ فَاعِلُ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَ الْآلَةِ بَصِيرٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلَّقِهِ غَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَ الْآلَةِ بَصِيرٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلَقِهِ غَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلَقِهِ مَنْ خَلَقِهِ مَعْنَى بَسْتَاوْحِشُ لِفَقْدِهِ .

#### خلق العالم

أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا وَ لَا حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا وَ لَا هَمَامَةِ نَفْسِ اضْطَرَبَ فِيهَا أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَ لَأَمْ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا وَ خَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَ أَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا مُحِيطاً بِحُدُودِهَا وَ انْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ أَخْذَائِهَا ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْقَ الْأَجْوَاءِ وَ شَقَّ الْأَرْجَاءِ وَ سَكَائِكَ الْهَوَاءِ فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلَاطِماً تَيَّارُهُ مُتَرَاكِماً زَخَّارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَثْنِ الرِّيحِ الْعَاصِفَةِ وَ الزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةِ فَأَمَرَهَا بِرَدِهِ وَ سَلَطَما تَيَّارُهُ مُتَرَاكِماً زَخَّارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَثْنِ الرِّيحِ الْعَاصِفَةِ وَ الزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةِ فَأَمَرَهَا بِرَدِهِ وَ سَلَطَهَا عَلَى شَدِّهِ وَ قَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَتِيقٌ وَ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ ثُمَّ بِرَدِّهِ وَ سَلَّطَهَا عَلَى شَدِّهِ وَ قَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَتِيقٌ وَ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ ثُمَّا

أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيحاً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا وَ أَدَامَ مُرَبَّهَا وَ أَعْصَفَ مَجْرَاهَا وَ أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا فَأَمَرَهَا وَ أَنْشَأَ سُبْحَانِ هُمَخَضَتْهُ مَخْضَ لِتَصْفِيقِ الْمَاءِ الزَّخَّارِ وَ إِثَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ

السِّقَاءِ وَ عَصفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَصَاءِ تَرُدُّ أَوَّلَهُ إِلَى آخِرِهِ وَ سَاجِيَهُ إِلَى مَائِرِهِ حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ وَ رَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامُهُ فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ وَ جَوِّ مُنْفَهِقٍ فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً وَ عُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ سَمْكاً مَرْفُوعاً بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا وَ لَا دِسَارٍ سَفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً وَ عُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ سَمْكاً مَرْفُوعاً بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا وَ لَا دِسَارٍ يَنْظِمُهَا ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِيَاءِ الثَّوَاقِبِ وَ أَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيراً وَ قَمَراً يَنْظُمُهَا ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِيَاءِ الثَّوَاقِبِ وَ أَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيراً وَ قَمَراً مَنْظِمُهَا ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِيَاءِ الثَّوَاقِبِ وَ أَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيراً وَ قَمَراً مُنْظِمُهَا ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِيَاءٍ الثَّوَاقِبِ وَ أَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيراً وَ قَمَراً مُنْظِمُهَا ثُمُ وَيَنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِيَاءٍ سَائِرٍ وَ رَقِيمٍ مَائِرٍ.

#### خلق الملائكة

ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلَائِكَتِهِ مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ وَ لَا كُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ وَ صَافُونَ لَا يَتَزَايَلُونَ وَ مُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ وَ لَا عَفْلَةُ النِّسْيَانِ وَ مِنْهُمْ أَمَنَاءُ عَلَى وَحْبِهِ وَ أَلْسِنَةٌ إِلَى رُسُلِهِ سَهْوُ الْعُقُولِ وَ لَا فَتْرَةُ الْأَبْوَابِ جِنَانِهِ وَ مَنْهُمُ الثَّابِتَةُ فِي وَ مُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْهُمُ الْثَابِتَةُ فِي الْأَرْضِينَ السَّفْلَى أَقْدَامُهُمْ وَ الْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ وَ الْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَانُهُمْ وَ الْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ نَاكِسَةُ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَقِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ مَضْرُوبَةً وَ الْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ نَاكِسَةُ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَقِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ مَضْرُوبَةً وَ الْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ نَاكِسَةُ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَقِعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْزِوتَ هِمْ مَضْرُوبَةً وَ الْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَقِعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْرُونَ إِلَيْهُمْ وَ بَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ وَ أَسْتَارُ الْقُدْرَةِ لَا يَتَوَهَمُونَ رَبَّهُمْ بِالتَّصُورِ إِنَّ الْمَصْنُوعِينَ وَ لَا يُحُدُّونَهُ بِالْأَمَاكِنِ وَ لَا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّطَائِرِ .

#### صفة خلق آدم عليه السلام

ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَرْنِ الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ سَبَخِهَا تُرْبَةً سَنَهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ وَ لَاطَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزَبَتْ فَجَبَلَ مِنْهَا صَمُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَ وُصُولٍ وَ أَعْضَاءٍ وَ فُصُولٍ أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ وَ أَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ وَ أَمَدٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ نَفْحَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثْلَتْ إِنْسَاناً ذَا أَذْهَانٍ يُجِيلُهَا وَ فِكَرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا وَ جَوَارٍ حَ يَخْتَدِمُهَا وَ أَدَواتٍ يُقِلِّبُهَا وَ مَعْرِفَة يَغْرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ الْأَذْوَاقِ وَ الْمُشَامِّ وَ الْأَلُوانِ وَ الْأَجْنَاسِ يُقِلِّبُهَا وَ مُعْرُونَةٍ بِطِينَةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الْأَنْوَاقِ وَ الْأَصْدَادِ الْمُثَعَادِيةِ وَ الْأَخْرَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ مَعْدُونا بِطِينَةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الْأَشْبَاهِ الْمُؤْتَلِفَةِ وَ الْأَحْدُونَةِ وَالْأَصْدَادِ الْمُنتَعَادِيةِ وَ الْأَخْولِ الْمُثَبَايِنَةِ مِنْ الْمُرَدِةِ وَ الْبَلَقِةِ وَ الْأَمْثَامِ اللَّمُ الْمُنْعَادِيةِ وَ الْمُتَعَادِيةِ وَ الْأَخْوَا الْمُتَعَادِيةِ وَ الْمُتَعَادِيةِ وَ الْمُثَولِ الْمُتَعَادِيةِ وَ الْمُثَولِينَةِ الْمُلَومِ وَ الْمُنْكِنَةُ وَ الْمُونَةُ وَ الْمُتَعَادِيةِ وَ الْمُرْدِةِ وَ الْمُنْعَادِيةِ وَ الْمُنْعَادِيةِ وَالْمُنْونِ اللَّمُ الْمُتَعَادِيةِ وَالْمُونَةُ وَالْمُونَةُ وَ الْمُتَعَادِيةِ وَ الْمُنْعَلِيقِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّوْمَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامِيةُ وَ الْمُنْعَادِمِ الْمُنْعَلِيقِ الْمُعَلُومِ وَ الْمُقَولَةُ وَاللَّهُ النَّهُ النَّوْرَةُ وَاللَّهُ النَّوْمِ اللَّهُ النَّعُومِ الْمُؤْلِقِ وَ الْمُقَولَةُ وَالْمُومِ وَ الْمُؤْلُومِ وَ الْمُنْطَرِينَ الْمُنْطَرِينَ الْمُنْطَرِينَ الْمُنْطَرِقُ اللَّهُ النَّعُومَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْ غَدَ فِيهَا عَيْشَهُ وَ آمَنَ فِيهَا مَحَلَّتَهُ وَ حَذَّرَهُ إِبْلِيسَ وَ عَدَاوَتَهُ فَاغْتَرَّهُ عَدُوُّهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِدَارِ الْمُقَامِ وَ مُرَافَقَةِ الْأَبْرَارِ فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ وَ الْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ وَ اسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًا وَ بِالْإِغْتِرَارِ نَدَماً ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ وَ لَقَّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِهِ وَ اسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًا وَ بِالْإِغْتِرَارِ نَدَماً ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ وَ لَقَّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِهِ وَ اسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًا وَ بِالْإِغْتِرَارِ نَدَماً ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ وَ لَقَاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِهِ وَ وَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ وَ أَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ الْبَلِيَّةِ وَ تَنَاسُلِ الذَّرِيَّةِ .

#### اختيار الأنبياء

وَ اصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْي مِيثَاقَهُمْ وَ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَ اتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ وَ اجْتَالَتْهُمُ الله الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَ اقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ الشَّيَاطُينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْمُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَايِشَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَايِشَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَايِشَ لَعُمْ وَ أَحْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ تُحْدِيهِمْ وَ آجَالٍ ثَقْنِيهِمْ وَ أَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَ أَحْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِي مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَة رُسُلُلٌ لَا ثَقُصِرِ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ مِنْ سَابِقِ سُمِّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ وَ لَا كَثْرَةُ الْمُكَذِّبِينَ لَهُمْ مِنْ سَابِقِ سُمِّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ

أَوْ غَابِرٍ عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى ذَلِكَ نَسَلَتِ الْقُرُونُ وَ مَضَتِ الدُّهُورُ وَ سَلَفَتِ الْآبَاءُ وَ خَلَفَتِ الْآبَاءُ وَ فَالْآبَاءُ وَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

#### مبعث النبى

إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّتِهِ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ كَرِيماً مِيلَادُهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلُ نُبُوَّتِهِ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ مَشْمَتِّةٌ بَيْنَ مُشْبَهٍ لِلله بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَى مُتَفَرِّقَةٌ وَ أَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ وَ طَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ بَيْنَ مُشْبَهٍ لِلله بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَى عَيْرِهِ فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الطَّيَلَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ ثُمَّ اخْتَارَ سُبْحَانَهُ لِمُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) لِعَمَ مَا خَلَقَتَ الْأَنْبِيَاءُ فِي أَمَمِهَا إِذْ لَمْ فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيماً (صلى الله عليه وآله) وَ خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا إِذْ لَمْ فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيماً (صلى الله عليه وآله) وَ خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا إِذْ لَمْ فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيماً (صلى الله عليه وآله) وَ خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَقَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا إِذْ لَمْ فَقَامِ الله عَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَ لَا عَلَمٍ قَائِمٍ .

# القرآن و الأحكام الشرعية

كِتَابَ رَبِّكُمْ فِيكُمْ مُبَيِّناً حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ وَ فَرَائِضنَهُ وَ فَضنَائِلَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ وَ رُخَصنَهُ وَ عَزَائِمَهُ وَ خَاصَتَهُ وَ عَامَّهُ وَ عَبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحْدُودَهُ وَ مُحْكَمَهُ وَ رُخَصنَهُ وَ مُثَسَابِهَهُ مُفَسِّراً مُجْمَلَهُ وَ مُبَيِّناً غَوَامِضنَهُ بَيْنَ مَأْخُوذٍ مِيثَاقُ عِلْمِهِ وَ مُوَسَّعِ

عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ وَ بَيْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكِتَابِ فَرْضُهُ وَ مَعْلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسْخُهُ وَ وَاجِبٍ فِي السُّنَّةِ أَخْذُهُ وَ مُرَخَّصٍ فِي الْكِتَابِ تَرْكُهُ وَ بَيْنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ وَ زَائِلٍ فِي مُسْتَقْبَلِهِ وَ مُبَايَنُّ بَيْنَ السُّنَّةِ أَخْذُهُ وَ مُرَخَّصٍ فِي الْكِتَابِ تَرْكُهُ وَ بَيْنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ وَ زَائِلٍ فِي مُسْتَقْبَلِهِ وَ مُبَايَنُّ بَيْنَ

مَحَارِمِهِ مِنْ كَبِيرٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ نِيرَانَهُ أَوْ صَغِيرِ أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ وَ بَيْنَ مَقْبُولٍ فِي أَدْنَاهُ مُوَسَّعٍ فِي أَقْصَاهُ.

# و منها في ذكر الحج

وَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأَنَامِ يَرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَنْعَامِ وَ يَأَلَهُونَ الْلَهِ وَلُوهَ الْحَمَامِ وَ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَمَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ وَ إِذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعاً أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ وَ صَدَّقُوا كَلِمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَ اقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَ تَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ خَلْقِهِ سُمَّاعاً أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ وَ صَدَّقُوا كَلِمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَ اقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَ تَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ يُحْرِزُونَ الْأَرْبَاحَ فِي مَتْجَرٍ عِبَادَتِهِ وَ يَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ يُحْرِزُونَ الْأَرْبَاحَ فِي مَتْجَرٍ عِبَادَتِهِ وَ يَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لِلْإِسْلَامِ عَلَماً وَ لِلْعَائِذِينَ حَرَماً فَرَضَ حَقَّهُ وَ أَوْجَبَ حَجَّهُ وَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ سُبْحَانَهُ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ وَفَادَتَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ وَفَادَتَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ فَالَ سُبْحَانَهُ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى الْعالَمِينَ .

# 2- و من خطبة له (عليه السلام) بعد انصر افه من صفين و فيها حال الناس قبل البعثة و صفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين:

أَحْمَدُهُ اسْتِثْمَاماً لِنِعْمَتِهِ وَ اسْتِسْلَاماً لِعِزَّتِهِ وَ اسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَ أَسْتَعِينُهُ فَاقَةً إِلَى كَفَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنْ هَذَاهُ وَ لَا يَئِلُ مَنْ عَاذَاهُ وَ لَا يَفْتَقِرُ مَنْ كَفَاهُ فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا وُزِنَ وَ أَفْضَلُ مَا خُزِنَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُمْتَحَناً إِخْلَاصُهُهَا مُعْتَقَداً مُصَاصِهُهَا نَتَمَسَّكُ بِهَا أَبَداً مَا أَبْقَانَا وَ نَدَّخِرُ هَا لِأَهَاوِيلِ مَا يَلْقَانَا فَإِنَّهَا عَزِيمَةُ الْإِيمَانِ وَ فَاتِحَةُ مُصَاصِهُهَا نَتَمَسَكُ بِهَا أَبَداً مَا أَبْقَانَا وَ نَدَّخِرُ هَا لِأَهَاوِيلِ مَا يَلْقَانَا فَإِنَّهَا عَزِيمَةُ الْإِيمَانِ وَ فَاتِحَةُ الْإِحْسَانِ وَ مَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ وَ مَدْحَرَةُ الشَّيْطَانِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ الْإِحْسَانِ وَ مَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ وَ مَدْحَرَةُ الشَّيْطَانِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْجِينِ الْمَشْهُورِ وَ الْعَلَمِ الْمَأْثُورِ وَ الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ وَ النَّورِ السَّاطِعِ وَ الضِّيَاءِ اللَّهِمِ وَ الْأَمْرُ الصَيَّادِعِ إِزَاحَةً لِلشَّبُهَاتِ وَ الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ وَ النَّورِ السَّاطِعِ وَ الضِيّيَاءِ اللَّامِعِ وَ الْأَمْرُ الصَيَادِعِ إِزَاحَةً لِلشَّبُهَاتِ وَ الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ وَ النَّورِ السَّاطِعِ وَ الْخَمِي الْمَعْرَامُ وَ الْمَعْرَامُ وَ الْمُعْرَعُ وَ تَشَكَى الْمَعْرَعُ وَ تَشَكَى اللَّهُ وَ الْعَمَى شَامِلُ عُصِي الرَّمْ وَ عَمِيَ الْمَصْدَرُ فَالْهُدَى خَامِلٌ وَ الْعَمَى شَامِلٌ عُصِي الرَّمْ وَ مَمَا لِمُ فَا فَيَا لِللَّهُ وَ الْمَعْمَى شَامِلُ عُصِي الرَّسَتُ فَالْمُ الْمَعْرَعُ وَ عَمِي الْمُصْدَرُ فَالْهُارَتُ وَ عَلَى الْمُعْرَامُ وَ الْمَعْمَى شَامِلُ عُصِي الْمُعُلِقُ وَ مَنَامِلُ عُصَى اللْمُ الْمُ الْمُعْمَى اللَّهُ وَالْمَالُ وَ مُعْرَامُ وَ الْمُ وَ مَسَلَى وَالْمَلَامُ الْمُعْرَامُ وَ مَنَامِلُ عُرَامُ وَ الْمَعْمَى شَامِلُ عُطَى اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَعْمَى الْمُلْعُلِي الْمَعْمَى الْمُلْعُلِلْمُ الْمُعْرَامُ وَالْمَالُولُ الْمَعْمُ وَ الْمُؤْولِ الللَّهُ عَلَى الْمَعْمَى ا

سُبُلُهُ وَ عَفَتْ شُرُكُهُ أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَ وَرَدُوا مَنَاهِلَهُ بِهِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ وَ قَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا فَهُمْ فِيهَا تَائِهُونَ قَامَ لِوَاوُهُ فِي فِتَنِ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا وَ وَطِئَتْهُمْ بِأَظْلَافِهَا وَ قَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا فَهُمْ فِيهَا تَائِهُونَ مَا أَدُهُمْ دُمُوعٌ بِأَرْضٍ حَائِرُونَ جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ فِي خَيْرِ دَارٍ وَ شَرِّ جِيرَانٍ نَوْمُهُمْ سُهُودٌ وَ كُحْلُهُمْ دُمُوعٌ بِأَرْضٍ حَائِرُونَ جَاهِلُهَا مُكْرَمٌ .

## و منها يعنى آل النبى عليه الصلاة و السلام

هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَيْبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْئِلُ حُكْمِهِ وَ كُهُوفُ كُتُبِهِ وَ جَبَالُ دِينِهِ بِهِمْ أَقَامَ انْحِنَاءَ ظَهْرِهِ وَ أَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِهِ.

# وَ مِنْهَا يَعْنِي قَوْماً آخَرينَ

زَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ وَ حَصَدُوا الثَّبُورَ لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِي وَ بِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي وَ لَهُمْ خَصنائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْعَالِي وَ بِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي وَ لَهُمْ خَصنائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْوَلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَقِيهُمُ الْوَرَاتَةُ الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ .

3- و من خطبة له (عليه السلام) و هي المعروفة بالشقشقية و تشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له:

أَمَا وَ اللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَي يَنْحَدِرُ عَنِي السَّيْلُ وَ لَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَيْتُ عَنْهَا كَثْحاً وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَصُولَ بِيَدٍ جَدَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَ يَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَ يَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيةٍ عَمْيَاءَ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَ يَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَ يَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَ يَرْبَه بَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّه .

#### ترجيح الصبر

فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصنبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذَى وَ فِي الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِي نَهْباً حَتَّى مَضنَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ بَعْدَهُ - ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْأَعْشَى - : ثُرَاثِي نَهْباً حَتَّى مَضنَى الْأَوْلُ الْأَعْشَى - : شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا \* وَ يَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِر

فَيَا عَجَباً بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يَخْشُنُ مَسُّهَا وَ يَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الْإعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يَخْشُنُ مَسُّهَا وَ يَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الْاعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَيَارِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أَسْلَسَ

لَهَا تَقَحَّمَ فَمُنِيَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ بِخَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تَلَوُّنٍ وَ اعْتِرَاضِ فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنَةِ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّي أَحَدُهُمْ فَيَا لَلَهِ وَ لِلشُّورَى مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أَقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ لَكِنِّي أَسْفَقْتُ إِذْ أَسَقُّوا وَ طُرْتُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ لَكِنِّي أَسْفَقْتُ إِذْ أَسَقُّوا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا فَصَعَا رَجُلُ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَ هَنِ إِلَى أَنْ قَامَ تَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِصْنَيْهِ بَيْنَ نَتِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْصَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِصْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ إِلَى أَنِ انْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ وَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ .

#### مبايعة على

فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَ النَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ يَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَايَ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتْ أَخْرَى وَ قَسَطَ آخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ تِلْكَ الدَّالُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها

لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ بَلَى وَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ لَكِنَّهُمْ وَعَوْهَا وَ لَكِنَّهُمْ

حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَ رَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا لَعْلَمَا مِظُلُومٍ لَأَلْقَيْتُمُ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ لَا سَعَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَلْا سَعَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَنْ سَعَنِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَنْ سَعَنِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَنْ اللّهُ عَنْنِ .

قَالُوا وَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبَتِهِ فَنَاوَلَهُ كَتَاباً قِيلَ إِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ كَانَ يُرِيدُ الْإِجَابَةَ عَنْهَا فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ فِيهِ [فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ] قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوِ اطَّرَدَتْ خُطْبَتُكَ مِنْ حَيْثُ أَفْضَيْتَ .

فَقَالَ : هَيْهَاتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَاللَّهِ مَا أَسَفْتُ عَلَى كَلَامٍ قَطُّ كَأَسَفِي عَلَى هَذَا الْكَلَامِ أَلَّا يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) بَلَغَ مِنْهُ حَيْثُ أَرَادَ .

قال الشريف (رضي الله عنه): قوله (عليه السلام) كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم و إن أسلس لها تقحم يريد أنه إذا شدد عليها في جذب الزمام و هي تنازعه رأسها خرم أنفها و إن أرخى لها شيئا مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها يقال أشنق الناقة إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه و شنقها أيضا ذكر ذلك ابن السكيت في إصلاح المنطق و إنما قال (عليه السلام) أشنق لها و لم يقل أشنقها لأنه جعله في مقابلة قوله أسلس لها فكأنه (عليه السلام) قال إن رفع لها رأسها بمعنى أمسكه عليها بالزمام.

4- أو من خطبة له (عليه السلام) و هي من أفصح كلامه (عليه السلام) و فيها يعظ الناس و يهديهم من ضلالتهم و يقال إنه خطبها بعد قتل طلحة و الزبير:

بِنَا اهْتَدَیْثُمْ فِي الظَّلْمَاءِ وَ تَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْیَاءِ وَ بِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَاعِیَةَ وَ كَیْف یُرَاعِي النَّبْأَةَ مَنْ أَصمَمَّتْهُ الصَّیْحَةُ رُبِطَ جَنَانٌ لَمْ یُفَارِقْهُ الْخَفْقَانُ مَا زِلْتُ أَنْتَظِرُ بِکُمْ عَوَاقِبَ الْغَدْرِ وَ أَتَوَسَّمُكُمْ بِحِلْیَةِ الْمُغْتَرِّینَ حَتَّى سَتَرَنِي عَنْکُمْ جِلْبَابُ الدِّینِ وَ أَنْقِسَ لَكُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَادِّ الْمَضلَّةِ حَیْثُ تَلْتَقُونَ وَ لَا دَلِیلَ وَ بَصَّرَنِیکُمْ صِدْقُ النِیَّةِ أَقَمْتُ لَکُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَادِّ الْمَضلَّةِ حَیْثُ تَلْتَقُونَ وَ لَا دَلِیلَ وَ تَحْتَفِرُونَ وَ لَا تُوسَعُمُ لَکُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَیَانِ عَزَبَ رَأْیُ امْرِع تَخَلَّف عَنِي مَا تَحْدَقُورُونَ وَ لَا تَقْوِنَ وَ لَا تَلِیلَ وَ تَحْدَقُورُونَ وَ لَا تُولِیلَ مَا الْمَوْمَ أَنْطِقُ لَکُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَیَانِ عَزَبَ رَأْیُ امْرِع تَخَلَّف عَنِی مَا شَکَیْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِیتُهُ لَمْ یُوجِسْ مُوسَى ( علیه السلام ) خِیفَةً عَلَى نَفْسِهِ بَلْ أَشْفَقَ مِنْ عَلَيهَ الْجُهَّالِ وَ دُولِ الضَّلَالِ الْیَوْمَ تَوَاقَفْنَا عَلَى سَبِیلِ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ یَظْمَا . عَلَی سَبِیلِ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ یَظُما .

5- و من خطبة له (عليه السلام) لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) و خاطبه العباس و أبو سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة (و ذلك بعد أن تمت البيعة لأبي بكر في السقيفة، و فيها ينهى عن الفتنة و يبين عن خلقه و علمه):

#### النهي عن الفتنة

أَيُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ وَ عَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ وَ ضَعُوا تِيجَانَ الْمُفَاخَرَةِ أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحِ أَوِ اسْتَسْلَمَ فَأَرَاحَ هَذَا مَاءٌ آجِنٌ وَ لَقْمَةٌ يَغَصُّ بِهَا آكِلُهَا وَ الْمُفَاخَرَةِ أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِهَا آكِلُهَا وَ مُخْتَنِي الثَّمَرَةِ لِعَيْرِ وَقْتِ إِينَاعِهَا كَالزَّارِع بِغَيْرِ أَرْضِهِ.

#### خلقه و علمه

فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَ إِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَيْهَاتَ بَعْدَ اللَّتَيَّا وَ الَّتِي وَ اللَّهِ لَابْنُ أَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ وَ اللَّهِ لَابْنُ أَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوَ اللَّهِ لَا لَهُ الْمُؤْتِ الْمَوْيِ الْمَوْيِ الْبَعِيدَةِ .

6- و من كلام له (عليه السلام) لما أشير عليه بألا يتبع طلحة و الزبير و لا يرصد لهما القتال و فيه يبين عن صفته بأنه عليه السلام لا يخدع:

وَ اللّهِ لَا أَكُونُ كَالضّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّذِمِ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَ يَخْتِلَهَا رَاصِدُهَا وَ لَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرَ عَنْهُ وَ بِالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِيَ الْمُريبَ أَبَداً حَتَّى يَأْتِي مُسْتَأْثَراً عَلَيَّ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ يَأْتِي عَلَيَّ مَنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ يَأْتِي عَلَيَّ مَنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ مَنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مَا نَاسٍ هَذَا .

# 7- و من خطبة له (عليه السلام) يذم فيها أتباع الشيطان:

اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِ هِمْ مِلَاكاً وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً فَبَاضَ وَ فَرَّخَ فِي صُدُورِ هِمْ وَ دَبَّ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُدُورِ هِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَيْنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ .

8- و من كلام له (عليه السلام) يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك و يدعوه للدخول في البيعة ثانية:

يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ وَ لَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ وَ ادَّعَى الْوَلِيجَةَ فَلْيَأْتِ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ يَرْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ وَ إِلَّا فَلْيَدْخُلْ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ.

9- و من كلام له (عليه السلام) في صفته و صفة خصومه و يقال إنها في أصحاب الجمل:

وَ قَدْ أَرْ عَدُوا وَ أَبْرَقُوا وَ مَعَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفَشَلُ وَ لَسْنَا نُرْ عِدُ حَتَّى نُوقِعَ وَ لَا نُسِيلُ حَدُّوا وَ أَبْرَقُوا وَ مَعَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفَشَلُ وَ لَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُمْطِرَ .

# 10- و من خطبة له (عليه السلام) يريد الشيطان أو يكني به عن قوم:

أَلَا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَ رَجِلَهُ وَ إِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا لَبَّسْتُ عَلَى نَفْسِي وَ لَا لُبِّسَ عَلَيَّ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأُفْرِ طَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنَا مَاتِحُهُ لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ وَ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ .

# 11- و من كلام له (عليه السلام) لابنه محمد ابن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الحمل:

تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ عَضَّ عَلَى نَاجِذِكَ أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ تِدْ فِي الْأَرْضِ قَدَمَكَ ارْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

# 12- و من كلام له (عليه السلام) لما أظفره الله بأصحاب الجمل:

وَ قَدْ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فُلَاناً كَانَ شَاهِدَنَا لِيَرَى مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَعْدَائِكَ فَقَالَ لَهُ ( عليه السلام ) أَ هَوَى أَخِيكَ مَعَنَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ شَهِدَنَا وَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَدْكِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ شَهِدَنَا وَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَدْكِرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ سَيَرْ عَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَ يَقُوى بِهِمُ الْإِيمَانُ .

# 13- و من كلام له (عليه السلام) في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل:

كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَ أَنْبَاعَ الْبَهِيمَةِ رَغَا فَأَجَبْتُمْ وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُكُمْ شِقَاقٌ وَ دِينُكُمْ نِفَاقٌ وَ مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ وَ الْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنُ بِذَنْبِهِ وَ الشَّاخِصُ عَنْكُمْ شِقَاقٌ وَ دِينُكُمْ نِفَاقٌ وَ مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ وَ الْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنُ بِذَنْبِهِ وَ الشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُثَدَارَكُ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَأَنِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُو

سَفِينَةٍ قَدْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَ مِنْ تَحْتِهَا وَ غَرِقَ مَنْ فِي ضِمْنِهَا وَ فِي رِوَايَةٍ وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَغْرَقَنَّ بَلْدَتُكُمْ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُوْجُو سَفِينَةٍ أَوْ نَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِلَادُكُمْ أَنْتَنُ بِلَادِ اللَّهِ تُرْبَةً أَقْرَبُهَا مِنَ الْمَاءِ وَ بِهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ الْمُحْتَبَسُ فِيهَا بِذَنْبِهِ وَ الْخَارِ جُ بِعَفْوِ اللَّهِ أَنْشَلُ إِلَى قَرْيَتِكُمْ هَذِهِ قَدْ طَبَّقَهَا الْمَاءُ حَتَّى مَا يُرَى مِنْهَا إِلَّا شُرَفُ الْمَسْجِدِ كَأَنَّهُ جُوْجُؤُ كُونُ يَتِكُمْ هَذِهِ قَدْ طَبَقَهَا الْمَاءُ حَتَّى مَا يُرَى مِنْهَا إِلَّا شُرَفُ الْمَسْجِدِ كَأَنَّهُ جُوْجُؤُ كُونُ الْمَسْجِدِ كَأَنَّهُ جُوْجُؤُ بَحْر .

# 14- و من كلام له (عليه السلام) في مثل ذلك:

أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُكُمْ فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لَرْضُكُمْ قَرِيسَةٌ لِصَائِلٍ. لِنَابِلٍ وَ أَكْلَةٌ لِآكِلٍ وَ فَرِيسَةٌ لِصَائِلٍ.

15- و من كلام له ( عليه السلام) فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان : وَ اللّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ .

16- و من كلام له (عليه السلام) لما بويع في المدينة و فيها يخبر الناس بعلمه بما تئول إليه أحو الهم و فيها يقسمهم إلى أقسام:

ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ أَلَا وَ إِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (صلى الله عليه وآله) وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلْنَ بَلْبَلَةً وَ لَتُعَرْبَلُنَّ غَرْبَلُةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَ لَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا وَ لَيُقَصِرَنَّ الْقِدْرِ حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَ لَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا وَ لَيُقَصِرَنَّ سَبَقُونَ كَانُوا سَبَقُوا وَ اللّهِ مَا كَتَمْتُ وَشْمَةً وَ لَا كَذَبْتُ كِذْبَةً وَ لَقَدْ نُبَنِّتُ بِهِذَا الْمَقَامِ وَ هَذَا الْيَوْمِ اللهَ الْمَقَامِ وَ هَذَا الْيَوْمِ الْمَقَامِ وَ هَذَا الْيَوْمِ اللهَ الْمُلَّا وَ إِنَّ الْخَطَايَا خَيْلُ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ الْحَمْلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ الْحَطَايَا خَيْلُ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ الْحَلَايَا خَيْلُ شُمُسُ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَلَاكُمْ عَلَيْهَا أَهْلُهَا

وَ أُعْطُوا أَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ لِكُلِّ أَهْلٌ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لَقَدِيماً فَعَلَ وَ لَئِنْ أَمْلُ أَهْلُ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لَقَدِيماً فَعَلَ وَ لَئِلٌ وَلَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ .

قال السيد الشريف: و أقول إن في هذا الكلام الأدنى من مواقع الإحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان و إن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به و فيه مع الحال التي وصفنا زوائد من الفصاحة لا يقوم بها لسان و لا يطلع فجها إنسان و لا يعرف ما أقول إلا من ضرب في هذه الصناعة بحق و جرى فيها على عرق وَ ما يَعْقِلُها إلَّا الْعالِمُونَ. و من هذه الخطبة و فيها يقسم الناس إلى ثلاثة أصناف

شُغِلَ مَنِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ أَمَامَهُ سَاعِ سَرِيعٌ نَجَا وَ طَالِبٌ بَطِيءٌ رَجَا وَ مُقَصِّرٌ فِي النَّارِ هَوَى الْيَمِينُ وَ الشِّمَالُ مَضلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ مِنْهَا مَنْفَذُ السُّنَّةِ وَ إِلَيْهَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ هَلَكَ مَنِ ادَّعَى وَ خابَ مَنِ افْتَرى مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ لَا يَهْلِكُ عَلَى التَّقْوَى سِنْحُ أَصْلٍ وَ لَا يَظْمَأُ عَلَى التَّقْوَى سِنْحُ أَصْلٍ وَ لَا يَظْمَأُ عَلَيْهَا زَرْعُ قَوْمٍ فَاسْتَثِرُوا فِي بُيُوتِكُمْ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لَا يَحْمَدُ عَلَيْهَا زَرْعُ قَوْمٍ فَاسْتُثِرُوا فِي بُيُوتِكُمْ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لَا يَحْمَدُ عَلَيْهَا زَرْعُ قَوْمٍ فَاسْتَثِرُوا فِي بُيُوتِكُمْ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لَا يَحْمَدُ عَلَيْهَا زَرْعُ قَوْمٍ فَاسْتُثِرُوا فِي بُيُوتِكُمْ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لَا يَحْمَدُ فَاللَّهُ لَا يَهُ إِلَّا نَفْسَهُ .

17- و من كلام له (عليه السلام) في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة و ليس لذلك بأهل و فيها أبغض الخلائق إلى الله صنفان:

الصنف الأول:

إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ رَجُلُ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ مَشْغُوفٌ بِكَلَامِ بِدْعَةٍ وَ دُعَاءِ ضَلَالَةٍ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ ضَالٌ عَنْ هَدْيِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُضِلٌ لِمَنِ اقْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ حَمَّالٌ خَطَايَا غَيْرِهِ رَهْنٌ بِخَطِيئَتِهِ .

#### الصنف الثاني:

وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا مُوضِعٌ فِي جُهَّالِ الْأُمَّةِ عَادٍ فِي أَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ عَمِ بِمَا فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَ لَيْسَ بِهِ بَكَّرَ فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ مَا قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ حَتَّى إِذَا الْتَبسَ الْتَاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصِ مَا الْتَبسَ عَيْرِهِ فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّا لَهَا حَشْواً رَثًا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُو مِنْ لَبْسِ عَيْرِهِ فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّا لَهَا حَشُواً رَثًا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُو مِنْ لَبْسِ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّا لَهَا حَشُواً رَثًا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُو مِنْ لَبْسِ عَلَى الشَّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ فَإِنْ أَصِنابَ خَافِى الْعَلْمَ لَا يَحْدَى الْعَنْكَبُوتِ لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ فَإِنْ أَصَابَ خَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ أَخْطأَ وَ إِنْ أَخْطأَ وَ إِنْ أَخْطأَ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ جَاهِلٌ خَبَّاطُ جَهَالَاتٍ عَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ أَخْطأَ وَ إِنْ أَخْطأَ وَ إِنْ أَخْطأَ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ عَلَى الْعِلْمِ

بِضِرْسٍ قَاطِعٍ يَذْرُو الرِّوَايَاتِ ذَرْوَ الرِّيحِ الْهَشِيمَ لَا مَلِيٌّ وَ اللَّهِ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ لَا أَهْلُ لِمَا قُرِّظَ بِهِ لَا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْكَرَهُ وَ لَا يَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بَلَغَ مَذْهَباً لِغَيْرِهِ وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اكْتَتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ تَصِرُخُ مِنْ جَوْرٍ قَضِنَائِهِ الدِّمَاءُ وَ تَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ إِلَى اللَّهِ أَمْرُ اكْتَتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ تَصِرُخُ مِنْ جَوْرٍ قَضِنَائِهِ الدِّمَاءُ وَ تَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّالًا وَ يَمُوثُونَ ضُلَّالًا لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْمَوَارِيثُ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّالًا وَ يَمُوثُونَ ضُلَّالًا لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْمَوْرُونِ وَلَا الْكِتَابِ إِذَا كُرِّفَ عَنْ الْكَتَابِ إِذَا كُرِّفَ عَنْ الْكِتَابِ إِذَا كُرِّفَ عَنْ الْمَعْرُوفِ وَ لَا أَعْلَى ثَمَناً مِنَ الْمُنْكَر .

18- و من كلام له (عليه السلام) في ذم اختلاف العلماء في الفتيا و فيه يذم أهل الرأي و يكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن:

#### ذم أهل الرأي

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمِ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَاحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ وَ كَتَابُهُمْ وَاحِدٌ وَ كُمْ الْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

# أَ فَأَمَرَ هُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْإِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ .

# الحكم للقرآن

أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُركَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ ( صلى الله عليه وآله ) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ وَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ

غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً وَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِى غَرَائِبُهُ وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلّا بِهِ .

19- و من كلام له (عليه السلام) قاله للأشعث بن قيس و هو على منبر الكوفة يخطب، فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه، فقال يا أمير المؤمنين، هذه عليك لا لك، فخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال:

مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ حَائِكٌ ابْنُ حَائِكٍ مُنَافِقُ ابْنُ كَافِر وَ اللَّهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُفْرُ مَرَّةً وَ الْإِسْلَامُ

أُخْرَى فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَ لَا حَسَبُكَ وَ إِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْف وَ سَاقَ إِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْف وَ سَاقَ إِلَيْهِمُ الْحَتْف لَحَرِيُّ أَنْ يَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَ لَا يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ .

قال السيد الشريف: يريد (عليه السلام) أنه أسر في الكفر مرة و في الإسلام مرة.

و أما قوله (عليه السلام) دل على قومه السيف فأراد به حديثًا كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة غر فيه قومه و مكر بهم حتى أوقع بهم خالد و كان قومه بعد ذلك يسمونه عرف النار و هو اسم للغادر عندهم.

20- و من كلام له (عليه السلام) و فيه ينفر من الغفلة و ينبه إلى الفرار الله:

فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ عَايَنْتُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِعْتُمْ وَ وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ وَ لَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَنُوا وَ قَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْحِجَابُ وَ لَقَدْ بُصِيّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَ أُسْمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ وَ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ وَ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرَ تُكُمُ الْعِبَرُ وَ زُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ إِنْ سَمِعْتُمْ وَ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ وَ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرَ تُكُمُ الْعِبَرُ وَ زُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ إِنْ سَمِعْتُمْ وَ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ وَ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرَ تُكُمُ الْعِبَرُ وَ زُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ إِنْ سَمِعْتُمْ وَ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَكُونُ اللّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلّا الْبَشَرُ

21- و من خطبة له (عليه السلام) و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة: فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ وَ إِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا تَلْحَقُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ.

قال السيد الشريف: أقول إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه و بعد كلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكل كلام لمال به راجحا و برز عليه سابقا. فأما قوله ( عليه السلام ) تخففوا تلحقوا فما سمع كلام أقل منه مسموعا و لا أكثر منه محصولا و ما أبعد غورها من كلمة و أنقع نطفتها من حكمة و قد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها و شرف جوهرها.

22- و من خطبة له (عليه السلام) حين بلغه خبر الناكثين ببيعته و فيها يذم عملهم و يلزمهم دم عثمان و يتهددهم بالحرب:

# ذم الناكثين

أَلَا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أَوْطَانِهِ وَ يَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصِنَابِهِ وَ اللَّهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَراً وَ لَا جَعَلُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ نَصِفاً.

#### دم عثمان

وَ إِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقَّا هُمْ تَرَكُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ فَلَئِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ وَ لِنَّ أَعْظَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ يَرْ تَضِعُونَ مِنْهُ وَ لَئِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا التَّبِعَةُ إِلَّا عِنْدَهُمْ وَ إِنَّ أَعْظَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ يَرْ تَضِعُونَ أُمّا قَدْ فَطَمَتْ وَ يُحْيُونَ بِدْعَةً قَدْ أُمِيتَتْ يَا خَيْبَةَ الدَّاعِي مَنْ دَعَا وَ إِلَامَ أُجِيبَ وَ إِنِّي لَرَاضٍ أُمّا قَدْ فَطَمَتْ وَ يُحْيُونَ بِدْعَةً قَدْ أُمِيتَتْ يَا خَيْبَةَ الدَّاعِي مَنْ دَعَا وَ إِلَامَ أُجِيبَ وَ إِنِّي لَرَاضٍ لَمُ أُمّا قَدْ فَطَمَتْ وَ يُحْمِهِ فِيهِم .

#### التهديد بالحرب

فَإِنْ أَبَوْا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْفِ وَ كَفَى بِهِ شَافِياً مِنَ الْبَاطِلِ وَ نَاصِراً لِلْحَقِّ وَ مِنَ الْعَجَبِ
بَعْثُهُمْ إِلَيَّ أَنْ أَبْرُزَ لِلطِّعَانِ وَ أَنْ أَصْبِرَ لِلْجِلَادِ هَبِلَتْهُمُ الْهَبُولُ لَقَدْ كُنْتُ وَ مَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَ
لَا أُرْهَبُ بِالْضَّرْبِ وَ إِنِّي لَعَلَى يَقِينِ مِنْ رَبِّي وَ غَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِينِي .

23- و من خطبة له (عليه السلام) و تشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد و تأديب الثفقة :

#### تهذيب الفقراء

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ كَقَطَرَاتِ الْمَطَرِ إِلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا قُسِمَ لَهَا مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرَةً فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِيْنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَغْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَيَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ وَ يُغْرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ فَتْنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَغْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَيَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ وَ يُعْرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ كَانَ الْمَعْرَمُ كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاجِهِ ثُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ يُرْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاجِهِ ثُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ يُرْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ وَ كَاللَّهُ الْمَعْنَمُ وَ يُرْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ وَ كَاللَهُ إِحْدَى الْمُسْلِمُ الْبَرِيءُ مِنَ الْجِيانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ إِحْدَى الْمُسْنِينِ إِمَّا دَاعِيَ اللَّهِ فَمَا عِنْدَ اللَّهُ لَعَرَى اللَّهُ وَعَلَى الْمَلْ وَ الْبَينِينَ إِمَّا رِزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُو ذُو أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ مَعَهُ دِينُهُ وَ حَسَبُهُ وَ إِنَّ الْمَالَ وَ الْبَينِينَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَقُوامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ حَرْثُ الدُنْيَا وَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ يَجْمَعُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَقُوامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهُ مَا لَكُونَا مَ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَقُوامِ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهُ مَا لَا الْمَالَ وَ الْعَمَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقُوامِ فَاحْدَرُوا مِنَ اللَّهُ لَالْوَامِ مِنَ اللَّهُ لَعُولُولُ الْهُ لَمُعَلَى الْمُعْرَفِهُ إِلْمَالَ وَلَمُ الْمُ لَا لَوْلَا الْمُلْكُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُ لَوْلَ الْمُؤْمِ الْمَالَ وَالْمُ لَوْمُ اللَّهُ لَعُمَلَ اللَّهُ لَعُمْلَ اللَّهُ لَا الْمُؤْمِلُ وَلَا مَلَ لَمُ لَا لَاللَّهُ لَالْمُ لَا لَاللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَا لَالْمُولُ الْمُعْلَى الْمَالَ الْمُلْكُولُ الْمَالَ لَا لَمُ لَالْمُ لَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللْمُ لَا الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلَى الْمُل

مِنْ نَفْسِهِ وَ اخْشَوْهُ خَشْيَةً لَيْسَتْ بِتَعْذِيرٍ وَ اعْمَلُوا فِي غَيْرٍ رِيَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ يَكِلْهُ اللَّهُ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ نَسْأَلُ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُعَايَشَةَ السُّعَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ .

# تأديب الأغنياع

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ وَ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ عَنْ عِتْرَتِهِ وَ دِفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَلْسُنَتِهِمْ وَ هُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَيْطَةً مِنْ وَرَائِهِ وَ أَلَمُّهُمْ لِشَعَثِهِ وَ أَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ وَ لِسَانُ الصِّدْقِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ يَرِثُهُ غَيْرُهُ .

و منها: أَلَا لَا يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا الْخَصناصنَةَ أَنْ يَسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَ لَا يَنْقُصنُهُ إِنْ أَهْلَكَهُ وَ مَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ فَإِنَّمَا تُقْبَضُ مِنْهُ عَنْهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ وَ تُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ وَ مَنْ تَلِنْ حَاشِيَتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ .

قال السيد الشريف: أقول الغفيرة هاهنا الزيادة و الكثرة من قولهم للجمع الكثير الجم الغفير و الجماء الغفير و يروى عفوة من أهل أو مال و العفوة الخيار من الشيء يقال أكلت عفوة الطعام أي خياره. و ما أحسن المعنى الذي أراده (عليه السلام) بقوله و من يقبض يده عن عشيرته... إلى تمام الكلام فإن الممسك خيره عن عشيرته إنما يمسك نفع يد واحدة فإذا احتاج إلى نصرتهم و اضطر إلى مرافدتهم قعدوا عن نصره و تثاقلوا عن صوته فمنع ترافد الأيدي الكثيرة و تناهض الأقدام الجمة. 24- و من خطبة له (عليه السلام) و هي كلمة جامعة له، فيها تسويغ قتال المخالف، و الدعوة إلى طاعة الله، و الترقي فيها لضمان الفوز:

وَ لَعَمْرِي مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَ خَابَطَ الْغَيَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَ لَا إِيهَانِ فَاتَّقُوا اللَّهِ وَ فَوْمُوا بِمَا عَصنَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيٌّ اللَّهِ وَ الْمُضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ وَ قُومُوا بِمَا عَصنَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيٌّ اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ فُومُوا بِمَا عَصنَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيٌّ اللَّهَ عَبَادَ اللَّهِ وَ فُومُوا بِمَا عَصنَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيٌّ اللَّهَ عَبَادَ اللَّهِ وَ فُومُوا بِمَا عَصنَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيٌّ اللَّهُ عَاجِلًا إِنْ لَمْ تُمْنَحُوهُ عَاجِلًا .

25- و من خطبة له (عليه السلام) و قد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد و قدم عليه عاملاه على اليمن و هما عبيد الله بن عباس و سعيد بن نمر ان لما غلب عليهما بسر بن أبي أرطاة فقام (عليه السلام) على المنبر ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد و مخالفتهم له في الرأي فقال:

مَا هِيَ إِلَّا الْكُوفَةُ أَقْبِضُهَا وَ أَبْسُطُهَا إِنْ لَمْ تَكُونِي إِلَّا أَنْتِ تَهُبُّ أَعَاصِيرُكِ فَقَبَّحَكِ اللَّهُ وَ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:

لَعَمْرُ أَبِيكَ الْخَيْرِ يَا عَمْرُو إِنَّنِي \* عَلَى وَضَرٍ مِنْ ذَا الْإِنَاءِ قَلِيلِ ثُمَّ قَالَ (عليه السلام):

أُنْبِئْتُ بُسْراً قَدِ اطَّلَعَ الْيَمَنَ وَ إِنِّي وَ اللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَوُ لَاءِ الْقَوْمَ سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّ قِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَ بِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّ قِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَ بِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ وَ بِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَ خِيَانَتِكُمْ وَ بِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَ فَسَادِكُمْ فَلُو ائْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى قَعْبٍ لَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَ مَلُّونِي وَ سَئِمْتُهُمْ وَ سَئِمُونِي عَلَى قَعْبٍ لَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَ مَلُّونِي وَ سَئِمْتُهُمْ وَ سَئِمُونِي

فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ أَبْدِلْهُمْ بِي شَرّاً مِنِّي اللَّهُمَّ مِثْ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ أَمَا وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ.

هُنَالِكَ لَوْ دَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ \* فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَمِيمِ ثُمَّ نَزَلَ ( عليه السلام ) مِنَ الْمِنْبَرِ .

قال السيد الشريف: أقول الأرمية جمع رميّ و هو السحاب و الحميم هاهنا وقت الصيف و إنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر لأنه أشد جفولا و أسرع خفوفا لأنه لا ماء فيه و إنما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء و ذلك لا يكون في الأكثر إلا زمان الشتاء و إنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا و الإغاثة إذا استغيثوا و الدليل على ذلك قوله: " هنالك لو دعوت أتاك منهم..."

26- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له :

#### العرب قبل البعثة

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ وَ أَمِيناً عَلَى التَّنْزِيلِ وَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَيَّاتٍ صُمِّ تَشْرَبُونَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَيَّاتٍ صُمِّ تَشْرَبُونَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَ تَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ الْأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةٌ وَ الْكَدِرَ وَ تَأْكُلُونَ الْجَشِبَ وَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ مَعْصُوبَةً .

#### و منها صفته قبل البيعة له

فَنَظُرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينُ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي فَصَنِنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ وَ أَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى وَ شَرِبْتُ عَلَى الشَّجَا وَ صَبَرْتُ عَلَى أَخْذِ الْكَظَمِ وَ عَلَى أَمَرَ مِنْ طَعْمِ الْعَلْقَمِ وَ شَرِبْتُ عَلَى الشَّجَا وَ صَبَرْتُ عَلَى أَخْذِ الْكَظَمِ وَ عَلَى أَمَرَ مِنْ طَعْمِ الْعَلْقَمِ وَ مَنها: وَ لَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَناً فَلَا ظَفِرَتْ يَدُ الْبَائِعِ وَ خَزِيتُ أَمَانَةُ الْمُبْتَاعِ فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أَهْبَتَهَا وَ أَعِدُوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَ عَلَا سَنَاهَا وَ أَعِدُوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَ عَلَا سَنَاهَا وَ الصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْر .

27- و من خطبة له (عليه السلام) و قد قالها يستنهض بها الناس حين ورد خبر غزو الأنبار بجيش معاوية فلم ينهضوا. و فيها يذكر فضل الجهاد، و يستنهض الناس، و يذكر علمه بالحرب، و يلقي عليهم التبعة لعدم طاعته:

#### فضل الجهاد

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ لِبَاسُ التَّقُوَى وَ دِرْ عُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذَّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ دُيِّتَ بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْإِسْهَابِ وَ أُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ وَ سِيمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ .

#### استنهاض الناس

أَلَا وَ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَ نَهَاراً وَ سِرَّاً وَ إِعْلَاناً وَ قُلْتُ لَكُمُ اعْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ فَوَاللَّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِ هِمْ إِلَّا ذَلُوا فَتَوَاكَلْتُمْ وَ تَخَاذَلْتُمْ حَتَّى شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغَارَاتُ وَ مُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَوْطَانُ وَ هَذَا أَخُو عَامِدٍ [وَ] قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ وَ قَدْ قَتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِيَّ وَ أَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا وَ لَقَدْ بَلَعَنِي أَنَّ الرَّجُلَ الْأَنْبَارَ وَ قَدْ قَتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِيَّ وَ أَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا وَ لَقَدْ بَلَعَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلُبَهَا

وَ قَلَائِدَهَا وَ رُعُثَهَا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالْاسْتِرْجَاعِ وَ الْاسْتِرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ وَ لَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً فَيَا عَجَباً وَ الله يُمِيتُ الْقَلْبَ وَ يَجْلِبُ الْهَمَّ مِنَ اجْتِمَاعِ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَقَرُّ قِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ فَقُبْحاً لَكُمْ وَ تَرَحاً حِينَ صِرْتُمْ غَرَضاً يُرْمَى يُغَارُ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تُغْزَوْنَ وَ لَا تَغْزُونَ وَ يُعْصَنَى الله وَ تَرْضَوْنَ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي عَلَيْكُمْ وَ لَا تُغِيرُونَ وَ لَا تَغْزُونَ وَ يُعْصَنَى الله وَ تَرْضَوْنَ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي عَلَيْكُمْ وَ لَا تُغِيرُونَ وَ لَا تَغْزُونَ وَ لَا تَغْرُونَ وَ يُعْصَنَى الله وَ تَرْضَوْنَ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي عَلَيْكُمْ وَ لَا تُخِيرُونَ وَ لَا تَغْزُونَ وَ لَا تُعْرَفُونَ وَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الْتَبْمُ الْحَرِ قُلْتُمْ هَذِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِ أَمُهِلْنَا يُسْبَرِحُ عَنَّا الْمَرْدُ وَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي السَّيْفِ أَقُلْتُمْ هَذِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِ قَالْقُر فَإِلَا يَنْسَلِخْ عَنَا الْمَرْدُ كُلُّ هَذَا فِرَاراً مِنَ الْحَرِ وَ الْقُورِ فَإِلَا كُنْتُمْ وَ اللّهِ مِنَ السَيْفِ أَقُرُ وَ الْقُرِ وَلَ فَأَنْتُمْ وَ اللّهِ مِنَ السَيْفِ أَقَرُدُ .

#### البرم بالناس

يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَ لَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَ اللَّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ سَدَماً قَاتَلَكُمُ اللَّهُ لَقَدْ مَلَأْثُمْ قَلْبِي قَيْحاً وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظاً وَ جَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاساً وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَ الْخِذْلَانِ صَدْرِي غَيْظاً وَ جَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاساً وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَ الْخِذْلَانِ مَعَدْرِي غَيْظاً وَ جَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاساً وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصِيْيَانِ وَ الْخِذْلَانِ مَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَ لَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلّهِ أَبُوهُمْ وَ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً وَ أَقْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنِّي لَقَدْ ذَرَّ فْتُ عَلَى السِّتِينَ وَ لَكِنْ فِيهَا مَقَاماً مِنِّي لَقَدْ ذَرَّ فْتُ عَلَى السِّتِينَ وَ لَكِنْ لَا يُطَاعُ.

28- و من خطبة له (عليه السلام) و هو فصل من الخطبة التي أولها "الحمد لله غير مقنوط من رحمته" و فيه أحد عشر تنبيها:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا أَدْبَرَتْ وَ آذَنَتْ بِوَدَاعٍ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ أَشْرَفَتْ بِاطِّلَاعٍ أَلَا وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ أَشْرَفَتْ بِاطِّلَاعٍ أَلَا وَ إِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغَايَةُ النَّارُ أَ فَلَا تَائِبٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ قَبْلَ مَنِيَّتِهِ أَيْامِ أَمَلٍ مِنْ وَرَائِهِ أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّامِ مَنْ وَرَائِهِ أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّامِ مَنْ وَرَائِهِ أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّامِ

أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَ لَمْ يَضِرُرْهُ أَجَلُهُ وَ مَنْ قَصَّرَ فِي أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَلُهُ أَلَا فَاعْمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ أَلَا وَ إِنِّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا وَ لَا كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا أَلَا وَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضِرُ هُ الْبَاطِلُ وَ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضِرُ هُ الْبَاطِلُ وَ مَنْ لَا يَسْتَقِيمُ بِهِ الْهُدَى يَجُرُّ بِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّدَى أَلَا وَ إِنَّكُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ لَا يَسْتَقِيمُ بِهِ الْهُدَى يَجُرُّ بِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّدَى أَلَا وَ إِنَّكُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ وَ إِنَّكُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ وَ إِنَّا أَخُوفَ مَا أَخَافُ

عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تَحْرُزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تَحْرُزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ عَذَا .

قال السيد الشريف رضي الله عنه: و أقول إنه لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا و يضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام و كفى به قاطعا لعلائق الآمال و قادحا زناد الاتعاظ و الازدجار و من أعجبه قوله (عليه السلام) ألا و إن اليوم المضمار و غدا السباق و السبقة الجنة و الغاية النار فإن فيه مع فخامة اللفظ و عظم قدر المعنى و صادق التمثيل و واقع التشبيه سرا عجيبا و معنى لطيفا و هو قوله (عليه السلام) و السبقة الجنة و الغاية النار فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين و لم يقل السبقة النار كما قال السبقة الجنة لأن الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب و غرض مطلوب و هذه صفة الجنة و ليس هذا المعنى موجودا في النار نعوذ بالله منها فلم يجز أن يقول و السبقة النار بل قال و الغاية النار لأن الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها و من يسره ذلك فضلح أن يعير بها عن الأمرين معا فهي في هذا الموضع كالمصير و المآل قال الله تعالى فضلح أن يعتل سبقتكم بسكون الباء ألى النار فتأمل ذلك فباطنه عجيب و غوره بعيد لطيف و كذلك أكثر كلامه (عليه السلام) و في بعض النسخ و قد جاء في رواية أخرى و السبقة الجنة بضم السين و السبقة عندهم اسم لما يجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض و المعنيان متقاربان لأن ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المدمود .

29- و من خطبة له (عليه السلام) بعد غارة الضحاك بن قيس صاحب معاوية على الحاجّ بعد قصة الحكمين و فيها يستنهض أصحابه لما حدث في الأطراف:

أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَانُهُمْ الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ كَلَامُكُمْ يُوهِي الصُّمَّ الصِبّلَابَ وَ فِعْلُكُمْ لَيُهُمُ الْأَعْدَاءَ تَقُولُونَ يُطْمِعُ فِيكُمُ الْأَعْدَاءَ تَقُولُونَ

فِي الْمَجَالِسِ كَيْتَ وَ كَيْتَ فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ حِيدِي حَيَادِ مَا عَزَّتْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ وَ لَا اسْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاكُمْ أَعَالِيلُ بِأَضَالِيلَ وَ سَأَلْتُمُونِي التَّطْوِيلَ دِفَاعَ ذِي الدَّيْنِ الْمَطُولِ لَا اسْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاكُمْ أَعَالِيلُ بِأَضِالِيلَ وَ سَأَلْتُمُونِي التَّطْوِيلَ دِفَاعَ ذِي الدَّيْنِ الْمَطُولِ لَا يَمْنَعُ الْحَقُ إِلَّا بِالْجِدِّ أَيَّ دَارٍ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ وَ مَعَ أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِي يَعْدَى الْمَعْرُونَ وَ اللَّهِ مِنْ غَرَرْ تُمُوهُ وَ مَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَ اللَّهِ بِالسَّهْمِ الْأَخْيَبِ وَ مَنْ رَمَى يَقَاتِلُونَ الْمَغْرُورُ وَ اللَّهِ مَنْ غَرَرْ تُمُوهُ وَ مَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَ اللَّهِ بِالسَّهْمِ الْأَخْيَبِ وَ مَنْ رَمَى

بِكُمْ فَقَدْ رَمَى بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ أَصْبَحْتُ وَ اللّهِ لَا أُصَدِّقُ قَوْلَكُمْ وَ لَا أَطْمَعُ فِي نَصْرِكُمْ وَ لَا أُوعِدُ الْعَدُوَّ بِكُمْ مَا بَالْكُمْ مَا دَوَاوُكُمْ مَا طِبُّكُمْ الْقَوْمُ رِجَالٌ أَمْثَالُكُمْ أَ قَوْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ غَفْلةً مِنْ غَيْرِ اللّهِ لَا يَعْدُرُ عَلْمٍ وَ غَفْلةً مِنْ غَيْرٍ اللّهِ عَيْرِ حَقٍّ .

30- و من كلام له (عليه السلام) في معنى قتل عثمان و هو حكم له على عثمان و علي عثمان و علي الناس بما فعلوا و براءة له من دمه:

لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاصِراً غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ أَنَا يَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ اللهِ عَنْمُ فَأَسَانَتُمُ الْجَزَعَ وَ لِلّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَ جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأَتُمُ الْجَزَعَ وَ لِلّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَ اللهِ كُكُمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأَتُمُ الْجَزَعَ وَ لِلّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَ اللهِ عَلَى الْمُسْتَأْثِرِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

31- و من كلام له (عليه السلام) لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل:

لَا تَلْقَيَنَّ طَلْحَةَ فَإِنَّكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ يَرْكَبُ الصَّعْبَ وَ يَقُولُ هُوَ الذَّلُولُ وَ لَكِنِ الْقَ الزُّبَيْرَ فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَرِيكَةً فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ ابْنُ خَالِكَ عَرَفْتَنِي بِالْحِجَازِ وَ الذَّلُولُ وَ لَكِنِ الْقَ الزُّبَيْرِ فَإِنَّهُ بِالْعِرَاقِ فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا .

قال السيد الشريف: و هو (عليه السلام) أول من سمعت منه هذه الكلمة ، أعني السيد الشريف: و هو (الفما عدا مما بدا".

32- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها يصف زمانه بالجور، و يقسم الناس فيه خمسة أصناف، ثم يزهد في الدنيا:

# معنى جور الزمان

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرِ عَنُودٍ وَ زَمَنِ كَنُودٍ يُعَدُّ فِيهِ الْمُحْسِنُ مُسِيئاً وَ يَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُواً لَا نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا وَ لَا نَتَخَوَّفُ قَارِ عَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا .

#### أصناف المسيئين

وَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْنَعُهُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَهَانَةُ نَفْسِهِ وَ كَلَالَةُ حَدِّهِ وَ نَضِيضُ وَفْرِهِ وَ مِنْهُمْ الْمُصْلِتُ

لِسَيْفِهِ وَ الْمُعْلِنُ بِشَرِّهِ وَ الْمُجْلِبُ بِخَيْلِهِ وَ رَجِلِهِ قَدْ أَشْرَطَ نَفْسَهُ وَ أَوْبَقَ دِينَهُ لِحُطَامٍ يَنْتَهِرُهُ أَوْ مِقْنَبٍ يَقُودُهُ أَوْ مِنْبَرٍ يَفْرَعُهُ وَ لَبِئْسَ الْمَتْجَرُ أَنْ تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَناً وَ مِمَّا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عِوَضًا وَ مِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَ لَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ وَ قَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ وَ شَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ زَخْرَفَ مِنْ نَفْسِهِ لِلْأَمَانَةِ وَ اتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ شَخْصِهِ وَ قَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ وَ شَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ زَخْرَفَ مِنْ نَفْسِهِ لِلْأَمَانَةِ وَ اتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَعْصِيةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضَنُفُولَةُ نَفْسِهِ وَ انْقِطَاعُ سَبَيِهِ فَقَصَرَتُهُ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَعْصِيةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضَنُفُولَةُ نَفْسِهِ وَ انْقِطَاعُ سَبَيِهِ فَقَصَرَتُهُ

الْحَالُ عَلَى حَالِهِ فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَ تَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ وَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَ لَا مَغْدًى .

# الراغبون في الله

وَ بَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَ هُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ وَ أَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍّ وَ خَائِفٍ مَقْمُوعٍ وَ سَاكِتٍ مَكْعُومٍ وَ دَاعٍ مُخْلِصٍ وَ ثَكْلَانَ مُوجَعِ قَدْ أَخْمَلَتْهُمُ التَّقِيَّةُ وَ شَرِيدٍ نَادٍّ وَ خَائِفٍ مَقْمُ فِي بَحْرٍ أُجَاجٍ أَفْوَاهُهُمْ ضَامِزَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ قَدْ وَعَظُوا حَتَّى مَلُّوا وَ شَمِلَتْهُمُ الذِّلَةُ فَهُمْ فِي بَحْرٍ أُجَاجٍ أَفْوَاهُهُمْ ضَامِزَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ قَدْ وَعَظُوا حَتَّى مَلُّوا وَ قُتِلُوا حَتَّى قَلُوا .

#### التزهيد في الدنيا

فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حُثَالَةِ الْقَرَظِ وَ قُرَاضَةِ الْجَلَمِ وَ اتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِظَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَ ارْفُضُوهَا ذَمِيمَةً فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمْ .

قال الشريف رضي الله عنه: أقول و هذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى معاوية و هي من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي لا يشك فيه ، و أين الذهب من الرغام ، و أين العذب من الأجاج ، و قد دل على ذلك الدليل الخريت ، و نقده الناقد البصير عمرو بن بحر الجاحظ ، فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب البيان و التبيين ، و ذكر من نسبها إلى معاوية ، ثم تكلم من بعدها بكلام في معناها جملته أنه قال ، و هذا الكلام بكلام علي (عليه السلام) أشبه ، و بمذهبه في تصنيف الناس و في الإخبار عما هم عليه من القهر و الإذلال و من التقية و الخوف أليق ، قال : و متى وجدنا معاوية في حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد و مذاهب العباد .

33- و من خطبة له (علية السلام) عند خروجه لقتال أهل البصرة، و فيها حكمة مبعث الرسل، ثم يذكر فضله و يذم الخارجين:

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِذِي قَارٍ وَ هُوَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِي مَا قِيمَةُ هَذَا النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَقَالَ (عليه السلام) وَ اللهِ لَهِيَ أَحْبُ إِلَى أَنْ أُقِيمَ حَقًا أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:

#### حكمة بعثة النبي

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ( صلى الله عليه و آله ) وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَاباً وَ لَا يَدَّعِي نُبُوَّةً فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّاهُمْ مَحَلَّتَهُمْ وَ بَلَّغَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ وَ اطْمَأَنَّتْ صَفَاتُهُمْ .

#### فضل على

أَمَا وَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَفِي سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلَّتْ بِحَذَافِيرِ هَا مَا عَجَزْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ إِنَّ مَسِيرِي هَذَا لِمِثْلِهَا فَلَأَنْقُبَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ.

#### توبيخ الخارجين عليه

مَا لِي وَ لِقُرَيْشِ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَاتَلْتُهُمْ كَافِرِينَ وَ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ مَفْتُونِينَ وَ إِنِّي لَصَاحِبُهُمْ بِالْأَمْسِ كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمُ الْيَوْمَ وَ اللَّهِ مَا تَنْقِمُ مِنَّا قُرَيْشُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَنَا عَلَيْهِمْ فَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي حَيِّزِنَا فَمَا أَنَا صَاحِبُهُمُ الْيَوْمَ وَ اللَّهِ مَا تَنْقِمُ مِنَّا قُرَيْشُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَنَا عَلَيْهِمْ فَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي حَيِّزِنَا فَكَانُوا كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ:

أَدَمْتَ لَعَمْرِي شُرْبَكَ الْمَحْضَ صَابِحاً \* وَ أَكْلَكَ بِالزُّبْدِ الْمُقَشَّرَةَ الْبُجْرَا وَ نَحْنُ وَهَبْنَاكَ الْجُرْدَ وَ السُّمْرَا

34- و من خطبة له (عليه السلام) في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج، و فيها يتأفف بالناس، و ينصح لهم بطريق السداد:

أُفٍّ لَكُمْ لَقَدْ سَئِمْتُ عِتَابَكُمْ أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرةِ عِوَضاً وَ بِالذَّلِ مِنَ الْعِزِ خَلَفاً إِذَا دَعَوْتُكُمْ إِلَى جِهَادِ عَدُوّكُمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُمْ كَأَنَّكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ وَ مِنَ الذَّهُولِ فِي سَكْرَةٍ يُرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَتَعْمَهُونَ وَ كَأَنَّ قُلُوبِكُمْ مَأْلُوسَةٌ فَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ مَا أَنْتُمْ لِي بِثَقَةٍ سَجِيسَ اللَّيَالِي وَ مَا أَنْتُمْ بِرُكْنِ يُمَالُ بِكُمْ وَ لَا زَوَافِرُ عِزِّ يُفْتَقَرُ اللَّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ وَ لَا رَوَافِرُ عِزِّ يُفْتَقَرُ اللَّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ وَ لَا رَوَافِرُ عِزِ يُفْتَقَرُ اللَّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ وَ لَا تَكِيدُونَ وَ لَا تَكِيدُونَ وَ تُنْتَقَصَلُ أَطْرَافُكُمْ فَلَا تَمْتَعِضُونَ لَا يُنَامُ عَنْكُمْ وَ أَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ تُكَادُونَ وَ لَا تَكِيدُونَ وَ لَا تَكِيدُونَ وَ اللَّهِ النِّهِ إِنِي لَأَظُنُ بِكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ عُلْبَ وَ اللَّهِ الْمُوتُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرَأَ يُمُكِنُ عَدُوهُ مِنْ نَفْسِهِ يَعْرُقُ لَحْمَهُ وَ الْفَرَاجَ الرَّأْسِ وَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأً يُمَكِّنُ عَدُوهُ مِنْ نَفْسِهِ يَعْرُقُ لَحْمَهُ وَ يَهْرِي عِزِلْهُ فَرَابُ مَنْ فَوْلَ إِنْ الْمُوتُ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ أَنْ أَعْرُقُ كَ عَرْفُ فَلَالًا أَنَا فَوَاللَّهِ دُونَ أَنْ أَعْطِيَ ذَلِكَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِيَّةِ تَطِيرُ مِنْهُ فَرَاشُ وَيَا إِنْ شَيْئِتُ فَقَالَا أَنَا فَوَاللَّهِ دُونَ أَنْ أَعْطِي ذَلِكَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِيَّةِ تَطِيرُ مِنْهُ فَرَاشُ

الْهَامِ وَ تَطِيحُ السَّوَاعِدُ وَ الْأَقْدَامُ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ما يَشاءُ.

#### طريق السداد

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًا وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقُّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا وَ أَمَّا حَقِي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ الْطَاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ . النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ .

35- و من خطبة له (عليه السلام) بعد التحكيم و ما بلغه من أمر الحكمين و فيها حمد الله على بلائه، ثم بيان سبب البلوى:

#### الحمد على البلاء

الْحَمْدُ اللّهِ وَ إِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ وَ الْحَدَثِ الْجَلِيلِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَهٌ غَيْرُهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ (صلى الله عليه وآله).

#### سبب البلوي

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّدَامَةَ وَ قَدْ كُومَةِ أَمْرِي كُنْتُ أَمَرْ تُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي

وَ نَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيِي لَوْ كَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجُفَاةِ وَ الْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ وَ ضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ فَكُنْتُ أَنَا وَ إِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ الْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ وَ ضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ فَكُنْتُ أَنَا وَ إِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ الْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ وَ ضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ فَكُنْتُ أَنَا وَ إِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَلْفُو هَوَازِنَ :

أَمَرْ ثُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى \* فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النُّصْحَ إِلَّا ضُمَّى الْغَدِ 36- و من خطبة له (عليه السلام) في تخويف أهل النهروان:

فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأَثْنَاءِ هَذَا النَّهَرِ وَ بِأَهْضَامِ هَذَا الْغَائِطِ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا سُلْطَانِ مُبِينٍ مَعَكُمْ قَدْ طَوَّ حَتْ بِكُمُ الدَّارُ وَ احْتَبَلَكُمُ الْمِقْدَارُ وَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ وَ لَا سُلْطَانِ مُبِينٍ مَعَكُمْ قَدْ طَوَّ حَتْ بِكُمُ الدَّارُ وَ احْتَبَلَكُمُ الْمُقْدَارُ وَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ وَاللَّهُ مَعَاشِرُ عَنْ هَذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُنَابِذِينَ حَتَّى صَرَفْتُ رَأْبِي إِلَى هَوَاكُمْ وَ أَنْتُمْ مَعَاشِرُ عَنْ هَذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُنَابِذِينَ حَتَّى صَرَفْتُ رَأْبِي إِلَى هَوَاكُمْ وَ أَنْتُمْ مَعَاشِرُ عَنْ هَذِهِ الْحُكُومَةِ الْهَامِ سُفْهَاءُ الْأَحْلَامِ وَ لَمْ آتِ لَا أَبَا لَكُمْ بُجْراً وَ لَا أَرَدْتُ لَكُمْ ضُرًا .

37- و من كلام له (عليه السلام) يجري مجرى الخطبة و فيه يذكر فضائله عليه السلام قاله بعد وقعة النهروان:

فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا وَ تَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا وَ نَطَقْتُ

حِينَ تَعْتَعُوا ، وَ مَضَيْثُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا ، وَ كُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً ، وَ أَعْلَاهُمْ فَوْتاً ، فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا ، وَ اسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا ، كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ ، وَ لَا تُزيلُهُ الْعَوَاصِفُ ، فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا ، وَ اسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا ، كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ ، وَ لَا لَقَائِلٍ فِيَّ مَعْمَزُ ، الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ ، وَ اللَّهِ قَضَاءَهُ ، وَ سَلَّمْنَا اللَّهِ أَمْرَهُ ، أَ الْقُويُ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ ، رَضِينَا عَنِ اللهِ قَضَاءَهُ ، وَ سَلَّمْنَا اللَّهِ أَمْرَهُ ، أَ الْقُويُ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ ، رَضِينَا عَنِ اللهِ قَضَاءَهُ ، وَ سَلَّمْنَا اللهِ أَمْرَهُ ، أَ تَرَانِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) ، وَ اللهِ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ ، فَلَا أَكُونُ تَرَانِي أَكْذِبُ عَلَيْهِ ، فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي ، وَ إِذَا الْمِيتَاقُ فِي عُنُقِي أَوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ ، فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي ، وَ إِذَا الْمِيتَاقُ فِي عُنُقِي أَوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ ، فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي ، وَ إِذَا الْمِيتَاقُ فِي عُنُقِي

38- و من كلام له (عليه السلام) و فيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها :

وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ وَ دَلِيلُهُمُ الْعَمَى فَمَا يَنْجُو مِنَ دَلِيلُهُمْ الْعَمَى فَمَا يَنْجُو مِنَ الْبُقَاءَ مَنْ أَحَبَّهُ . الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَ لَا يُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّهُ .

39- و من خطبة له (عليه السلام) خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر، و فيها يبدي عذره، و يستنهض الناس لنصرته:

مُنِيتُ بِمَنْ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمَرْتُ وَ لَا يُجِيبُ إِذَا دَعَوْتُ لَا أَبَا

لَكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبَّكُمْ أَ مَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ وَ لَا حَمِيَّةَ تُحْمِشُكُمْ أَقُومُ فِيكُمْ مُسْتَصْرِخاً وَ أَنَادِيكُمْ مُتَغَوِّتاً فَلَا تَسْمَعُونَ لِي قَوْلًا وَ لَا تُطِيعُونَ لِي أَمْراً حَتَّى تَكَشَّفَ الْأُمُورُ عَنْ عَوَاقِبِ الْمَسَاءَةِ فَمَا يُدْرَكُ بِكُمْ ثَارٌ وَ لَا يُبْلَغُ بِكُمْ مَرَامٌ دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْمَسَاءَةِ فَمَا يُدْرَكُ بِكُمْ تَالَقُلْتُمْ تَثَاقُلُ النِّضْوِ الْأَدْبَرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مِنْكُمْ جُنَيْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِيفٌ كَأَنَّمَا الْجَمَلِ الْأَسْرِ وَ تَتَاقَلْتُمْ تَثَاقُلُ النِّضْوِ الْأَدْبَرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مِنْكُمْ جُنَيْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِيفٌ كَأَنَّمَا لِيَ الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ .

قال السيد الشريف: أقول ، قوله (عليه السلام) " متذائب " أي مضطرب من قولهم تذاعبت الريح أي اضطرب هبوبها و منه سمي الذئب ذئبا لاضطراب مشيته. 40- و من كلام له (عليه السلام) في الخوارج لما سمع قولهم " لا حكم إلا لله ":

قَالَ (عليه السلام): كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِللَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُو وَ تَأْمَنُ بِهِ السَّبُلُ وَ يُسْتَمْتِعُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُو وَ تَأْمَنُ بِهِ السَّبُلُ وَ يُعْتَرِيحَ بَرُّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ .

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ ( عليه السلام ) لَمَّا سَمِعَ تَحْكِيمَهُمْ قَالَ: حُكْمَ اللَّهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ.

#### وَ قَالَ :

أَمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا التَّقِيُّ وَ أَمَّا الْإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا الشَّقِيُّ إِلَى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ وَ تُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ .

#### 41- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها ينهى عن الغدر و يحذر منه:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصِدْقِ وَ لَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَى مِنْهُ وَ مَا يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجِعُ وَ لَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَدِ اتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ كَيْساً وَ نَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى كُسْنِ الْجِيلَةِ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَدْ يَرَى الْحُوّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْجِيلَةِ وَ دُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ حُسْنِ الْجِيلَةِ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَدْ يَرَى الْحُوّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْجِيلَةِ وَ دُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَسْنِ الْجِيلَةِ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَدْرَةِ عَلَيْهَا وَ يَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِيجَةَ لَهُ فِي الدِّينِ .

42- و من كلام له (عليه السلام) و فيه يحذر من اتباع الهوى و طول الأمل في الدنيا:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَيَصِدُ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ

قال الشريف: أقول ، " الحذاء السريعة " ، و من الناس من يرويه " جذاء " . 43 و من كلام له ( عليه السلام ) و قد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد إرساله جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية و لم ينزل معاوية على بيعته:

إِنَّ اسْتِعْدَادِي لِحَرْبِ أَهْلِ الشَّامِ وَ جَرِيرٌ عِنْدَهُمْ إِغْلَاقٌ لِلشَّامِ وَ صَرْفٌ لِأَهْلِهِ عَنْ خَيْرٍ إِنْ أَرَادُوهُ وَ لَكِنْ قَدْ وَقَتُ لِجَرِيرٍ وَقْتاً لَا يُقِيمُ بَعْدَهُ إِلَّا مَخْدُوعاً أَوْ عَاصِياً وَ الرَّأْيُ عِنْدِي مَعَ الْأَنَاةِ فَأَرْوِدُوا وَ لَا أَكْرَهُ لَكُمُ الْإِعْدَادَ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَ عَيْنَهُ وَ قَلَّبْتُ ظَهْرَهُ وَ الْأَنَاةِ فَأَرْوِدُوا وَ لَا أَكْرَهُ لَكُمُ الْإِعْدَادَ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَ عَيْنَهُ وَ قَلَّبْتُ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَأَرْوِدُوا وَ لَا أَكْرَهُ لَكُمُ الْإِعْدَادَ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَ عَيْنَهُ وَ قَلَّبْتُ طَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَلَمْ أَرَ لِي فِيهِ إِلَّا الْقِتَالَ أَوِ الْكُفْرَ بِمَا جَاءَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وآله) إِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَ اللهِ أَوْ الْمُؤْتَ وَ الْ أَحْدَاتًا وَ أَوْجَدَ النَّاسَ مَقَالًا فَقَالُوا ثُمَّ نَقَمُوا فَغَيَّرُوا .

44- و من كلام له (عليه السلام) لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية ، و كان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه السلام و أعتقهم، فلما طالبه بالمال خاس به و هرب إلى الشام:

قَبَّحَ اللَّهُ مَصْقَلَةَ فَعَلَ فِعْلَ السَّادَةِ وَ فَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّى أَسْكَتَهُ وَ لَا صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَتَّى بَكَّتَهُ وَ لَوْ أَقَامَ لَأَخَذْنَا مَيْسُورَهُ وَ انْتَظَرْنَا بِمَالِهِ وُفُورَهُ .

45- و من خطبة له (عليه السلام) و هو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطر و فيها يحمد الله و يذم الدنيا:

#### حمد الله

الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لَا مَخْلُوٍّ مِنْ نِعْمَتِهِ وَ لَا مَأْيُوسٍ مِنْ مَغْفِرَتِهِ وَ لَا مُسْتَنْكَفٍ عَنْ عِبَادَتِهِ الَّذِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ وَ لَا تُفْقَدُ لَهُ نِعْمَةٌ.

# ذم الدنيا

وَ الدُّنْيَا دَارٌ مُنِيَ لَهَا الْفَنَاءُ وَ لِأَهْلِهَا مِنْهَا الْجَلَاءُ وَ هِيَ كُلُوةٌ خَصْرَاءُ وَ قَدْ عَجِلَتْ لِلطَّالِبِ وَ الْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّاطِرِ فَارْ تَحِلُوا مِنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَصْرَ تِكُمْ مِنَ الزَّادِ وَ لَا تَسْأَلُوا فِيهَا فَلِطَّالِبِ وَ الْتَسْأَلُوا فِيهَا فَيْهَا فَيْهَا فَيْهَا فَيْهَا فَكْثَرَ مِنَ الْبَلَاغ .

46- و من كلام له (عليه السلام) عند عزمه على المسير إلى الشام و هو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركاب:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْمَالِ وَ الْمَالِ وَ الْمَالِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ أَنْتَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَ لَا يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكَ لِأَنَّ وَ الْمُسْتَصِيْحَبُ لَا يَكُونُ مُسْتَخْلَفاً .

قال السيد الشريف رضي الله عنه: و ابتداء هذا الكلام مروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) و قد قفاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأبلغ كلام و تممه بأحسن تمام من قوله " و لا يجمعهما غيرك " إلى آخر الفصل .

47- و من كلام له (عليه السلام) في ذكر الكوفة:

كَأَنِّي بِكِ يَا كُوفَةُ ثُمَدِّينَ مَدَّ الْأَدِيمِ الْعُكَاظِيِّ تُعْرَكِينَ بِالنَّوَازِلِ وَ تُرْكَبِينَ بِالزَّلَازِلِ وَ إِنِّي لَاأَعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِكِ جَبَّالٌ سُوءاً إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِشَاغِلٍ وَ رَمَاهُ بِقَاتِلٍ .

48- و من خطبة له (عليه السلام) عند المسير إلى الشام قيل إنه خطب بها و هو بالنخيلة خارجا من الكوفة إلى صفين:

الْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَّمَا وَقَبَ لَيْلٌ وَ غَسَقَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَّمَا لَاحَ نَجْمٌ وَ خَفَقَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مَفْقُودِ الْإِنْعَامِ وَ لَا مُكَافَإِ الْإِفْضَالِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدِّمَتِي وَ أَمَرْ تُهُمْ بِلُزُومِ هَذَا الْمِلْطَاطِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرِي وَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَقْطَعَ هَذِهِ النُّطْفَةَ إِلَى شِرْ ذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوَطِّنِينَ أَكْنَافَ دِجْلَةَ وَتَى يَأْتِيَهُمْ أَمْرِي وَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَقْطَعَ هَذِهِ النُّطْفَةَ إِلَى شِرْ ذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوَطِّنِينَ أَكْنَافَ دِجْلَةَ فَي يَأْتِيَهُمْ أَمْرِي وَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَقْطَعَ هَذِهِ النُّطْفَةَ إِلَى شِرْ ذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوَطِّنِينَ أَكْنَافَ دِجْلَةَ فَي يَأْتِيهُمْ أَمْدِي الْقُوَّةِ لَكُمْ .

قال السيد الشريف: أقول يعني (عليه السلام) بالملطاط هاهنا السمت الذي أمرهم بلزومه و هو شاطئ الفرات و يقال ذلك أيضا لشاطئ البحر و أصله ما استوى من الأرض و يعنى بالنطفة ماء الفرات و هو من غريب العبارات و عجيبها.

49- و من كُلام له (عليه السلام) و فيه جملة من صفات الربوبية و العلم الإلهي: الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ الْأَمُورِ وَ دَلَّتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ وَ امْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ الْأَمُورِ وَ دَلَّتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ وَ امْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ الْبَصِيرِ فَلَا عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ وَ لَا قَلْبُ مَنْ أَتْبَتَهُ يُبْصِرُهُ سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيْءَ أَعْلَى الْبَصِيرِ فَلَا عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ وَ لَا قَلْبُ مَنْ أَتْبَتَهُ يُبْصِرُهُ سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ وَ قَرُبَ فِي

الدُّنُوِّ فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ فَلَا اسْتِعْلَاؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمُكَانِ بِهِ لَمْ يُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِ فَتِهِ فَهُوَ الَّذِي تَشْهَدُ

لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِي الْجُحُودِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُهُ الْمُشَبِّهُونَ بِهِ وَ الْجَاحِدُونَ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ عَلَى إِلْهُ عَلْقًا كَبِيراً .

50- و من كلام له (عليه السلام) و فيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن و بيان هذه الفتن :

إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَ يَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَ لَكِنْ يُوْخَذُ مِنْ هَذَا وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ وَ لَكِنْ يُوْخَذُ مِنْ هَذَا وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ وَ لَكِنْ يُوْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْتُ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ يَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ ضِغْتُ وَ مِنْ هَذَا ضِغْتُ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ يَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ ضِغْتُ وَ مِنْ هَذَا ضِغْتُ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ يَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَيْ مَنْ اللَّهِ الْحُسْنِي .

51- و من خطبة له (عليه السلام) لما غلب أصحاب معاوية أصحابه (عليه السلام) على شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماء:

قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَالَ فَأَقِرُّوا عَلَى مَذَلَّةٍ وَ تَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ أَوْ رَوُّوا السُّيُوفَ مِنَ الدِّمَاءِ تَرْوَوْا مِنَ الْمَاءِ فَالْمَوْثُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ

وَ الْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ وَ عَمَّسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ.

52- و من خطبة له (عليه السلام) و هي في التزهيد في الدنيا و ثواب الله للزاهد و نعم الله على الخالق:

#### التزهيد في الدنيا

أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَصِرَّ مَتْ وَ آذَنَتْ بِانْقِضَاءٍ وَ تَنَكَّرَ مَعْرُوفُهَا وَ أَدْبَرَتْ حَذَّاءَ فَهِيَ تَحْفِرُ بِالْفَنَاءِ سُكَّانَهَا وَ تَحْدُو بِالْمَوْتِ جِيرَانَهَا وَ قَدْ أَمَرَّ فِيهَا مَا كَانَ حُلُواً وَ كَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفُواً فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الْإِدَاوَةِ أَوْ جُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الْمَقْلَةِ لَوْ تَمَزَّرَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْقَعْ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الْإِدَاوَةِ أَوْ جُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الْمَقْلَةِ لَوْ تَمَزَّرَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْقَعْ فَلَمْ وَ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ وَ لَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ فَأَنْمِعُوا عِبَادَ اللَّهِ الرَّحِيلَ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَقْدُورِ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ وَ لَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ فَا لَا يَعْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ لَا يَعْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَلَا يَعْلِبَقَالَا لَا قَالُولُ وَ لَا يَعْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ لَا يَعْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ لَا يَعْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ لَمَ اللّهُ مَا الْأَمَلُ وَ الْ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتُولِ الْقَالَ فَا الْأَمَلُ وَ لَا يَعْلَمُ الْمُؤْدُورِ عَلْمَ الْمَالُ وَلَا يَعْلَمُ الْمَلُولُ وَ لَا يَعْلَالِكُولُولُ وَلَا يَعْلَقُولُولُ وَلَا يَعْلَمُ الْمُ

#### ثواب الزهاد

فَوَاللَّهِ لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِينَ الْوُلَّهِ الْعِجَالِ وَ دَعَوْتُمْ بِهَدِيلِ الْحَمَامِ وَ جَأَرْتُمْ جُؤَارَ مُتَبَتِّلِي الرُّهْبَانِ وَ خَرَجْتُمْ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ الْتِمَاسَ الْقُرْبَةِ إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أَوْ الرُّهْبَانِ وَ خَرَجْتُمْ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ الْتِمَاسَ الْقُرْبَةِ إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أَوْ الرُّهُ هَبَانِ وَ خَرَجْتُمْ إِلَى اللَّهُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ الْتِمَاسَ الْقُرْبَةِ إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أَوْ

سَيِّئَةٍ أَحْصَتْهَا كُتُبُهُ وَ حَفِظَتْهَا رُسُلُهُ لَكَانَ قَلِيلًا فِيمَا أَرْجُو لَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِيكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ

#### نعم الله

وَ تَاللَّهِ لَوِ انْمَاثَتْ قُلُوبُكُمُ انْمِيَاثاً وَ سَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَماً ثُمَّ عُمِّرْتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بَاقِيَةٌ مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ عَنْكُمْ وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئاً مِنْ جُهْدِكُمْ أَنْعُمَهُ عُمِّرْتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بَاقِيَةٌ مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ عَنْكُمْ وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئاً مِنْ جُهْدِكُمْ أَنْعُمَهُ عَمْدُ الْعِطَامَ وَ هُدَاهُ إِيَّاكُمْ لِلْإِيمَانِ .

53- و من خطبة له (عليه السلام) في ذكرى يوم النحر و صفة الأضحية:

وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ وَ لَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ .

قال السيد الشريف: و المنسك هاهنا المذبح.

54- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام:

فَتَدَاكُّوا عَلَيَّ تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا وَ قَدْ أَرْسَلَهَا

رَاعِيهَا وَ خُلِعَتْ مَثَانِيهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ أَوْ بَعْضُهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيَّ وَ قَدْ قَلَّبْتُ هَذَا الْأَمْرَ بَطْنَهُ وَ ظَهْرَهُ حَتَّى مَنَعَنِي النَّوْمَ فَمَا وَجَدْتُنِي يَسَعُنِي إِلَّا قِتَالُهُمْ أَوِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهُ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وآله) فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتَالِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ وَ بِهِ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وآله) فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتَالِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ وَ مَوْتَاتِ الْآخِرَةِ .

55- و من كلام له (عليه السلام) و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين: أمَّا قَوْلُكُمْ أَكُلَّ ذَلِكَ كَرَاهِيةَ الْمَوْتِ فَوَاللَّهِ مَا أُبَالِي دَخَلْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ الْمَوْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ لَكُمْ شَكَا فِي أَهْلِ الشَّامِ فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْماً إِلَّا وَ أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْماً إِلَّا وَ أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِيَ بِي وَ تَعْشُو إِلَى ضَوْئِي وَ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلَالِهَا وَ إِنْ كَانَتُ طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِيَ بِي وَ تَعْشُو إِلَى ضَوْئِي وَ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلَالِهَا وَ إِنْ كَانَتُ مَا يَقُوهُ بَآثَامِهَا .

56- و من كلام له (عليه السلام) يصف أصحاب رسول الله و ذلك يوم صفين حين أمر الناس بالصلح:

وَ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَ أَبْنَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ أَقَدُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) فَقُدُلُ أَعْمَامَنَا مَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً وَ مُضِيّاً عَلَى

اللَّقَمِ وَ صَبْراً عَلَى مَضَضِ الْأَلَمِ وَ جِدّاً فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ وَ لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَ الْآخَرُ مِنْ عَدُوِّنَا يَتَصَاوَلَ الْفَحْلَيْنِ يَتَخَالَسَانِ أَنْفُسَهُمَا أَيُّهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ فَمَرَّةً

لَنَا مِنْ عَدُوِنَا وَ مَرَّةً لِعَدُونَا مِنَّا فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ صِدْقَنَا أَنْزَلَ بِعَدُوِنَا الْكَبْتَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ حَتَّى اسْتَقَرَّ الْإسْلَامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ وَ مُتَبَوِّئاً أَوْطَانَهُ وَ لَعَمْرِي لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا أَتَيْتُمْ مَا قَامَ لِلدِّينِ عَمُودٌ وَ لَا اخْضَرَّ لِلْإِيمَانِ عُودٌ وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَحْتَلِبُنَّهَا دَماً وَ لَثُتْبِعُنَّهَا نَدَماً .

57- و من كلام له (عليه السلام) في صفة رجل مذموم ثم في فضله هو (عليه السلام).

أَمَّا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ يَأْكُلُ مَا يَجِدُ وَ يَطْلُبُ مَا لَا يَجِدُ وَ يَطْلُبُ مَا لَا يَجِدُ وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ أَلَا وَ إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَأَمَّا الْسَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي لَا يَجِدُ فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْبُونِي فَإِنَّهُ فِي الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهَجْرَةِ .

58- و من كلام له (عليه السلام) كلم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة و تنادوا أن لا حكم إلا لله:

أَصنابَكُمْ حَاصِبٌ وَ لَا بَقِيَ مِنْكُمْ آثِرٌ أَ بَعْدَ إِيمَانِي بِاللَّهِ

وَ جِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) أَشْهَدُ عَلَى نَفْسِي بِالْكُفْرِ لَ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَأُوبُوا شَرَّ مَآبٍ وَ ارْجِعُوا عَلَى أَثَرِ الْأَعْقَابِ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَأُوبُوا شَرَقًا فَاطِعاً وَ أَثَرَةً يَتَّخِذُهَا الظَّالِمُونَ فِيكُمْ سُنَّةً .

قال الشريف: قوله (عليه السلام) " و لا بقي منكم آبر " يُروى على ثلاثة أوجه أحدها أن يكون كما ذكرناه آبر بالراء من قولهم للذي يأبر النخل أي يصلحه. و يروى آثر و هو الذي يأثر الحديث و يرويه أي يحكيه و هو أصح الوجوه عندي كأنه (عليه السلام) قال لا بقي منكم مخبر. و يروى آبز بالزاي المعجمة و هو الواثب و الهالك أيضا يقال له آبز.

59- و قال (عليه السلام) لما عزم على حرب الخوارج و قيل له إن القوم عبروا جسر النهروان:

مَصنارِ عُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ وَ اللَّهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَ لَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ.

قال الشريف: يعني بالنطفة ماء النهر و هي أفصح كناية عن الماء و إن كان كثيرا جما وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه.

60- و قال (عليه السلام) لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم:

كَلَّا وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفُّ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ قَرَارَاتِ النِّسَاءِ

# كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ هُمْ لُصُوصاً سَلَّابِينَ. 61- و قال ( عليه السلام ):

لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ قال الشريف: يعنى معاوية و أصحابه.

# 62- و من كلام له (عليه السلام) لما خوف من الغيلة:

وَ إِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي انْفَرَجَتْ عَنِّي وَ أَسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذٍ لَا يَرْرَأُ الْكَلْمُ. يَطِيشُ السَّهْمُ وَ لَا يَبْرَأُ الْكَلْمُ.

### 63- و من خطبة له (عليه السلام) يحذر من فتنة الدنيا:

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ لَا يُسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا وَ لَا يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا ابْتُلِيَ النَّاسُ بِهَا فِتْنَةً فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِ هَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِ هَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَإِنَّهَا عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ كَفَيْءِ الظِّلِّ بَيْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَتَّى قَلَصَ وَ زَائِداً حَتَّى نَقَصَ .

# 64- و من خطبة له (عليه السلام) في المبادرة إلى صالح الأعمال:

فَاتَقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ بَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَ ابْتَاعُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ وَ تَرْحَلُوا فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ وَ اسْتَعِدُوا الْمَوْتِ فَقَدْ أَظَلَّكُمْ وَ كُونُوا قَوْماً صِيحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا وَ عَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارِ فَاسْتَبْدَلُوا فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ يَتْرُكُكُمْ سُدًى وَ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارِ فَاسْتَبْدَلُوا فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُمُ مَ عَبَدًا وَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ لَمْ يَخْلُوكُمْ عَبَدًا وَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّحْظَةُ وَ تَهْدِمُهَا اللَّحْظَةُ وَ تَهْدِمُهَا اللَّحْظَةُ وَ تَهْدِمُهَا اللَّحْظَةُ وَ تَهْدِمُهَا اللَّالَّكُمْ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ أَو النَّالِ إِلَّا الْمَوْتِ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وَ إِنَّ غَلَيَةً تَنْقُصُمُهَا اللَّحْظَةُ وَ تَهْدِمُهَا اللَّعْظَةُ وَ اللَّقَوْدِ أَو الشَّقُوةِ لَمُسْتَحِقٌ لِأَقْصَلُ الْعُدَّةِ فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تَحْرُرُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَداً فَاتَقَى عَبْدٌ رَبَّهُ نَصَيحَ نَفْسَهُ وَ قَدَّمَ تَوْبَتَهُ وَ غَلَبَ شَهُوتَهُ فَإِنَّ أَجَلَهُ وَ إِنَّ قَالَهُ وَ أَمَلُهُ خَادِعٌ لَهُ وَ الشَّيْطَونَ عَنْهُ وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ وَ غَلَبَ شَعُوتَهُ فَإِنَّ أَعُلَى مَا يَكُونَ عَنْهَا فَيَا لَهَا حَسْرَةً عَلَى كُلِ ذِي عَقْلَةً أَنْ يَكُونَ عَمْهُ وَ لَا تُعْمَتُ مَ لَا تُقَصِدُ بِهِ عَلَيْهُ وَ لَا تَعُرْبُهُ مِمَنْ لَا مُعْمَدُ وَ لَا تُقَصِدُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةً وَ لَا تَكُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَذَامَةً وَ لَا كَابَةً.

# 65- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها مباحث لطيفة من العلم الإلهي:

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا فَيَكُونَ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِراً وَ يَكُونَ ظَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِناً كُلُّ مُسَمَّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرَهُ قَلِيلٌ وَ كُلُّ عَزِيزٍ غَيْرَهُ ذَلِيلٌ وَ كُلُّ قَوِيٍّ غَيْرَهُ صَعْدَلَ وَ كُلُّ عَزِيزٍ غَيْرَهُ ذَلِيلٌ وَ كُلُّ قَوِيٍ غَيْرَهُ صَعْدَلُ وَ صَعَيْدَ وَ كُلُّ مَالِكٍ غَيْرَهُ مَمْلُوكٌ وَ كُلُّ عَالِمٍ غَيْرَهُ مُتَعَلِّمٌ وَ كُلُّ قَادِرٍ غَيْرَهُ يَقْدِرُ وَ يَعْجَزُ وَ صَعَيْدَهُ وَ كُلُّ سَمِيع غَيْرَهُ يَصَمَّ عَنْ لَطِيفِ الْأَصْوَاتِ وَ يُصِمُّهُ كَبِيرُهَا وَ يَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَ كُلُّ سَمِيع غَيْرَهُ يَصَمَّ عَنْ لَطِيفِ الْأَصْوَاتِ وَ يُصِمَّهُ كَبِيرُهَا وَ يَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَ كُلُّ

بَصِيرٍ غَيْرَهُ يَعْمَى عَنْ خَفِيّ الْأَلْوَانِ وَ لَطِيفِ الْأَجْسَامِ وَ كُلُّ ظَاهِرٍ غَيْرَهُ بَاطِنٌ وَ كُلُّ بَاطِنٍ غَيْرُهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لَمْ يَخْلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ وَ لَا تَخَوُّفٍ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ وَ لَا اسْتِعَانَةٍ عَيْرَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَ لَا شَرِيكِ مُكَاثِرٍ وَ لَا ضدٍ مُنَافِرٍ وَ لَكِنْ خَلَائِقُ مَرْ بُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ لَمْ عَلَى نِدٍ مُثَاوِرٍ وَ لَا شَرِيكِ مُكَاثِرٍ وَ لَا ضدٍ مُنَافِرٍ وَ لَكِنْ خَلَائِقُ مَرْ بُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ لَمْ يَخُلُلْ فِي الْأَشْيَاءِ فَيُقَالَ هُو كَائِنٌ وَ لَمْ يَنْأً عَنْهَا فَيُقَالَ هُو مِنْهَا بَائِنٌ لَمْ يَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ وَ لَا يَحْلُلْ فِي الْأَشْيَاءِ فَيُقَالَ هُو كَائِنٌ وَ لَمْ يَنْأً عَنْهَا فَيُقَالَ هُو مِنْهَا بَائِنٌ لَمْ يَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ وَ لَا يَدْبِيرُ مَا ذَرَأً وَ لَا وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَقَ وَ لَا وَلَجَتْ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فِيمَا قَضَى وَ قَدَّرَ بَلْ قَضَاءٌ مُنْ مُ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِّعَمِ . مُعْمَلُ وَ عِلْمٌ مُحْكَمٌ وَ أَمْرٌ مُبْرَمٌ الْمَأْمُولُ مَعَ النِقَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِعَمِ .

66- و من كلام له (عليه السلام) في تعليم الحرب و المقاتلة و المشهور أنه قاله لأصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفين:

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَشْعِرُوا الْخَشْيَةَ وَ تَجَلْبَبُوا السَّكِينَةَ وَ عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ فَانَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ أَكْمِلُوا اللَّلْمَةَ وَ قَلْقِلُوا السُّيُوفَ فِي أَغْمَادِهَا قَبْلَ سَلِّهَا وَ الْحَظُوا الْخُزْرَ وَ الْمُخُوا اللَّبُيُوفَ بِالْخُطَا وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ وَ مَعَ ابْنِ اطْعُنُوا الشَّرْرَ وَ نَافِحُوا بِالظُّبَى وَ صِلُوا السَّيُوفَ بِالْخُطَا وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ وَ مَعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ فَعَاوِدُوا الْكَرَّ وَ اسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ فَإِنَّهُ عَالٌ فِي الْأَعْقَابِ وَ نَارٌ يَوْمَ الْجِسَابِ وَ طِيبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً وَ امْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً سُجُحاً وَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَ طِيبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً وَ امْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً سُجُحاً وَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَ الرِّوَاقِ الْمُطَنَّبِ فَاصْرُبُوا ثَبَجَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَامِنٌ فِي كِسْرِهِ وَ قَدْ قَدَّمَ لِلْوَثْبَةِ يَداً وَ أَخْرَ اللَّوْرَاقِ الْمُطَنَّبِ فَاصْمُداً صَمَمْداً حَتَى يَنْجَلِيَ لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلُونَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ لِلنَّكُوصِ رِجْلًا فَصَمَدًا صَمَمْداً حَتَى يَنْجَلِي لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلُونَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ لِلنَّكُوصِ رِجْلًا فَصَمَدًا صَمَمْداً حَتَى يَنْجَلِي لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلُونَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ

67- و من كلام له ( عليه السلام ) ، قالوا لما انتهت إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ( عليه السلام ) ما قالت الأنصار قالوا قالت منا أمير و منكم أمير قال ( عليه السلام ) :

فَهَلَّا احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَصَّى بِأَنْ

يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَ يُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ قَالُوا وَ مَا فِي هَذَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (عليه السلام) لَوْ كَانَ الْإِمَامَةُ فِيهِمْ لَمْ تَكُنِ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ (عليه السلام) فَمَا ذَا قَالَتْ قُرَيْشٌ قَالُوا احْتَجَّتْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ (صلى الله عليه وآله) فَقَالَ (عليه السلام) احْتَجُوا بِالشَّجَرَةِ وَ أَضَاعُوا الثَّمَرَةَ

68- و من كلام له (عليه السلام) لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه و قتل ·

وَ قَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَةَ مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ لَوْ وَلَّيْتُهُ إِيَّاهَا لَمَّا خَلَّى لَهُمُ الْعَرْصَةَ وَ لَا أَنْهَزَهُمُ الْفُرْصَةَ بِلَا ذَمِّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَلَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِيباً وَ كَانَ لِي رَبِيباً.

69- و من كلام له (عليه السلام) في توبيخ بعض أصحابه:

كُلَّمَا حِيصَتُ مِنْ جَانِبِ تَهَتَّكَتْ مِنْ آخَرَ كُلَّمَا أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّامِ أَعْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَابَهُ وَ انْجَحَرَ انْجِحَارَ الضَّبَةِ فِي جُحْرِ هَا وَ الضَّبُعِ فِي وِجَارِ هَا الذَّلِيلُ وَ اللَّهِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَابَهُ وَ انْجَحَرَ انْجِحَارَ الضَّبَةِ فِي جُحْرِ هَا وَ الضَّبُعِ فِي وِجَارِ هَا الذَّلِيلُ وَ اللَّهِ مَنْ رُمِيَ بِكُمْ فَقَدْ رُمِيَ بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ إِنَّكُمْ وَ اللَّهِ لَكَثِيرٌ فِي الْبَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ وَ إِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُصِلْكِكُمْ وَ يُقِيمُ أَوَدَكُمْ وَ لَكِنِّي لَا أَرَى إصْلَاحَكُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِي الرَّايَاتِ وَ إِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُصِلْكِكُمْ وَ يُقِيمُ أَوَدَكُمْ وَ لَكِنِّي لَا أَرَى إصْلَاحَكُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِي الرَّايَاتِ وَ إِنِّي لَعَالِمُ بِمَا يُصِلْكُمُ الْ تَعْرِفُونَ الْحَقَّ كَمَعْرِفَتِكُمُ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ وَلَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ وَ الْمَقَى مَعْرِفَتِكُمُ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ وَي اللَّهُ خُدُودَكُمْ وَ أَنْعَسَ جُدُودَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ الْحَقَّ كَمَعْرِفَتِكُمُ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ مُ الْمَقَى الْمَالِكُمُ الْحَقَّ عَلَيْ وَلَمِي اللْفَقَ وَلَا لَا اللَّهُمُ الْمُقَلِقُونَ الْبَاطِلُ وَلَا تُعْرِلُونَ الْمَالِكُمُ الْمُونَ الْمَقَلَ عَلَالَمُ مَا لَيْ الْمُعُونَ الْمُ الْوَلَا لَهُ وَلَا تُعْلِلُونَ الْمَالَاتُ وَ لَا لَعَلَالَ وَالْمِلْ الْمَالَالَ وَالْمَالَعُلُمُ الْمُؤْلِ الْمُعُلِقُ وَلَيْ الْمَكُونَ الْمُؤْلِقُ الْمَالَى وَ لَا تُكْتُولُونَ الْمَالِقُونَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولَ الْمَلَالَ وَلَا لَكُولُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُ وَلَمُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُول

# 70- و قال (عليه السلام) في سحرة اليوم الذي ضرب فيه:

مَلَكَتْنِي عَيْنِي وَ أَنَا جَالِسٌ فَسَنَحَ لِي رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا ذَا لَقِيتُ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ الْأُودِ وَ اللَّدَدِ فَقَالَ ادْعُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ أَبْدَلَنِي اللهُ بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ اللَّهِ مَا ذَا لَقِيتُ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ الْأُودِ وَ اللَّدَدِ فَقَالَ ادْعُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ أَبْدَلَنِي اللهُ بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ اللَّهُ مِنِي .

قال الشريف: يعني بالأود الاعوجاج و باللدد الخصام، و هذا من أفصح الكلام. 71- و من خطبة له ( عليه السلام ) في ذم أهل العراق و فيها يوبخهم على ترك القتال و النصر يكاد يتم ثم تكذيبهم له:

أَمَّا بَعْدُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْ أَةِ الْحَامِلِ حَمَلَتْ فَلَمَّا أَتَمَّتْ أَمْلَصَتْ وَ مَاتَ قَيِّمُهَا وَ طَالَ تَأَيُّمُهَا وَ وَرِثَهَا أَبْعَدُهَا. أَمَا وَ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكُمُ اخْتِيَاراً وَ لَكِنْ جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقاً وَ لَقَدْ بَلَغَنِي وَ طَالَ تَأَيُّمُ مَا وَ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكُمُ اخْتِيَاراً وَ لَكِنْ جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقاً وَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ قَاتَلَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ أَ عَلَى اللَّهِ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَن بِهِ أَمْ عَلَى نَبِيّهِ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ كَلًا وَ اللَّهِ لَكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا وَ لَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا وَيْلُ أُمِّهِ عَلَى نَبِيّهِ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ كَلًا وَ اللَّهِ لَكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا وَ لَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا وَيْلُ أُمِّهِ عَلَى نَبِيّهِ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ كَلًا وَ اللَّهِ لَكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا وَ لَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا وَيْلُ أُمِّهِ عَلْى نَبِيّهِ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ كَلًا وَ اللَّهِ لَكِنَّهَا لَهُجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا وَ لَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا وَيْلُ أُمِّهِ وَلَيْهَا وَيُلُ أُمْ فَا مَا وَيُلُ أَمْ فَا أَنْ أَوْ كَانَ لَهُ وَعَاءٌ وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ .

72- و من خطبة له (عليه السلام) علّم فيها الناس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، و فيها بيان صفات الله سبحانه، و صفة النبي، و الدعاء له:

#### صفات الله

اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ دَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ وَ جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَ سَعِيدِهَا

#### صفات النبي

اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ وَ الْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَ الدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ وَ الدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِيلِ كَمَا حُمِّلَ فَاصْطَلَعَ قَائِماً بِأَمْرِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ غَيْرَ نَاكِلٍ عَنْ قُدُمٍ وَ لَا وَاهٍ فِي عَزْمٍ كَمَا حُمِّلَ فَاصْطَلَعَ قَائِماً بِأَمْرِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ غَيْرَ نَاكِلٍ عَنْ قُدُمٍ وَ لَا وَاهٍ فِي عَزْمٍ وَاعِياً لِوَحْيِكَ مَافِطاً لِعَهْدِكَ مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبَسَ الْقَابِسِ وَ أَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلْخَابِطِ وَ هُدِيَتْ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ الْآتَامِ وَ أَقَامَ بِمُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ وَ نَيِّرَاتِ

الْأَحْكَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونِ وَ شَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَ بَعِيثُكَ بِالْحَقِّ وَ رَعْفِلُكَ إِلْمَكْ إِلَى الْخَلْق .

# الدعاء للنبي

اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فِي ظِلِّكَ وَ اجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَصْلِكَ اللَّهُمَّ وَ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِهُ وَ أَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزِلَتَهُ وَ أَتْمِمْ لَهُ نُورَهُ وَ اجْزِهِ مِنِ ابْتِعَاتِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ بِنَاءِهُ وَ أَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزِلَتَهُ وَ أَتْمِمْ لَهُ نُورَهُ وَ اجْزِهِ مِنِ ابْتِعَاتِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ مَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَ خُطْبَةٍ فَصِيْلٍ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فِي بَرْدِ الْعَيْشِ وَ قَرَارِ مَنْ طُقِ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فِي بَرْدِ الْعَيْشِ وَ قَرَارِ النَّهُولَةِ وَ مُنَى الشَّهَوَاتِ وَ أَهْوَاءِ اللَّذَاتِ

وَ رَخَاءِ الدَّعَةِ وَ مُنْتَهَى الطُّمَأْنِينَةِ وَ تُحَفِ الْكَرَامَةِ.

# 73- و من كلام له (عليه السلام) قاله لمروان بن الحكم بالبصرة:

قَالُوا: أُخِذَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَسِيراً يَوْمَ الْجَمَلِ فَاسْتَشْفَعَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (عليهما السلام) فَكَلَّمَاهُ فِيهِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَقَالَا لَهُ يُبَايِعُكَ يَا أَمِيرَ السلام) إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): الْمُؤْمِنِينَ قَالَ (عليه السلام):

أَ وَ لَمْ يُبَايِعْنِي بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ لَا حَاجَةَ لِي فِي بَيْعَتِهِ إِنَّهَا كَفُّ يَهُودِيَّةٌ لَوْ بَايَعَنِي بِكَفِّهِ لَغَدَرَ بِسَبَّتِهِ أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ وَ هُوَ أَبُو الْأَكْبُشِ الْأَرْبَعَةِ وَ سَتَلْقَى الْأُمَّةُ مِنْهُ وَ لَغَدَرَ بِسَبَّتِهِ أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكُلْبِ أَنْفَهُ وَ هُوَ أَبُو الْأَكْبُشِ الْأَرْبَعَةِ وَ سَتَلْقَى الْأُمَّةُ مِنْهُ وَ لَذِهِ يَوْماً أَحْمَرَ

# 74- و من خطبة له (عليه السلام) لما عزموا على بيعة عثمان:

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي وَ وَ اللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَتَةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَتَةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ يُكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَ خَاصَتَةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ رَبْرِجِهِ .

# 75- و من كلام له (عليه السلام) لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان:

أَ وَ لَمْ يَنْهَ بَنِي أُمَيَّةَ عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي أَ وَ مَا وَزَعَ الْجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهَمَتِي وَ لَمَا وَ عَظَهُمُ اللَّهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي أَنَا حَجِيجُ الْمَارِقِينَ وَ خَصِيمُ النَّاكِثِينَ الْمُرْتَابِينَ وَ عَلَى كِتَابِ وَ عَظَهُمُ اللَّهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي أَنْ عَلَى كِتَابِ السَّدُورِ تُجَازَى الْعِبَادُ .

# 76- و من خطبة له (عليه السلام) في الحث على العمل الصالح:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ حُكْماً فَوَعَى وَ دُعِيَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا وَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا رَاقَبَ رَبَّهُ وَ خَافَ ذَنْبَهُ قَدَّمَ خَالِصاً وَ عَمِلَ صَالِحاً اكْتَسَبَ مَذْخُوراً وَ اجْتَنَبَ مَحْذُوراً وَ رَمَى غَرَضاً وَ أَحْرَزَ عِوَضاً كَابَرَ هَوَاهُ وَ كَذَّبَ مُنَاهُ جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ نَجَاتِهِ وَ التَّقُوَى عُدَّةَ وَفَاتِهِ رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْغَرَّاءَ وَ لَزِمَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ اغْتَنَمَ الْمَهَلَ وَ بَادَرَ الْأَجَلَ وَ تَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ .

77- و من كلام له (عليه السلام) و ذلك حين منعه سعيد بن العاص حقه:

إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَيُفَوِّقُونَنِي تُرَاثَ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) تَفْوِيقاً وَ اللهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ لَوْذَامَ التَّرِبَةَ . لَأَنْفُضنَنَّهُمْ نَفْضَ اللَّحَّامِ الْوِذَامَ التَّرِبَةَ .

قال الشريف: ويروى التراب الوذمة و هو على القلب، قال الشريف و قوله (عليه السلام) ليفوقونني أي يعطونني من المال قليلا كفواق الناقة و هو الحلبة الواحدة من لبنها، و الوذام جمع وذمة و هي الحزة من الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض. 78- من كلمات كان (عليه السلام) يدعو بها:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وَأَيْتُ مِنْ نَفْسِي وَ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ خَالْفَهُ قَلْبِي مِنْ نَفْسِي وَ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِ وَ هَفَوَاتِ اللِّسَانِ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ الْأَلْمَاظِ وَ سَقَطَاتِ الْأَلْفَاظِ وَ شَهَوَاتِ الْجَنَانِ وَ هَفَوَاتِ اللِّسَانِ .

79- و من كلام له (عليه السلام) قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج، و قد قال له: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك ، من طريق علم النجوم فقال (عليه السلام):

أَ تَزْعُمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ وَ تُخَوِّفُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّرُّ فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهَذَا فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ وَ اسْتَغْنَى عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّرُّ فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهَذَا فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ وَ اسْتَغْنَى عَنِ السَّاعَةِ بِاللَّهِ فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيَكَ الْاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ فِي لَا للْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيكَ الْاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيكَ الْاسْتَعَةِ الْتِي نَالَ فِيهَا النَّفْعَ وَ أَمِنَ الضَّرُّ . الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ لِأَنَّكَ بِزَعْمِكَ أَنْتَ هَدَيْتَهُ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي نَالَ فِيهَا النَّفْعَ وَ أَمِنَ الضَّرُّ .

ثم أقبل (عليه السلام) على الناس فقال:

أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ تَعَلُّمَ النُّجُومِ إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرِّ أَوْ بَحْرٍ فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ وَ الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنِ وَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنُ وَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنِ وَالْكَاهِنِ وَ الْمَاهِنِ وَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنِ وَ الْمَاهِ فَا الْكُولُولُ وَالْكَاهِنِ وَ الْمُنَاقِرِ وَ الْمُعَامِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْكَاهِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَاهِنِ وَالْكَاهِنِ وَالْكَاهِنِ وَالْمَاهِنِ وَالْمَاهِنِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَا

80- و من خطبة له (عليه السلام) بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ببيان نقصهن :

مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ

نَوَ اقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُقُولِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ

عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيتِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِ هِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا الْأَنْصَافِ مِنْ خِيَارِ هِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ . ثُطِيعُو هُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ .

# 81- و من كلام له (عليه السلام) في الزهد:

أَيُّهَا النَّاسُ الزَّهَادَةُ قِصَرُ الْأَمَلِ وَ الشُّكْرُ عِنْدَ النِّعَمِ وَ التَّوَرُّعُ عِنْدَ الْمَحَارِمِ فَإِنْ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ بِحُجَمٍ مَسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ وَ كُتُبِ بَارِزَةٍ الْعُذْرِ وَاضِحَةٍ.

# 82- و من كلام له (عليه السلام) في ذم صفة الدنيا:

مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ وَ آخِرُهَا فَنَاءٌ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَ فِي حَرَامِهَا عِقَابٌ مَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ وَ مَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ وَ مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ وَ مَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ المَيْهَا أَعْمَتْهُ . بهَا بَصَرَ تْهُ وَ مَنْ أَبْصِرَ إلَيْهَا أَعْمَتْهُ .

قال الشريف: أقول و إذا تأمل المتأمل قوله (عليه السلام) و من أبصر بها بصرته وجد تحته من المعنى العجيب و الغرض البعيد ما لا تبلغ غايته و لا يدرك غوره لا سيما إذا قرن إليه قوله و من أبصر إليها أعمته فإنه يجد الفرق بين أبصر بها و أبصر إليها واضحا نيرا و عجيبا باهرا.

83- و من خطبة له (عليه السلام) و هي الخطبة العجيبة تسمى "الغراء" ، و فيها نعوت الله جل شأنه ، ثم الوصية بتقواه ثم التنفير من الدنيا ، ثم ما يلحق من دخول القيامة ، ثم تنبيه الخلق إلى ما هم فيه من الأعراض ، ثم فضله (عليه السلام) في التذكير : صفته جل شأنه

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا بِحَوْلِهِ وَ دَنَا بِطَوْلِهِ مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَ فَصْلُ وَ كَاشِفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَ أَرْلٍ أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ وَ سَوَابِغ نِعَمِهِ وَ أُومِنُ بِهِ أَوَّلًا بَادِياً وَ أَسْتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً وَ أَسْتَعِينُهُ قَاهِراً قَادِراً وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِياً نَاصِراً وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَ إِنْهَاءِ عُذْرِهِ وَ تَقْدِيمِ نُذُرِهِ.

# الوصية بالتقوي

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ضَرَبَ الْأَمْثَالَ وَ وَقَتَ لَكُمُ الْآجَالَ وَ أَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ وَ أَرْفَغَ لَكُمُ الْمَعَاشَ وَ أَحَاطَ بِكُمُ الْإِحْصَاءَ وَ أَرْصَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ وَ آثَرَكُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابِغِ وَ أَرْفَغَ لَكُمُ الْمَعَاشَ وَ أَنْذَرَكُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابِغِ وَ الرِّفَدِ الرَّوَافِغِ وَ أَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ فَأَحْصَاكُمْ عَدَداً وَ وَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً فِي قَرَارٍ خِبْرَةٍ وَ الرِّفَدِ الرَّوَافِغِ وَ أَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ فَأَحْصَاكُمْ عَدَداً وَ وَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً فِي قَرَارٍ خِبْرَةٍ وَ الرِّفَذِ الرَّوَافِغِ وَ أَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ فَأَحْصَاكُمْ عَدَداً وَ وَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً فِي قَرَارٍ خِبْرَةٍ وَ الرَّفَةِ وَ مُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا .

### التنفير من الدنيا

فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا رَدِغٌ مَشْرَعُهَا يُونِقُ مَنْظَرُهَا وَ يُوبِقُ مَخْبَرُهَا غُرُورٌ حَائِلٌ وَ ضَوْءٌ آفِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ سِنَادٌ مَائِلٌ حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا وَ اطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا وَ أَعْلَقَتِ الْمَرْءَ أَوْهَاقَ الْمَنِيَّةِ قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمَضْجَعِ وَ مُعَايَنَةِ الْمَحَلِّ وَ ثَوَابِ الْعَمَلِ. وَ كَذَلِكَ الْخَلَفُ بِعَقْبِ السَّلَفِ لَا تُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ وَ وَحُشَةِ الْمَرْجِعِ وَ مُعَايَنَةِ الْمَحَلِّ وَ ثَوَابِ الْعَمَلِ. وَ كَذَلِكَ الْخَلَفُ بِعَقْبِ السَّلَفِ لَا تُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ الْمَنِيَّةِ الْمَنْ عَلِي الْمَقْلِ وَ يَمْضُونَ أَرْسَالًا إِلَى غَايَةِ الْإِنْتِهَاءِ وَ الْحَتِرَاماً يَحْتَذُونَ مِثَالًا وَ يَمْضُونَ أَرْسَالًا إِلَى غَايَةِ الْإِنْتِهَاءِ وَ صَيُّورِ الْفَنَاءِ .

#### بعد الموت البعث

حَتَّى إِذَا تَصِرَّمَتِ الْأُمُورُ وَ تَقَضَّتِ الدُّهُورُ وَ أَزِفَ النَّشُورُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائِحِ الْقُبُورِ وَ أَوْكَارِ الطُّيُورِ وَ أَوْجِرَةِ السِّبَاعِ وَ مَطَارِحِ الْمَهَالِكِ سِرَاعاً إِلَى أَمْرِهِ مُهْطِعِينَ إِلَى مَا الْقُبُورِ وَ أَوْجِرَةِ السِّبَاعِ وَ مَطَارِحِ الْمَهَالِكِ سِرَاعاً إِلَى أَمْرِهِ مُهْطِعِينَ إِلَى مَعَادِهِ رَعِيلًا صُمُوتاً قِيَاماً صُفُوفاً يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَ يُسْمِعُهُمُ

الدَّاعِي عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الاسْتِكَانَةِ وَ ضَرَعُ الاسْتِسْلَامِ وَ الذِّلَّةِ قَدْ ضَلَّتِ الْجِيَلُ وَ انْقَطَعَ الْأَمَلُ وَ هَوَتِ الْأَفْئِدَةُ كَاظِمَةً وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ مُهَيْنِمَةً وَ أَلْجَمَ الْعَرَقُ وَ عَظُمَ الشَّفَقُ وَ أَرْعِدَتِ الْأَسْمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِي إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ وَ مُقَايَضَةِ الْجَزَاءِ وَ نَكَالِ الْعِقَابِ وَ نَوَالِ الثَّوَابِ.

#### تنبيه الخلق

عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ اقْتِدَاراً وَ مَرْبُوبُونَ اقْتِسَاراً وَ مَقْبُوضُونَ احْتِضَاراً وَ مُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً وَ كَائِنُونَ رُفَاتاً وَ مَبْعُوثُونَ أَفْرَاداً وَ مَدِينُونَ جَزَاءً وَ مُمَيَّزُونَ حِسَاباً قَدْ أُمْهِلُوا فِي طَلَب وَ كَائِنُونَ رُفَاتاً وَ مَبْعُونُونَ أَفْرَاداً وَ مَدِينُونَ جَزَاءً وَ مُمَيَّزُونَ حِسَاباً قَدْ أُمْهِلُوا فِي طَلَب الْمَخْرَجِ وَ هُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ وَ عُمِّرُوا مَهَلَ الْمُسْتَعْتِبِ وَ كُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَف الرِّيَبِ وَ خُلُّوا لِمَحْدَرَجِ وَ هُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ وَ عُمِّرُوا مَهَلَ الْمُسْتَعْتِبِ وَ كُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَف الرِّيَبِ وَ خُلُوا لِمِضْمَارِ الْجِيَادِ وَ رَوِيَّةِ الْإِرْتِيَادِ وَ أَنَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ فِي مُدَّةِ الْأَجَلِ وَ مُصْطَرَبِ الْمَهَلِ .

#### فضل التذكير

فَيَا لَهَا أَمْثَالًا صَائِبَةً وَ مَوَاعِظَ شَافِيَةً لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زَاكِيَةً وَ أَسْمَاعاً وَاعِيةً وَ آرَاءً عَازِمَةً وَ أَلْبَاباً حَازِمَةً فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةَ مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ وَ اقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ وَ وَجِلَ فَعَمِلَ وَ عَازِمَةً وَ أَلْبَاباً حَازِمَةً فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ وَ اقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ وَ وَجِلَ فَعَمِلَ وَ حَاذَرَ فَبَادَرَ وَ أَيْقَنَ فَأَحْسَنَ وَ عُبِّرَ فَاعْتَبَرَ وَ حُذِرَ فَحَذِرَ وَ زُجِرَ فَازْدَجَرَ وَ أَجَابَ فَأَنَابَ وَ حَذَرَ وَ زُجِرَ فَازْدَجَرَ وَ أَجَابَ فَأَنَابَ وَ اقْتَدَى

فَاحْتَذَى وَ أُرِيَ فَرَأَى فَأَسْرَعَ طَالِباً وَ نَجَا هَارِباً فَأَفَادَ ذَخِيرَةً وَ أَطَابَ سَرِيرَةً وَ عَمَّرَ مَعَاداً وَ اسْتَظْهَرَ زَاداً لِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَ وَجْهِ سَبِيلِهِ وَ حَالِ حَاجَتِهِ وَ مَوْطِنِ فَاقَتِهِ وَ قَدَّمَ أَمَامَهُ لِدَارِ مُقَامِهِ اسْتَظْهَرَ زَاداً لِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَ وَجْهِ سَبِيلِهِ وَ حَالِ حَاجَتِهِ وَ مَوْطِنِ فَاقَتِهِ وَ قَدَّمَ أَمَامَهُ لِدَارِ مُقَامِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لَهُ وَ احْذَرُ وا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَّر كُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَ اسْتَجَقُّوا مِنْهُ مَا فَاللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ جَهَةً مَا خَلَقُكُمْ لَهُ وَ احْذَرُ وا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَّر مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ .

# التذكير بضروب النعم

و منها: جَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعاً لِتَعِيَ مَا عَنَاهَا وَ أَبْصَاراً لِتَجْلُوَ عَنْ عَشَاهَا وَ أَشْلَاءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا مُلَائِمَةً لِأَحْنَائِهَا فِي تَرْكِيبِ صُورٍ هَا وَ مُدَدِ عُمُرٍ هَا بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ بِأَرْ فَاقِهَا وَ قُلُوبٍ لِأَعْضَائِهَا مُلَاثِمَةً لِأَرْزَاقِهَا فِي مُجَلِّلَاتِ نِعَمِهِ وَ مُوجِبَاتِ مِنَنِهِ وَ حَوَاجِزِ عَافِيَتِهِ وَ قَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ وَ خَلَقِهِمْ وَ مُسْتَفْسَح خَنَاقِهِمْ عَنْكُمْ مِنْ مُسْتَمْتَع خَلَاقِهِمْ وَ مُسْتَفْسَح خَنَاقِهِمْ أَرْ هَقَتْهُمُ الْمَنَايَا دُونَ الْأَمَالِ وَ شَذَّبَهُمْ عَنْهَا تَخَرُّمُ الْآجَالِ لَمْ يَمْهَدُوا فِي سَلَامَةِ الْأَبْدَانِ وَ لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي أَنُف الْأَوَانِ فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَصْنَاضَةِ الشَّبَابِ إِلَّا حَوَانِيَ الْهَرَمِ وَ أَهْلُ عَضَارَةِ لِكَتَبِرُوا فِي أَنُف الْأَوَانِ فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَصَنَاضَةِ الشَّبَابِ إِلَّا حَوَانِيَ الْهَرَمِ وَ أَهْلُ عَضَارَةِ الصَّعَةِ إِلَّا نَوَازِلَ السَّقَمِ وَ أَهْلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ إِلَّا آوِنَةَ الْفَنَاءِ مَعَ قُرْبِ الزِيالِ وَ أَزُوفِ الاِنْتِقَالِ وَ الْجَرَضِ وَ تَلَقْتِ عَالَمُ وَ عَصَصِ الْجَرَضِ وَ تَلَقَّتِ عَلَى الْقَلْقِ وَ أَلَمِ الْمَضَضِ وَ غُصَصِ الْجَرَضِ وَ تَلَقَّتِ عَلَى الْقَلْقِ وَ أَلَم الْمَضَضِ وَ غُصَصِ الْجَرَضِ وَ تَلَقَّتِ

الإسْتِغَاثَةِ بِنُصِرْ وَ الْحَفَدَةِ وَ الْأَقْرِبَاءِ وَ الْأَعِزَّةِ وَ الْقُرنَاءِ فَهَلْ دَفَعَتِ الْأَقَارِبُ أَوْ نَفَعَتِ الْنَوَاحِبُ وَ قَدْ غُودِرَ فِي مَحَلَّةِ الْأَمْوَاتِ رَهِيناً وَ فِي ضِيقِ الْمَصْبْجَعِ وَحِيداً قَدْ هَتَكَتِ الْهَوَامُّ جِلْدَتَهُ وَ أَبْلَتِ النَّوَاهِكُ جِدَّتَهُ وَ عَفَتِ الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ وَ مَحَا الْحَدَثَانُ مَعَالِمَهُ وَ صَارَتِ جِلْدَتَهُ وَ أَبْلَتِ النَّوَاهِكُ جِدَّتَهُ وَ عَفَتِ الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ وَ مَحَا الْحَدَثَانُ مَعَالِمَهُ وَ صَارَتِ الْأَجْسَادُ شَجِبَةً بَعْدَ بَضَّتِهَا وَ الْعِظَامُ نَخِرَةً بَعْدَ قُوَّتِهَا وَ الْأَرْوَاحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقَلِ أَعْبَائِهَا مُوقِنَةً بِغَيْبِ أَنْبَائِهَا لَا ثُسْتَوَلَهُ مِنْ سَيِّئِ زَلِلْهَا أَ وَ لَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقُوْمِ وَ بِغَيْبِ أَنْبَائِهَا لَا قُولَمِ وَ لِللَّهَا أَ وَ لَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقُومِ وَ الْأَبْاءَ وَ لَا تُسْتَعَتْبُ مِنْ سَيِّئِ زَلِلِهَا أَ وَ لَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقُومِ وَ الْأَبْبَاءِ وَ الْأَقْرِبَاءَ تَحْتَذُونَ أَمْثِلَتَهُمْ وَ تَرْكَبُونَ قِدَّتَهُمْ وَ تَطَنُونَ جَادَّتَهُمْ وَ الْأَقُلُوبُ قَاسِيَةٌ عَنْ رُشْدِهَا سَالِكَةً فِي غَيْرِ مِضْمَارِهَا كَأَنَّ الْمَعْنِيَّ سِوَاهَا وَ كَأَنَّ الرُّ شُدَو الْمُعْنِيَّ سِوَاهَا وَ كَأَنَّ الرُّ شُدَ فِي عَنْ حُلَى الْمُعْنِيَّ سِوَاهَا وَ كَأَنَّ الرُّ شُدَو فِي الْحَرَارِ دُنْيَاهَا .

# التحذير من هول الصراط

وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِرَاطِ وَ مَزَ الِقِ دَحْضِهِ وَ أَهَاوِيلِ زَلَيهِ وَ تَارَاتِ أَهْوَالِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةَ ذِي لُبِّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ وَ أَنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَهُ وَ أَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ فَوْمِهِ وَ ظَلَفَ الزَّهْدُ شَهَوَاتِهِ وَ أَوْجَفَ الذِّكْرُ بِلِسَانِهِ وَ قَدَّمَ نَوْمِهِ وَ ظَلَفَ الزَّهْدُ شَهَوَاتِهِ وَ أَوْجَفَ الذِّكْرُ بِلِسَانِهِ وَ قَدَّمَ الْخَوْفَ لِأَمَانِهِ وَ تَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ وَ سَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إِلَى الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ وَ سَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إِلَى

النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ وَ لَمْ تَفْتِلْهُ فَاتِلَاتُ الْغُرُورِ وَ لَمْ تَعْمَ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ ظَافِراً بِفَرْحَةِ الْبُشْرَى وَ رَاحَةِ النَّعْمَى فِي أَنْعَمِ نَوْمِهِ وَ آمَنِ يَوْمِهِ وَ قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ حَمِيداً وَ قَدَّمَ زَادَ الْبُشْرَى وَ رَاحَةِ النَّعْمَى فِي أَنْعَمِ نَوْمِهِ وَ آمَنِ يَوْمِهِ وَ قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ حَمِيداً وَ قَدَّمَ زَادَ الْآجِلَةِ سَعِيداً وَ بَادَرَ مِنْ وَجَلِ وَ أَكْمَشَ فِي مَهَلِ وَ رَغِبَ فِي طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَ الْآجِلَةِ سَعِيداً وَ بَادَر مِنْ وَجَلٍ وَ أَكْمَشَ فِي مَهَلِ وَ رَغِبَ فِي طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَ اللّهُ مَنْ مَعْرَ اللّهُ مُنْتَقِماً أَمَامَهُ فَكَفَى بِالْجَنَّةِ ثَوَاباً وَ نَوَالًا وَ كَفَى بِالنَّارِ عِقَاباً وَ وَبَالًا وَ كَفَى بِاللّهِ مُنْتَقِماً وَ نَصِيراً وَ كَفَى بِالْكِتَابِ حَجِيجاً وَ خَصِيماً .

## الوصية بالتقوى

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي أَعْذَرَ بِمَا أَنْذَرَ وَ احْتَجَّ بِمَا نَهَجَ وَ حَذَّرَكُمْ عَدُوّاً نَفَذَ فِي الصَّدُورِ خَفِيّاً وَ نَفَثَ فِي الْآذَانِ نَجِيّاً فَأَضَلَّ وَ أَرْدَى وَ وَعَدَ فَمَنَّى وَ زَيَّنَ سَيِّئَاتِ الْجَرَائِمِ وَ

هَوَّنَ مُوبِقَاتِ الْعَظَائِمِ حَتَّى إِذَا اسْتَدْرَجَ قَرِينَتَهُ وَ اسْتَغْلَقَ رَهِينَتَهُ أَنْكَرَ مَا زَيَّنَ وَ اسْتَعْظَمَ مَا هُوَّنَ وَ حَذَّرَ مَا أَمَّنَ .

# و منها في صفة خلق الإنسان

أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ شُغُفِ الْأَسْتَارِ نُطْفَةً دِهَاقاً وَ عَلَقَةً مِحَاقاً وَ جَنِيناً وَ رَاضِعاً وَ وَلِيداً وَ يَافِعاً ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْباً حَافِظاً وَ لِسَاناً لَافِظاً وَ بَصَراً لَاحِظاً لِيَفْهَمَ مُعْتَبِراً وَ يُقَصِّرَ مُزْدَجِراً حَتَّى إِذَا قَامَ اعْتِدَالُهُ وَ اسْتَوَى

مِثَالُهُ نَفَرَ مُسْتَكْبِراً وَ خَبَطَ سَادِراً مَاتِحاً فِي غَرْبِ هَوَاهُ كَادِحاً سَعْياً لِدُنْيَاهُ فِي لَذَّاتِ طَرَبِهِ وَ بَدَوَاتِ أَرَبِهِ ثُمَّ لَا يَحْسَبُ رَزِيَّةً وَ لَا يَخْشَعُ تَقِيَّةً فَمَاتَ فِي فِتْنَتِهِ غَرِيراً وَ عَاشَ فِي هَفُوتِهِ يَسِيراً لَمْ يُفِدْ عِوَضاً وَ لَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضاً دَهِمَتْهُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ فِي غُبَّرِ جِمَاحِهِ وَ سَنَنِ مِرَاحِهِ فَظَلَّ سَادِراً وَ بَاتَ سَاهِراً فِي غَمَرَاتِ الْآلامِ وَ طَوَارِقِ الْأَوْجَاعِ وَ الْأَسْقَامِ بَيْنَ أَخِ شَقِيقٍ وَ وَالْإِشْفِيقِ وَ رَاعِيةٍ بِالْوَيْلِ جَزَعاً وَ لَادِمَةٍ لِلصَّدْرِ قَلَقاً وَ الْمَرْءُ فِي سَكْرَةٍ مُلْهِثَةٍ وَ عَمْرَةٍ وَلَا لَا إِلَّا مَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ ثُمَّ أَدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِساً وَ جُذِبَ مُنْقَاداً كَارِثَةً وَ أَنَّةً مُوجِعَةً وَ جَذْبَةٍ مُكْرِبَةٍ وَ سَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ ثُمَّ أَدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِساً وَ جُذِبَ مُنْقَاداً كَارِثَةً وَ أَنَّةً مُوجِعَةً وَ جَذْبَةٍ مُكْرِبَةٍ وَ سَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ ثُمَّ أَدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِساً وَ جَثْرَةٍ الْإِخْوَانِ كَارِثَةً وَ أَلْهُ وَلَا الْمُنَالِكَ بَلِيَّةً وَ رَجِيعَ وَصَب وَ نِضْوَ سَقَمٍ تَحْمِلُهُ حَفَدَةُ الْولْدَانِ وَ حَشَرَةٍ الْإِخْوَانِ إِلَى اللَّا اللَّهُ بَلِيَّةً السَّوْلِ وَ عَثْرَةِ الْإِمْتِحَانِ وَ أَعْظَمُ مَا هُنَالِكَ بَلِيَّةً وُرُولُ الْمُومِيمِ وَ الْمَوْتَة وَلَا مَوْتَة وَالَاكَ بَلِيَةً وَلَا مُؤْرَاتُ السَّعِيرِ وَ سَوْرَاتُ النَّ فِيرِ لَا فَنْرَةٌ مُرِيحَةٌ وَ لَا دَعَةٌ مُزِيحَةٌ وَ لَا مَوْتَة نَاجَزَةٌ مُرِيحَةٌ وَ لَا دَعَةٌ مُزِيحَةٌ وَ لَا مَوْتَة نَاجَزَةً مُ الْمَوْتَة وَلَا دَعَةٌ مُزِيحَةٌ وَ لَا مَعَةً مُو اللَّهُ وَا لَا فَعُرَاتُ السَّعِيرِ وَ سَوْرَاتُ اللَّهُ وَلَا مَوْتَةٌ نَاجَزَةٌ مُولِيحَةٌ وَ لَا دَعَةٌ مُزِيحَةٌ وَ لَا مَعْقَاقًا مَا الْمَوْتَة وَالَةً وَالَا لَا لَكُومَ اللَّهُ مَا هُولَا الْمَوْتَة وَالَا لَا الْمَوْتَةُ وَالَا الْمَالِكَ الْمَوْتَةُ وَالَا لَا لَا مُعَلَّا لَا الْمَوْتَةُ وَالَا الْمَعْتِهُ وَالْمَا لَا الْمَوْتَةُ الْقَاقِلُ الْمَالِكُ الْمَوْلِ الْمَالِكُومُ الْمُؤْلِلُومُ الْمَوْلَةُ الْمُولِ الْمَوْلَةُ الْمَالِكُ الْمَوْلِ الْمَوْلَةُ

و لَا سِنَةٌ مُسَلِّيةٌ بَيْنَ أَطْوَارِ الْمَوْتَاتِ وَ عَذَابِ السَّاعَاتِ إِنَّا بِاللَّه عَائِذُونَ عِبَادَ اللَّهِ أَيْنَ الَّذِينَ عُمِّرُوا فَنَعِمُوا وَ عُلِّمُوا فَفَهِمُوا وَ أُنْظِرُوا فَلَهَوْا وَ سُلِّمُوا فَنَسُوا أَمْهِلُوا طَوِيلًا وَ مُنِحُوا جَمِيلًا وَ حُذِرُوا أَلِيماً وَ وُعِدُوا جَسِيماً احْذَرُوا الذُّنُوبَ الْمُورِّطَةَ وَ الْعُبُوبَ الْمُسْخِطَةَ أُولِي الْأَبْصَارِ وَ الْأَسْمَاعِ وَ الْعَافِيةِ وَ الْمَتَاعِ هَلْ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلَاصٍ أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَلَاذٍ أَوْ فِرَارٍ أَوْ مَحَارِ أَمْ لَا فَأَنَّى تُوفَى فَكُونَ أَمْ أَيْنَ تُصِرْ فُونَ أَمْ بِمَا ذَا تَغْتَرُونَ وَ إِنَّمَا حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَاتِ الطَّوْلِ وَ الْعَرْضِ قِيدُ قَدِّهِ مُتَعَقِّراً عَلَى خَدِّهِ الْآنَ عِبَادَ اللَّهِ وَ الْخِنَاقُ مُهْمَلُ وَ الرُّوحُ مُرْسَلُ فِي فَيْنَةِ وَ الْعَرْضِ قِيدُ قَدِّهِ مُتَعَقِّراً عَلَى خَدِّهِ الْآنَ عِبَادَ اللَّهِ وَ الْخِنَاقُ مُهْمَلُ وَ الرُّوحُ مُرْسَلُ فِي فَيْنَةِ وَ الْعَرْضِ قِيدُ قَدِّهِ مُتَعَقِّراً عَلَى خَدِّهِ الْآنَ عِبَادَ اللَّهِ وَ الْخِنَاقُ مُهْمَلُ وَ الرُّوحُ مُرْسَلُ فِي فَيْنَةِ وَ الْعَرْضِ قِيدُ وَ رَاحَةِ الْأَجْسَادِ وَ بَاحَةِ الْإَحْتِشَادِ وَ مَهَلِ الْبَقِيَّةِ وَ أَنُفِ الْمَشِيَّةِ وَ إِنْظَارِ التَّوْبَةِ وَ الْمُؤْمِلُ وَ الْرُهُوقِ وَ قَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ الْمُثَعْظِرِ وَ الْمُفْتَوْرِ وَ الزُّهُوقِ وَ قَبْلَ قُدُومٍ الْغَائِبِ الْمُثَنَظِرِ وَ الْمُؤْتَور .

قال الشريف: و في الخبر أنه (عليه السلام) لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود و بكت العيون و رجفت القلوب، و من الناس من يسمي هذه الخطبة الغراء. 84- و من خطبة له (عليه السلام) في ذكر عمرو بن العاص: عَجَباً لِإَبْنِ النَّابِغَةِ يَرْعُمُ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً وَ أَنِّي امْرُؤُ تِلْعَابَةٌ أُعَافِسُ وَ أُمَارٍ سُ لَقَدْ قَالَ بَاطِلًا وَ نَطْقَ آثِماً أَمَا وَ شَرُّ الْقَوْلِ الْكَذِبُ إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكْذِبُ وَ يَعِدُ فَيُخْلِفُ وَ يُسْأَلُ فَيُلْدِفُ وَ يَخُونُ الْعَهْدَ وَ يَقْطَعُ الْإِلَّ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْحَرْبِ فَأَيُّ زَاجِرٍ وَ آمِرٍ هُوَ فَيَبْخَلُ وَ يَسْأَلُ فَيُلْحِفُ وَ يَخُونُ الْعَهْدَ وَ يَقْطَعُ الْإِلَّ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْحَرْبِ فَأَيُّ زَاجِرٍ وَ آمِرٍ هُوَ مَا لَمْ تَأْخُذِ السَّيُوفُ مَ مَآخِذَهَا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ أَكْبَرُ [أَكْبَرَ] مَكِيدَتِهِ أَنْ يَمْنَحَ الْقَرْمَ سَبَّتَهُ أَمَا وَ اللّهِ إِنِّي لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ نِسْيَانُ الْآخِرَةِ إِنَّهُ لَمْ يُبَايِعْ اللّهِ إِنِّي لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ نِسْيَانُ الْآخِرَةِ إِنَّهُ لَمْ يُبَايِعْ مُعَاوِيَةَ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ أَتِيَّةً وَ يَرْضَخَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الدِّينِ رَضِيخَةً .

# 85- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها صفات ثمان من صفات الجلال:

وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْأَوَّلُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ لَا غَايَةَ لَهُ لَا تَقَعُ الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَ لَا تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعِيضُ وَ تَقَعُ الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَ لَا تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعِيضُ وَ لَا تَنَالُهُ اللَّهُ اللَّالَةِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

و منها: فَاتَّعِظُوا عِبَادَ اللَّهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْآيِ السَّوَاطِعِ وَ ازْدَجِرُوا بِالنُّذُرِ الْبَوَالِغِ وَ انْتَفِعُوا بِالدِّكْرِ وَ الْمَوَاعِظِ فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَتْكُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ وَ انْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائِقُ الْمُنِيَّةِ وَ انْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائِقُ وَ الْأَمْنِيَّةِ وَ دَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ الْأُمُورِ وَ السِّيَاقَةُ إِلَى الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ فَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ الْأَمْنِيَّةِ وَ دَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ الْأُمُورِ وَ السِّيَاقَةُ إِلَى الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ فَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ الْأَمْنِيَّةِ وَ دَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ اللَّهُ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا وَ شَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا .

# و منها في صفة الجنة

دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ لَا يَنْقَطِعُ نَعِيمُهَا وَ لَا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَ لَا يَهْرَمُ خَالِدُهَا وَ لَا يَبْأَسُ سَاكِنُهَا .

86- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها بيان صفات الحق جل جلاله، ثم عظة الناس بالتقوى و المشورة:

قَدْ عَلِمَ السَّرَائِرَ وَ خَبَرَ الضَّمَائِرَ لَهُ الْإِحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَ الْغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ الْقُوَّةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

#### عظة الناس

فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَيَّامِ مَهَلِهِ قَبْلَ إِنْ هَاقِ أَجَلِهِ وَ فِي فَرَاغِهِ قَبْلَ أَوَانِ شُغُلِهِ وَ فِي مُتَنَقَّسِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِكَظَمِهِ وَ لْيُمَهِّدْ لِنَفْسِهِ وَ قَدَمِهِ وَ لْيَتَزَوَّدْ مِنْ دَارِ ظَعْنِهِ لِدَارِ إِقَامَتِهِ فَاللّهَ اللّهَ اللّهَ

أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ وَ اسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حُقُوقِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ يَثْرُكْكُمْ سُدًى وَ لَمْ يَدَعْكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَ لَا عَمًى قَدْ سَمَّى آثَارَكُمْ وَ عَلِمَ أَعْمَالَكُمْ وَ كَتَبَ لَمْ يَتْرُكْكُمْ سُدًى وَ لَمْ يَدَعُكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَ لَا عَمًى قَدْ سَمَّى آثَارَكُمْ وَ عَلَمَ أَرْمَاناً حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ وَ لَكُمْ فِيمَا آجَالَكُمْ وَ أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ عَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ أَرْمَاناً حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ وَ لَكُمْ فِيمَا

أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَ أَنْهَى إِلَيْكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِ هَهُ وَ نَوَاهِيهُ وَ أَوَامِرَهُ وَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ الْمَعْذِرَةَ وَ اتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَ قَدَّمَ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَ أَنْذَرَكُمْ بِيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَاسْتَدْرِكُوا بَقِيَّةَ أَيَّامِكُمْ وَ اصْبِرُوا لَهَا أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي كَثِيرِ الْأَيَّامِ النِّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ وَ التَّشَاعُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ وَ لَا تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَتَذْهَبَ بِكُمُ الْإِدْهَانُ عَلَى الْمَعْصِيةِ عَبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَنْصَحَ اللَّيَّامِ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّهِ وَ إِنَّ أَعْشَهُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاهُمْ لِرَبِّهِ وَ الْمَغْبُونُ مَنْ عَبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّهِ وَ إِنَّ أَعْشَهُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاهُمْ لِرَبِّهِ وَ الْمَغْبُونُ مَنْ عَبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطْوعُهُمْ لِرَبِّهِ وَ الْمَعْصِيةِ عَبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطْوعُهُمْ لِرَبِّهِ وَ الْمَغْبُونُ مَنْ عَبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطْوعُهُمْ لِرَبِّهِ وَ الشَّهُمُ لِنَقْسِهِ أَعْصَاهُمْ لِرَبِّهِ وَ الْمَغْبُونُ مَنْ عَبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَنْصَعَلَ اللَّهُ لِلْ لِيمَانِ وَمَحْصَرَةٌ لِلشَّيْطُونِ الْمَعْبُولُ أَنْ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَ مُجَالَسَةَ أَهْلِ الْهَوَى مَنْسَاةً لِلْإِيمَانِ وَ مَحْضَرَةٌ لِلسَّيْطُونِ الْمَالِ الْمَعْبُولُ الْمَقْمُ مَنْ عَلَى الْمَعْلَى شَوَى الْمَقْعُولُ أَنَ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَ مُجَالِسَةً وَلَى الْمَعْرِهُ وَ كَرَامَةٍ وَ الْمَالِي الْمَعْرِبُ عَلَى شَرَفِ الْمَعْفِي الْمَعْوِلُهُ وَلَوْ الْمَالِ الْمَعْشَاقُ وَلَهُ الْمُعْرَامِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَامِ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمَعْرِقُ وَالْمَلُولُ أَلْمُعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَامِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرَامُ و

تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَ لَا تَبَاغَضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ . اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ .

87- و من خطبة له (عليه السلام) ، و هي في بيان صفات المتقين ، و صفات الفساق ، و التنبيه إلى مكان العترة الطيبة ، و الظن الخاطئ لبعض الناس:

عِبَادَ اللهِ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانَهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَ تَجَلْبَبَ الْخَوْفَ فَرَ هَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ وَ أَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيدَ وَ هَوَّنَ الشَّدِيدَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ ذَكَرَ فَاسْتَكْثَرَ وَ ارْتَوَى مِنْ عَذْبٍ فُرَاتٍ سُهِلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ فَشَرِبَ نَهَلًا وَ سَلَكَ سَبِيلًا جَدَداً قَدْ خَلَعَ سَرَابِيلَ الشَّهَوَاتِ وَ تَخَلَّى مِنَ الْهُمُومِ إِلَّا هَمَا وَاحِداً انْفَرَدَ بِهِ فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعُمَى وَ مُشَارَكَةِ أَهْلِ الْهَوَى وَ صَارَ مِنْ مَفَاتِيحٍ أَبُوابِ الْهُدَى وَ مَغَالِيقِ فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعُمَى وَ مُشَارَكَةٍ أَهْلِ الْهَوَى وَ صَارَ مِنْ مَفَاتِيحٍ أَبُوابِ الْهُدَى وَ مَغَالِيقِ فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعُمَى وَ مُشَارَكَةٍ أَهْلِ الْهَوَى وَ صَارَ مِنْ مَفَاتِيحٍ أَبُوابِ الْهُدَى وَ مَغَالِيقِ أَبُوابِ الرَّدَى قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ وَ سَلَكَ سَبِيلَهُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُ وَ قَطْعَ غِمَارَهُ وَ اسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بِأَوْتَقِهَا وَ مِنَ الْجِبَالِ بِأَمْتَنِهَا فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلّهِ الْعُرَى بِأَوْتَقِهَا وَ مِنَ الْجَبَالِ بِأَمْتَنِهَا فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلّهِ سُبُكَانَهُ فِي أَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ وَ تَصْيِيرِ كُلِّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلِهِ مِصْبَاحُ طُلُهُ فَي أَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ إِصْدَارٍ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ وَ تَصْيِيرِ كُلِّ فَرْعٍ إِلَى أَصْدِهِ مِصْبَاحُ طَالْهُ مَى أَرْفَعِ الْمُمُورِ مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ وَ تَصْيُيرِ كُلِّ فَرْعٍ إِلَى أَصْدِهِ مِنْ الْمُورِ مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ وَ تَصْيُولِ مَنْ إِلَى أَمْورِ مِنْ إِصِدَالِ كُلُهُ وَلَا لَهُ مَلَا مُورِ مَنْ الْمُورِ مِنْ إِصَالَا عَلَيْهِ وَلَا لَوْ وَالَالْمَاتُ كُولُوا وَالْمُورِ مَنْ إِلَى أَمْورِ مَنْ إِلَى أَمْورِ مَنْ إِلَامُ لَعَلَى مَالِلَا مُعَلِهُ وَلَا أَلَا مُورَالِهُ وَلَعَ عَمْالَ مُ أَلَا مُولِ مَنْ الْمُعْرِ مِنْ الْقُولِ مَا أَلَا أَلَا مُولِ مَا أَنْهُ ال

عَشَوَاتٍ مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ دَفَّاعُ مُعْضِلَاتٍ دَلِيلُ فَلُوَاتٍ يَقُولُ فَيُفْهِمُ وَ يَسْكُتُ فَيَسْلَمُ قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ وَ أَوْتَادِ أَرْضِهِ قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ فَاسْتَخْلَصَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ الْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ يَصِفُ الْحَقَّ وَ يَعْمَلُ بِهِ لَا يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلَّا أَمَّهَا وَ لَا مَظِنَّةً إِلَّا قَصنَدَهَا قَدْ أَمْكَنَ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ يَكُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ وَ يَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ.

### صفات الفساق

وَ آخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَ لَيْسَ بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ وَ أَضَالِيلَ مِنْ ضُكَّلًا وَ نَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وَ قَوْلِ زُورٍ قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ وَ عَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهُوَائِهِ يُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَ يُهَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ يَقُولُ أَقِفُ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ وَ فِيهَا عَلَى أَهُوَائِهِ يُؤْمِنُ النَّاسُ مِنَ الْعَظَائِمِ وَ يُهَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ يَقُولُ أَقِفُ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ وَ فِيهَا وَقَعَ وَ يَقُولُ أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَيْنَهَا اضْطَجَعَ فَالصَّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوانٍ لَا وَقَعَ وَ يَقُولُ أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَيْنَهَا اضْطَجَعَ فَالصَّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوانٍ لَا يَعْمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ وَ ذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ .

### عترة النبي

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَ أَنَّى تُؤْفَكُونَ وَ الْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ وَ الْآيَاتُ وَاضِحَةٌ وَ الْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَ أَنَّى تُؤْفَكُونَ وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ

وَ بَيْنَكُمْ عِثْرَةُ نَبِيِكُمْ وَ هُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ وَ أَعْلَامُ الدِّينِ وَ أَلْسِنَةُ الصِدْقِ فَأَنْزِلُو هُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ وَ رِدُو هُمْ وُرُودَ الْهِيمِ الْعِطَاشِ أَيُّهَا النَّاسُ خُذُو هَا عَنْ خَاتَمِ النَّبِيِينَ (صلى الله عليه وآله) إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ وَ يَبْلَى مَنْ بَلِيَ مِنَّا وَ لَيْسَ بِبَالٍ فَلَا تَقُولُوا بِمَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ وَ اعْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ هُو أَنَا أَلَمْ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ وَ اعْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ هُو أَنَا أَلَمُ لِمَا فَعْرَهُ الْعَافِيةَ مِنْ عَدْلِي وَ فَرَشْتُكُمْ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَ عَلَى حُدُودِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ أَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيةَ مِنْ عَدْلِي وَ فَرَشْتُكُمُ الْمَعْرُوفَ مَنْ قَوْلِي وَ عَلَى حُدُودِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ أَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيةَ مِنْ عَدْلِي وَ فَرَشْتُكُمُ الْمَعْرُوفَ مَنْ الْمُعْرُوفَ مَنْ الْبَصِيرُ وَ لَا عَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْقِلْ الْأَلْمِنْ وَ الْمَعْرَهُ الْبَصَرَامِ وَ الْبَصَرَامِ وَ الْبَصَرَامِ وَ الْبَصَرَامِ وَ الْبَصِيرُ وَ لَا عَمْلُوا الرَّأَيُ فِيمَا لَا يُدُرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا يَعْلِي وَ أَرَيْتُكُمْ كَرَائِمَ الْأَخْلَقِ مِنْ نَفْسِي فَلَا تَسْتَعْمِلُوا الرَّأَيْ فِيمَا لَا يُدُرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا وَلَا الْرَافِي وَ أَرَيْتُكُمْ كَرَائِمَ الْأَخْلُقِ مِنْ نَفْسِي فَلَا تَسْتَعْمِلُوا الرَّأَيْ فِيمَا لَا يُدُولِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرَامُ وَلَا الْمَعْرَهُ وَلَا الْمَعْرَهُ وَلَى الْمَعْرُوفِ الْعَلَامُ وَالْمَالِ وَ الْمُعْرَهُ وَلَيْهُ الْفِي وَالْمَالَالُولُ وَلَا لَالْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمَعْرَامُ الْمُ وَلَا لَوْلَالِ الْمُعْلِى اللْمَعْرَامُ الْمَعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلِقُولُ الْمَعْمُولُوا اللَّولُ الْمُعْرَامُ الْمُولِ اللْمُعْرَامُ الْمَالِمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْ

# ظن خاطئ

و منها: حَتَّى يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْيَا مَعْقُولَةٌ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ تَمْنَحُهُمْ دَرَّهَا وَ تُورِدُهُمْ صَفْوَهَا وَ لَا يُرْفَعُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَوْطُهَا وَ لَا سَيْفُهَا وَ كَذَبَ الظَّانُّ لِذَلِكَ بَلْ هِيَ مَجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ صَنْفَوَهَا وَ لَا سَيْفُهَا وَ كَذَبَ الظَّانُ لِذَلِكَ بَلْ هِيَ مَجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ الْفَوْهُ فَا ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً .

# 88- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها بيان للأسباب التي تهلك الناس:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ إِلَّا بَعْدَ تَمْهِيلٍ وَ رَخَاءٍ وَ لَمْ يَجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بَعْدَ أَرْلٍ وَ بَلَاءٍ وَ فِي دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتْبِ وَ مَا اسْتَدْبَرْ ثُمْ مِنْ خَطْبٍ مُعْتَبَرٌ وَ مَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ وَ لَا كُلُّ ذَي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ وَ لَا كُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِيرٍ فَيَا عَجَباً وَ مَا لِيَ لَا وَ مَا لِيَ لَا وَمَا لِيَ لَا يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ وَ لَا يُعْتَدُونَ أَعْجَبُ مِنْ خَطَإٍ هَذِهِ الْفُرْقِ عَلَى اخْتِلَافٍ حُجَجِهًا فِي دِينِهَا لَا يَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيٍّ وَ لَا يَقْتَدُونَ الشَّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي بِعَمَلِ وَصِيّ وَ لَا يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ وَ لَا يَعِقُونَ عَنْ عَيْبٍ يَعْمَلُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ الْمُعْرُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ الْمُعْضِلَاتِ إِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُعْرِلُونَ فِي الْمُعْضِلَاتِ إِلَى الشَّهُونَ عَنْ عَيْبٍ يَعْمَلُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ الْمُعْرَاقِ الْمَعْرُونَ فِي الْمُعْرُونَ فِي الْمُعْرِلُ وَفُ فِي الْمُعْرِلُونَ عِنْ عَلْمَ الْمَعْرِلُونَ فِي الْمُعْرِلُونَ عَلْمُ إِلَى عَنْبُ وَ لَا يُعْرِلُونَ عَلْمُ إِلَى الْمُعْرِلُونَ مَنْ عَلْلُ وَيَعُلْمُ الْمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِيمَا أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِيلُهُمْ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى آرَائِهِمْ كَأَنَّ كُلَّ الْمُرَى مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِيمَا أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِيلُهُمْ فِي الْمُعْرَى بِعُرًى ثِقَاتٍ وَ أَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ .

# 89- و من خطبة له (عليه السلام) في الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و بلاغ الإمام عنه:

# أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ

وَ اعْتِزَامٍ مِنَ الْفِتَنِ وَ انْتِشَارٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ تَلَظِّ مِنَ الْحُرُوبِ وَ الدُّنْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاهِرَةُ الْغُرُورِ عَلَى حِينِ اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا وَ إِيَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا وَ اغْوِرَارٍ مِنْ مَائِهَا قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ الْهُدَى وَ ظَهَرَتْ أَعْلَامُ الرَّدَى فَهِيَ مُتَجَهِّمَةُ لِأَهْلِهَا عَاسِمَةٌ فِي وَجْهِ طَالِبِهَا ثَمَرُهَا الْفِتْنَةُ وَ الْهُدَى وَ ظَهَرَتْ أَعْلَامُ الْإَخْوفُ وَ دِثَارُهَا السَّيْفُ. فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا تِيكَ الَّتِي طَعَامُهَا الْجِيفَةُ وَ شِعَارُهَا الْخَوْفُ وَ دِثَارُهَا السَّيْفُ. فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا تِيكَ الَّتِي الْبَاوُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ بَيْنَهُمُ الْأَحْقَابُ وَ الْقُرُونُ وَ مَا أَنْتُمُ الْيَوْمَ مِنْ يَوْمَ كُنْتُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ وَ لَا جُعِمُ الْعُهُودُ لَلْعَلَامُ الْمُعْكُمُ الْيَوْمَ وَ بَيْنَهُمُ الْأَحْقَابُ وَ الْقُرُونُ وَ مَا أَنْتُمُ الْيَوْمَ مِنْ يَوْمَ كُنْتُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ وَ لَا جَعِيدٍ. وَ اللَّهِ مَا أَسْمَعُكُمُ الْيَوْمَ بِدُونِ بِبَعِيدٍ. وَ اللَّهِ مَا أَسْمَعُكُمُ الْيَوْمَ مِنْ يَوْمَ كُنْتُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ الْبَعْمُ الْقَوْمَ مِنْ يَوْمَ كُنْتُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ الْقَوْمَ بِلُونِ مِنْ يَوْمَ مِنْ يَوْمَ كُمُ الْيَوْمَ بِدُونِ وَ اللَّهِ مَا أَلْكُونَ الْمُعْمُ الْمُونَةُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَ وَ اللَّهِ مَا بُصِرْ تُمْ بَعْدَهُمُ شَيْئاً جَهِلُوهُ وَ لَا أَصْبُعَتُمُ فِي الْلَكُمُ الْمَهُ الْمُعْرُودِ فَاللَّهُ الْمَالُونُ الْعُرُودِ فَاللَّهُ الْمُعْرُودِ اللَّهُ الْمُعْرُودِ فَاللَّالِيَّةُ جَائِلًا خِطَامُهَا رِخُواً بِطَانُهَا فَلَا يَغُرَّانَكُمْ مَا أَصْبُبَحَ فِيهِ أَهُلُ الْغُرُورِ فَإِلَى الْعُرُودِ اللَّهُ مَا أَلْكُمُ الْلَكُولُولِ فَاللَّهُ الْمُعُولُ الْعُولُولُ الْعُرُودِ وَلَا لَمُ الْتُهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرُودِ اللّهُ مَا أَصْبُولُولُ الْمُعْرُودِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُع

# 90- و من خطبة له (عليه السلام) و تشتمل على قدم الخالق و عظم مخلوقاته، و يختمها بالوعظ:

# الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَ الْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ

الَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً إِذْ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لَا حُجُبٌ ذَاتُ إِرْتَاجٍ وَ لَا لَيْلُ دَاجٍ وَ لَا بَحْرٌ سَاجٍ وَ لَا جَبَلُ دُو فِجَاجٍ وَ لَا فَجُ دُو اعْوِجَاجٍ وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لَا خَلْقٌ دُو اعْتِمَادٍ ذَلِكَ مُبْتَدِعُ الْخَلْقِ وَ وَارِثُهُ وَ إِلَهُ الْخَلْقِ وَ رَازِقُهُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَ يُقَرِّبَانٍ كُلَّ بَعِيدٍ قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ وَ أَحْصَى آثَارَهُمْ وَ أَعْمَالَهُمْ وَ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَ خَائِنَة مَعْنِيمِ الْمُرْحَامِ وَ الطَّهُورِ الْعَيْبَهِمْ وَ مَا تُخْفِي صَدُورُ هُمْ مِنَ الضَّمِيرِ وَ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ مُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَ الظَّهُورِ أَعْيَنِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صَدُورُ هُمْ مِنَ الضَّمِيرِ وَ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ مُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَ الطَّهُورِ أَعْيَنِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صَعْدَةِ رَحْمَتِهِ وَ الْطَّهُورِ الْمَعْدِ وَالْمَاهُ عَلَى الْعَرَابُهِ فِي سَعَةٍ رَحْمَتِهِ وَ الشَّعَتُ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي شِدَةٍ نِقْمَتِهِ قَاهِرُ مَنْ عَازَهُ وَ مُدَمِّرُ مَنْ شَاقَةُ وَ مُذِلُّ مَنْ نَاوَاهُ وَ عَالِبُ مَنْ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي شِدَةٍ نِقْمَتِهِ قَاهِرُ مَنْ عَازَّهُ وَ مُدَمِّرُ مَنْ شَاقَةُ وَ مُذِلُّ مَنْ نَاوَاهُ وَ عَالِبُ مَنْ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي شِدَةٍ نِقْمَتِهِ قَاهِرُ مَنْ عَازَهُ وَ مُدَمِّرُ مَنْ شَاقَةُ وَ مُذِلُ مَنْ نَاوَاهُ وَ عَالِبُ مَنْ عَلَى اللهِ لَيْوَلِ الْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُواوَمُ وَ مَا عُلْمُوا أَنْهُ مَنْ لَهُ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ الْقَادُوا قَ لَا وَاعِظٌ وَ لَا وَاعِظٌ وَ لَى مَنْ لَهُ مِنْ عَلْى فَلْهِ وَ لَا وَاعِظٌ .

# 91- و من خطبة له (عليه السلام) تعرف بخطبة الأشباح و هي من جلائل خطبه (عليه السلام):

رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِعْدُ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صِفْ لَنَا رَبَّنَا مِثْلَ مَا نَرَاهُ عِيَاناً لِنَزْدَادَ لَهُ حُبَّا وَ بِهِ مَعْرِفَةً فَعَضِبَ وَ نَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ هُوَ مُغْضَبُ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَحَمِدَ اللَّه وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ مَنْ اللهُ عَلَيه وَالله ) ثُمَّ قَالَ :

### وصف الله تعالى

الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي لَا يَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُودُ وَ لَا يُكْدِيهِ الْإِعْطَاءُ وَ الْجُودُ إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ وَ كُلُّ مَانِعِ مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ وَ هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ وَ عَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَ الْقِسَمِ عِيَالُهُ الْخَلَائِقُ صَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ وَ نَهَجَ سَبِيلَ الرَّاغِينِ إِلَيْهِ وَ الطَّالِبِينَ مَا لَدَيْهِ وَ لَيْسَ الْخَلَائِقُ صَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ وَ نَهَجَ سَبِيلَ الرَّاغِينِ إِلَيْهِ وَ الطَّالِبِينَ مَا لَمْ يُعْلَى الْأَوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ فَيَكُونَ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ فَيَكُونَ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ وَ الرَّادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكَهُ مَا اخْتَلَفَ لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ وَ الرَّادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكَهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ وَ الرَّادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكَهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْوَافَ مِنْهُ الْحَالُ وَ لَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْالْبَقِلِنِ وَ الْعِقْيَانِ وَ نُتَارَةِ اللَّهُمَ عَلَادِنُ الْمَرْجَالِ وَ ضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِعَلْ الْمَالِي اللَّاكُونِ مَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ وَ لَا أَنْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ وَ لَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ الْأَنْعَلِ الْمَالِيلِ الْمَرْجُولِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلِ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلِ الْمَالِيلُ الْسَائِلِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُولَ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَلْكُولُ الْمَوْمُ الْمُولِ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمَلْكُولُ الْمَالِيلُ الْمُولِيلُولُ الْم

## صفاته تعالى في القرآن

فَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَّ بِهِ وَ اسْتَضِيْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَ مَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ وَ لَا فِي سُنَّةِ النَّبِيّ (صلى الله عليه وآله) وَ أَنِمَّةِ الْهُدَى أَثَرُهُ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللهِ عَلَيْكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْعُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَقْسِيرَهُ مِنَ الْعَيْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ الله تَعَالَى اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْماً وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفُهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً فَاقْتَصِرْ عَلَى يُحِيطُوا بِهِ عِلْماً وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفُهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً فَاقْتَصِرْ عَلَى يَخِيطُوا بِهِ عِلْماً وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفُهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِ وَ مُؤْمِ الْمَعْرِزِ عَلْ الْقَادِرُ الَّذِي إِذَا يُحِيطُوا بِهِ عِلْما وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفُهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِ وَلَهُ وَلَيْ الْفَادِرُ اللَّهُ اللهِ عَلْمَا وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّ فَ فَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ هُو الْقَادِرُ الَّذِي إِذَا كُوبَ الْمُرَاقِ فَي عَمِيقَاتِ عُيُوبِ مَلَكُوتِهِ وَ تَوَلَّهُ مَا الْقُلُوبُ إِلَيْهِ لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَةِ صِفَاتِهِ وَ عَمَضَتُ عَلَيْهُ فِي عَمِيقَاتِ عُيُوبِ مَلَكُوتِهِ وَ تَوَلَّهُ وَا الْقُلُوبُ إِلَيْهِ لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَةِ صِفَاتِهِ وَ عَمَضَتَ الْهُمُ فِي عَمِيقَاتِ عُيُوبِ مِلَكُوبِ وَ تَوَلَّهُ وَلَا الْمُلِوبُ الْمُعَرِّ فَي فَي كَيْفِيَةٍ صِفَاتِهِ وَ عَمَنَاتِهُ وَالْبُولُ مَنْ الْمُعَرِقُ الْمُ الْقُولِ الْمُعَلِي فَي اللهِ اللهُ الْمُ الْمَقَلَ عُلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُهُمُ الْبُعُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَلِي فَي عَمِيقَاتِ عُمُونَ مَ الْمُعْرَاتِهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالِ الْمُعَلِقُهُمُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِقُ

مَدَاخِلُ الْعُقُولِ فِي حَيْثُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ رَدَعَهَا وَ هِيَ تَجُوبُ مَهَاوِيَ سُدَفِ الْعُقُولِ فِي حَيْثُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ الْعُقُولِ فَيُوبِ مُتَخَلِّصَةً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ

فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ مُعْتَرِ فَةً بِأَنَّهُ لَا يُنَالُ بِجَوْرِ الْإعْتِسَافِ كُنْهُ مَعْرِ فَتِهِ وَ لَا تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَاطِرةٌ مِنْ تَقْدِيرِ جَلَالِ عِزَّتِهِ الَّذِي الْبَتَدَعَ الْخَلْقَ عَلَى عَيْدٍ مِثَالٍ الْمَتَلَهُ وَ لَا مِقْدَارِ الْحَدَثَى عَلَيْهِ مِنْ خَالِقٍ مَعْبُودٍ كَانَ قَبْلَهُ وَ أَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ وَ عَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِكْمَتِهِ وَ اعْتِرَافِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى أَنْ يُقِيمَهَا بِمِسَاكِ قُوْتِهِ مَا دَلَّنَا بِإضْطُرَارِ قِيَامِ الْحُجَّةِ لَهُ عَلَى مَعْرِ فَتِهِ فَطَهَرَتِ الْبَدَائِعُ النَّتِي أَحْدَثَتُهَا آثَارُ صَنْعَتِهِ وَ أَعْلَامُ حِكْمَتِهِ فَصَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حَجَّةً لَهُ وَ دَلِيلًا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِتًا فَكُجَّتُهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةٌ وَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَامَةً لَمْ عَلَى مَعْرِ فَتِكَ وَ إِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِتًا فَكُجَّتُهُ بِالتَّذَيْبِيرِ نَاطِقَةٌ وَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَامُهُ فَاشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَهَكَ بِتَبَائِنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ وَ تَلَاكُم حَقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ الْمُحْتَجِبَةِ لِتَدْبِيرِ حِكْمَتِكَ لَمْ يَعْقِدُ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَى مَعْ فَائِكَ وَ لَمْ يُبَاشِرْ قَلْبُهُ الْيَقِينُ بِأَنَّهُ لَا يَدَّ لَكَ وَ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُ تَبَرُقُ وَ الْعَالِمِينَ عَلَى الْمُجْسَعُونَ بِأَوْهُ وَلَوْنَ بَاللَهُ إِنْ كُنَا لَفِي صَالِلُ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِ الْعالَمِينَ كَذَبَ اللَّهُ وَلَى بَرَانِ فَي وَلَى مِنْ الْمُخَتَّ فِي الْمُؤْتَلِقَةِ الْمُخْتَافِةِ الْمُخَوِينَ بِأَوْهُ مَامِهُمْ وَ جَزَّ عُوكَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِخَوْاطِر هِمْ وَ قَدَّرُ وَكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَافِةِ الْقُونَ يَقَلُ لِكُمُ وَلَعِمْ وَ أَلْمُ مَا لَقَلْ لَهُ لَهُ وَلِهُ مَا مَعْ مَنْ خَلُقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ وَ الْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَوَّلُ لَتُ بِهُ مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ وَ نَطَقَتْ عَلَى الْمُعْتَلِقَةً مَنْ مَنْ مَنْ خَلْقَالً الْمُعَلِّ فَيْهُ الْمُذْتَوْقِ وَلَا مُقَلِقِهُ وَلَا لَهُ مَلَى الْمُؤْتِلُونَ لَكُمُ اللَّهُ الْمَوْتُ الْمَنْ الْمَتَالُونَ الْعَالِ الْقَلْكُ وَلَا لَكُولُ الْقَالَ الْمِلْ الْمُؤْتَولُو

شَوَاهِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِكَ وَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيَّفاً وَ لَا فَتَكُونَ مَحْدُوداً مُصنرَّفاً.

و منها: قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَحْكَمَ تَقْدِيرَهُ وَ دَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِيرَهُ وَ وَجَّهَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ وَ لَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ بِالْمُضِيِّ عَلَى إِرَادَتِهِ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا صَدَرَتِ الْأُمُورُ عَنْ مَشِيئَتِهِ الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ الْأَشْيَاءِ بِلَا رَوِيَّةِ فِكْرِ آلَ إِلَيْهَا وَ لَا قَرِيحَةِ غَرِيزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ وَ لَا شَرِيكٍ أَعَانَهُ عَلَى قَرِيحَةٍ غَرِيزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ وَ لَا شَرِيكٍ أَعَانَهُ عَلَى قَرِيحَةٍ غَرِيزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ وَ لَا شَرِيكٍ أَعَانَهُ عَلَى ابْتَدَاعٍ عَجَائِبِ الْأُمُورِ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ وَ أَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ ابْتَدَاعٍ عَجَائِبِ الْأَمُورِ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ وَ أَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُنْطِئِ وَ لَا أَنَاةُ الْمُتَلَكِّئِ فَأَقَامَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوَدَهَا وَ نَهَجَ حُدُودَهَا وَ لَا أَنَاةُ الْمُتَلَكِي فَأَقَامَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوَدَهَا وَ نَهَجَ حُدُودَهَا وَ الْأَقْدَارِ وَ الْمُتَلِكِي فَأَقَامَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْدَهَا وَ نَهَجَ حُدُودَهِ وَ الْأَقْدَارِ وَ الْمَعْمَ الْمُعْمَادِهَا وَ فَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَ ابْتَدَعَهَا .

### و منها في صفة السماء

وَ نَظَمَ بِلَا تَعْلِيقٍ رَهُوَاتِ فُرَجِهَا وَ لَاحَمَ صُدُوعَ انْفِرَاجِهَا

وَ وَشَّجَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهَا وَ ذَلَّلَ لِلْهَابِطِينَ بِأَمْرِهِ وَ الصَّاعِدِينَ بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجِهَا وَ فَتَقَ بَعْدَ الْإِرْتِتَاقِ صَوَامِتَ مِعْرَاجِهَا وَ فَتَقَ بَعْدَ الْإِرْتِتَاقِ صَوَامِتَ

أَبْوَابِهَا وَ أَقَامَ رَصَداً مِنَ الشُّهُبِ الثَّوَاقِبِ عَلَى نِقَابِهَا وَ أَمْسَكَهَا مِنْ أَنْ تُمُورَ فِي خَرْقِ الْهَوَاءِ بِأَيْدِهِ وَ أَمَرَهَا أَنْ تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِهِ وَ جَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرَةً لِنَهَارِ هَا وَ قَمَرَهَا آيَةً مُبْصِرَةً لِنَهَا وَ أَجْرَاهُمَا فِي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا وَ قَدَّرَ سَيْرَهُمَا فِي مَدَارِجٍ دَرَجِهِمَا لِيُمَيِّزَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِهِمَا وَ لِيُعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَ الْحِسَابُ بِمَقَادِيرٍ هِمَا ثُمَّ عَلَّقَ فِي جَوِّهَا فَلَكَهَا وَ نَاطَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِهِمَا وَ لِيعُلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَ الْحِسَابُ بِمَقَادِيرٍ هِمَا ثُمَّ عَلَقَ فِي جَوِّهَا فَلَكَهَا وَ نَاطَ بِهَا زِينَتَهَا مِنْ خَفِيّاتِ دَرَارِيِّهَا وَ مَصنابِيح كَوَاكِبِهَا وَ رَمَى مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بِثَوَاقِبِ شُهُبِهَا وَ بَاطَ أَجْرَاهَا عَلَى أَذْلَالِ تَسْخِيرٍ هَا مِنْ ثَبَاتٍ تَابِتِهَا وَ مَسِيرٍ سَائِرِهَا وَ هُبُوطِهَا وَ صَمُعُودِهَا وَ أَجْرَاهَا عَلَى أَذْلَالِ تَسْخِيرٍ هَا مِنْ ثَبَاتٍ ثَابِتِهَا وَ مَسِيرٍ سَائِرِهَا وَ هُبُوطِهَا وَ صَمُعُودِهَا وَ الْجُرَاهَا عَلَى أَذْلَالِ تَسْخِيرٍ هَا مِنْ ثَبَاتٍ تَهَا وَ سُعُودِهَا وَ مَسَائِرِهَا وَ هُبُوطِهَا وَ صَمُعُودِهَا وَ مَعْدِرَاهَا عَلَى أَذْلَالِ تَسْخِيرٍ هَا مِنْ ثَبَاتٍ ثَابِتِهَا وَ مَسِيرٍ سَائِرٍهَا وَ هُبُوطِهَا وَ صَمُعُودِهَا وَ مُمَا وَ هُدُولِهَا وَ هُمُولِهَا وَ مُعَالِمُ عَلَى أَذْلَالِ تَسْخِيرٍ هَا مِنْ ثَبَاتٍ قَالِمَ هُولِهَا وَ مُعَامِلًا وَلَالِ اللَّهُ الْمَالَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ هُمَا وَ سَعُودِهَا وَ مَوْلِهَا عَلَى أَوْلِهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَاقِ الْعَلَى أَنْ اللَّهُ الْعَلَى السِّيْرِ هَا عَلَى اللْعَلَمَالِي اللْمَالَعُولِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالَالَ اللّهَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمَلِي اللْمَالِ اللْعَلَولَ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ الْمِلْمُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَ

# و منها في صفة الملائكة

ثُمَّ خَلَقَ سُبْحَانَهُ لِإِسْكَانِ سَمَاوَاتِهِ وَ عِمَارَةِ الصَّفِيحِ الْأَعْلَى مِنْ مَلَكُوتِهِ خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلَكُوتِهِ خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَ مَلَا بِهِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا وَ بَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ الْفُرُوجِ زَجَلُ مَلَائِكَتِهِ وَ مَلَا بِهِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا وَ بَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ الْفُرُوجِ زَجَلُ مَلَائِكَتِهِ وَ مَلَا بِهِمْ فُي حَظَائِرِ الْقُدُسِ وَ سُتُرَاتِ الْحُجُبِ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي حَظَائِرِ الْقُدُسِ وَ سُتُرَاتِ الْحُجُبِ

وَ سُرَادِقَاتِ الْمَجْدِ وَ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجِيجِ الَّذِي تَسْتَكُ مِنْهُ الْأَسْمَاعُ سُبُحَاتُ نُورِ تَرْدَعُ الْأَبْصَارَ عَنْ بُلُو غِهَا فَتَقِفُ خَاسِنَةً عَلَى حُدُودِهَا. وَ أَنْشَأَهُمْ عَلَى صُورٍ مُخْتَلِفَاتٍ وَ أَقْدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ أُولِي أَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلَالَ عِزَّتِهِ لَا يَنْتَجِلُونَ مَا ظَهَرَ فِي الْخَلْقِ مِنْ صُنْعِهِ وَ لَا يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ شَيْئاً مَعَهُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً مَعَهُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ عَلَىهُمْ اللَّهُ فِيمَا هُذَالِكَ أَهْلَ الْأَمَانَةِ عَلَى وَحْبِهِ وَ حَمَّلَهُمْ إِلَى الْمُرْسَلِينَ وَدَائِعَ أَمْرِهِ يَعْمَلُونَ عَلَىهُمْ مِنْ رَيْبِ الشَّبُهَاتِ فَمَا مِنْهُمْ زَائِغٌ عَنْ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ وَ أَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَةِ وَ فَتَعَ لَهُمْ أَبُواباً ذُلُلًا إِلَى تَمَاجِيدِهِ وَ نَصِبَ لَهُمْ مَنَاراً عَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبِ الشَّبُهُاتِ السَّكِينَةِ وَ فَتَحَ لَهُمْ أَبُواباً ذُلُلًا إِلَى تَمَاجِيدِهِ وَ نَصِبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاضِحَةً عَلَى الشَّكُوكُ بِنَوازِ عِهَا عَزِيمَةً إِيمَانِهِمْ وَ لَمْ تَعْتَرِكِ الظَّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَقِينِهِمْ وَ لَا سَكَنَ مِنْ الْمَعْ فِيهِمُ الْوسَاوِسُ فَتَقْتَرِ عَ بِرَيْنِهَا عَلَى عَظَمَتِهِ وَ هَيْمَاهُ مِنْ هُو فِيهُمُ الْوسَاوِسُ فَتَقْتَرِ عَ بِرَيْنِهَا عَلَى فَطْمَتِهِ وَ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ فِي أَنْفَاءِ وَ مِنْهُمْ مَنْ هُو فِي خَلْقَ الْعَمَامِ

الدُّلَّحِ وَ فِي عِظَمِ الْجِبَالِ الشُّمَّخِ وَ فِي قَتْرَةِ الظَّلَامِ الْأَيْهَمِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ تُخُومَ الْأَرْضِ السُّفْلَى فَهِي كَرَايَاتٍ بِيضِ قَدْ نَفَذَتْ فِي مَخَارِقِ الْهَوَاءِ وَ تَحْتَهَا رِيحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُهَا عَلَى حَيْثُ انْتَهَتْ مِنَ الْحُدُودِ الْمُتَنَاهِيَةِ قَدِ اسْتَفْرَ غَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتِهِ وَ وَصَلَتْ حَقَائِقُ الْإِيمَانِ عَلَى حَيْثُ انْتَهَتْ مِنَ الْحُدُودِ الْمُتَنَاهِيَةِ قَدِ اسْتَفْرَ غَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتِهِ وَ وَصَلَتْ حَقَائِقُ الْإِيمَانِ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَعْرِفَتِهِ وَ قَطَعَهُمُ الْإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلَهِ إِلَيْهِ وَ لَمْ تُجَاوِزْ رَغَبَاتُهُمْ مَا عِنْدَهُ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِهِ قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرِفَتِهِ وَ شَرِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّوِيَّةِ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَ تَمَكَّنَتْ مِنْ سُويْدَاءِ عَيْرِهِ قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرِفَتِهِ وَ شَرِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّويَّةِ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَ تَمَكَّنَتْ مِنْ سُويْدَاءِ قُلُوبِهِمْ وَشِيجَةُ خِيفَتِهِ فَحَنَوْا بِطُولِ الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ ظَهُورِ هِمْ وَ لَمْ يُنْفِدْ طُولُ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مَادَةً تَصَرَّعِهِمْ وَ لَمْ يُنْفِدُ طُولُ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مَادَةً وَلَا مَلَالًا عَهُمُ الْإِعْجَابُ فَيَسْتَكُورُوا مَا تَصَرَّعِهِمْ وَ لَمْ يَتَوَلَّهُمُ الْإِعْجَابُ فَيَسْتَكُورُوا مَا حَنَوْا مَنَ مُ عَظِيمُ الزَّلْفَةِ رَبَقَ خُشُوعِهِمْ وَ لَمْ يَتَوَلَّهُمُ الْإعْجَابُ فَيَسْتَكُورُوا مَا

سَلَفَ مِنْهُمْ وَ لَا تَرَكَتْ لَهُمُ اسْتِكَانَةُ الْإِجْلَالِ نَصِيباً فِي تَعْظِيمِ حَسَنَاتِهِمْ وَ لَمْ تَجْرِ الْفَتَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طُولِ دُءُوبِهِمْ وَ لَمْ تَغِضْ رَغَبَاتُهُمْ فَيُخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبِّهِمْ وَ لَمْ تَجِفَّ لِطُولِ فِيهِمْ عَلَى طُولِ دُءُوبِهِمْ وَ لَا مَلَكَتْهُمُ الْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ الْجُوَّارِ إِلَيْهِ أَصْوَاتُهُمْ وَ لَمْ الْمُنَاجَاةِ أَسْلَاتُ أَلْسِنَتِهِمْ وَ لَا مَلَكَتْهُمُ الْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ الْجُوَّارِ إِلَيْهِ أَصْوَاتُهُمْ وَ لَمْ تَخْوَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَ لَا تَعْدُو تَخْدُو عَلَى عَزِيمَةِ جِدِّهِمْ بَلَادَةُ الْغَفَلَاتِ وَ لَا تَنْتَضِلُ فِي هِمَمِهِمْ خَدَائِعُ الشَّهَوَاتِ قَدِ عَلَى عَزِيمَةِ جِدِّهِمْ بَلَادَةُ الْغَفَلَاتِ وَ لَا تَنْتَضِلُ فِي هِمَمِهِمْ خَدَائِعُ الشَّهَوَاتِ قَدِ

اتَّخَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخِيرَةً لِيَوْمِ فَاقَتِهِمْ وَ يَمَّمُوهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْخَلْقِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِرَغْبَتِهِمْ لَا يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايَةِ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَرْجِعُ بِهِمُ الاسْتِهْتَارُ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ إِلَّا إِلَى مَوَادَّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْرِ مُنْقَطِعةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَ مَخَافَتِهِ لَمْ تَنْقَطِعْ أَسْبَابُ الشَّفَقَةِ مِنْهُمْ فَيَنُوا فِي جِدِهِمْ وَ لَمْ تَأْسِرْ هُمُ الْأَطْمَاعُ فَيُونُ ثِرُوا وَشِيكَ السَّعْيِ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ لَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضنَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ لَو السَّيْطَانِ السَّتَعْظَمُوا ذَلِكَ لَنسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَفَقَاتٍ وَجَلِهِمْ وَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ السَّيْعُظِمُوا ذَلِكَ لَنسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَفَقَاتٍ وَجَلِهِمْ وَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يَغْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ مِصَارِفُ الرَّيَبِ وَ لَا عُدُولُ وَ لَا عُمُولُ وَ لَا عُدُولٌ وَ لَا وَنَي وَ لَا فَتُورٌ وَ لَيْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاءِ مِوْ خِلُهُ إِهَابٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ مِلْكُ سَاجِدٌ أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ يَزْدَادُونَ فَتُورٌ وَ لَيْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاءِ مِوْ خِلُهُ عِلْمَا وَ تَرْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ عِظُماً .

# و منها في صفة الأرض و دحوها على الماء

كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْجِلَةٍ وَ لُجَجِ بِحَارِ زَاخِرَةٍ تَلْتَطِمُ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِهَا وَ تَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَثْبَاجِهَا وَ تَرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِيَاجِهَا فَخَضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلَاطِمِ تَصَطْفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَثْبَاجِهَا وَ سَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتُهُ لِتَقَلِ حَمْلِهَا وَ سَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتُهُ

بِكَلْكَلِهَا وَ ذَلَّ مُسْتَخْذِياً إِذْ تَمَعَّكَتْ عَلَيْهِ بِكَوَاهِلِهَا فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطِخَابِ أَمْوَاجِهِ سَاجِياً مَقْهُوراً وَ فِي حَكَمَةِ الذَّلِّ مُنْقَاداً أَسِيراً وَ سَكَنَتِ الْأَرْضُ مَدْحُوَّةً فِي لُجَّةِ تَيَّارِهِ وَ رَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ بَأُوهِ وَ اعْتِلَائِهِ وَ شُمُوخِ أَنْفِهِ وَ سَمُو غُلُوائِهِ وَ كَعْمَتْهُ عَلَى كِظَّةٍ جَرْيَتِهِ فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ وَ لَبَدْ بَعْدَ زَيَقَانِ وَثَبَاتِهِ فَلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا وَ حَمْلِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ الشَّمَّخِ الْبُدَّخِ عَلَى زَيْفَانِ وَثَبَاتِهِ فَلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا وَ حَمْلِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ الشَّمَّخِ الْبُدَّخِ عَلَى أَكْتَافِهَا فَجَرَ يَنَابِيعَ الْعُيُونِ مِنْ عَرَانِينِ أَنُوفِهَا وَ قَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَ أَخَادِيدِهَا وَ عَدَّلَ مَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَا وَ ذَوَاتِ الشَّنَاخِيبِ الشَّرِّ مِنْ صَيَاخِيدِهَا فَسَكَنَتْ مِنَ الْمَيَدَانِ حَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَرَاثِيمِهَا وَ تَعَلْغُلِهَا مُتَسَرِّبَةً فِي جَوْبَاتٍ خَيَاشِيمِهَا وَ رُكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولِ الْأَرْسُوبِ الْجِبَالِ فِي قِطَعِ أَدِيمِهَا وَ تَعَلْغُلِهَا مُتَسَرِّبَةً فِي جَوْبَاتٍ خَيَاشِيمِهَا وَ رُكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولِ الْأَرْرَضِينَ وَ جَرَاثِيمِهَا وَ قَسَتَ شَمُو بَيْنَ الْجَوِّ وَ بَيْنَهَا وَ أَعَدَّ الْهَوَاءَ مُتَسَمَّا لِسَاكِنِهَا وَ أَحْرَاجَ الْقَاقِ مَ تَسَدِّرَةً إِلَى بُلُوغِهَا حَتَّى أَنْشَا لَهُ مَنَ مَيْهُ الْمُعَلِى وَ عَنْ رَوَابِيهَا وَ لَمَامِ مَرَافِقِهَا ثُمَّ لَمْ يَدَعْ جُورُزَ الْأَرْضِ الَّتِي تَقْصُلُ مِيَاهُ الْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا وَ الْمُعَولِ عَنْ رَوالِكُ الْمُعْلِقِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمَاهُ الْمُعْلِقِ وَ عَلَى الْمُقَالِ وَ الْمَالَةِ عَمَامَهَا بَعْدَ الْفَرَاقِ لُمَ الْمُعَلَى وَ قَرَاعِهُ وَ تَبَائِنَ قَرَعِهِ حَتَّى إِذَا تَمَخَونَتُ لُو وَالِي الْمُؤْمِ وَالْمَالِ الْمُؤْمِلِ عَنْ رَوالْ الْمُ الْعُلَولُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمَلَاقِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ مَلَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ ا

الْمُزْنِ فِيهِ وَ الْتَمَعَ بَرْقُهُ فِي كُفَفِهِ وَ لَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهْوَرِ رَبَابِهِ وَ مُثَرَاكِمٍ سَحَابِهِ أَرْسَلَهُ سَحًا مُثَدَارِكاً قَدْ أَسَفَ هَيْدَبُهُ تَمْرِيهِ الْجَنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ وَ دُفَعَ شَآبِيبِهِ. فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرْكَ بِوَانَيْهَا وَ بَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّتُ بِهِ مِنَ الْعِبْءِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ السَّحَابُ بَرْكَ بِوَانَيْهَا وَ بَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّتُ بِهِ مِنَ الْعِبْءِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الْأَرْضِ النَّبَاتَ وَ مِنْ زُعْرِ الْجِبَالِ الْأَعْشَابَ فَهِي تَبْهَجُ بِزِينَةٍ رِيَاضِهَا وَ تَرْدَهِي بِمَا أَلْسِتَهُ مِنْ رَيْطِ أَزَاهِيرِهَا وَ حِلْيَةٍ مَا سُمِطَتْ بِهِ مِنْ نَاضِرِ أَنْوَارِهَا وَ جَعَلَ ذَلِكَ بَلَاغاً لِلأَنَامِ وَ رِزْقاً لِلأَنْعَامِ وَ حَرَقَ الْفِجَاجَ فِي آفَاقِهَا وَ أَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادِ طُرُقِهَا فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَ لِلْأَنْعَامِ وَ حَرَقَ الْفِجَاجَ فِي آفَاقِهَا وَ أَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادٍ طُرُقِهَا فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَ لِلْأَنْعَامِ وَ حَرَقَ الْفِجَاجَ فِي آفَاقِهَا وَ أَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادٍ طُرُقِهِ وَ أَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ وَ أَرْغَدَ فِيهَا أَكُلَهُ وَ أَوْعَرَ الِيَهِ فِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ مَ وَأَعْهَ لِيعُمُورَ الْاللهِ عَلَيْهِ التَّعْرُضَ لِيهِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مُ حُجَّةَ رُبُوبِيَّتِهِ وَ الشَّهِ وَلَيْهِ مَ بَيْنَ مَعْ وَلَكِ مَا لَكُهُ عَلَى أَلْسُنِ الْخِيَرَةِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَ مُتُحَمِّلِي وَدَائِعِ رَسَلُ الله عليه وآله )

حُجَّتُهُ وَ بَلَغَ الْمَقْطَعَ عُذْرُهُ وَ نُذُرُهُ وَ قَدَّرَ الْأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَ قَلَلَهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَى الضّيقِ وَ السَّعَةِ فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَا وَ لِيَخْتَبِرَ بِذَلِكَ الشَّكْرَ وَ الصَّبْرَ مِنْ عَنْيِهَا وَ قَقِيرِهَا ثَقْرَاهِهَا وَ فَقِيرِهَا ثَقْرَاهِهَا وَ فَقْرَمَهَا وَ أَخْرَهَا وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ عُصَصَ أَثْرَاجِهَا وَ خَلْقَ الْآجَالَ فَأَطَالَهَا وَ قَصَّرَهَا وَ قَدَّمَهَا وَ أَخْرَهَا وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ غُصَصَ أَثْرَاجِهَا وَ خَلْقَ الْآجَالَ فَأَطَالَهَا وَ قَصَّرَهَا وَ قَدَّمَهَا وَ أَخْرَهَا وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ مَنْ مَعْرِينَ وَ مَعْلَابَةُ الْمُعْرِينَ وَ مَسَارِقِ إِيمَاضِ الْمُفُونِ وَ الْمُبْرِينَ وَ مَسَارِقِ إِيمَاضِ الْمُفُونِ وَ مَا أَصْعَتْ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ الْأَسْمَاعِ وَ مَا الْمُولَةِ وَ مَسَارِقِ إِيمَاضِ الْمُفُونِ وَ مَا الْمُولَةِ وَ مَسَارِقِ إِيمَاضِ الْمُفُونِ وَ مَا الْمُولَةِ وَ مَشَاتِي الْهُوَامِ وَ مُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ مِنْ الْمُولَةَاتِ وَ هَمْسِ الْأَقْدَامِ وَ مُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ مِنْ الْمُولَةَاتِ وَ هَمْسِ الْأَقْدَامِ وَ مُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ مِنْ الْمُولَةَ الْمَاتِ وَ هَمْسِ الْأَقْدَامِ وَ مُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ مِنْ الْمُولَةِ الْوَجَالِ وَ أَوْدِيَتِهَا وَ مُخْرُونِ الْأَعْرَانِ الْجِبَالِ وَ أَوْدِيَتِهَا وَ مُخْرَا الْأَعُوضِ بَيْنَ الْمُولَةِ الْمُعْمَادِ مِنْ مَسَارِبِ مِنْ الْمُولَةُ الْمُولَةِ وَ مَعْشَاحِ مِنْ مَسَارِبِ الْمَاعِلَ وَ مَا تَسْفِي الْأَصْلَالُ بِسُنُولِهَا وَ تَعْفُو الْأَمْطَالُ بِسُنُولِهَا وَ مَا تَسْفِي الْمُعَلِقِ وَ مَا تَسْفِي الْمُعْلَلِ مَا وَالْمَالِ الْمَالَ وَ مَا تَسْفِي الْمُعْرَالِ الْمُولَةِ الْمُعْلَلِ فَي مُثَرَاكِمِهَا وَ مَا تَسْفِي

وَ عَوْمِ بَنَاتِ الْأَرْضِ فِي كُثْبَانِ الرِّمَالِ وَ مُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ بِذُرَا شَنَاخِيبِ الْجِبَالِ وَ تَغْرِيدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ فِي دَيَاجِيرِ الْأَوْكَارِ وَ مَا أَوْ عَبَتْهُ الْأَصْدَافُ وَ حَضَنَتْ عَلَيْهِ أَمْوَاجُ الْبِحَارِ وَ مَا اعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِيرِ وَ الْبِحَارِ وَ مَا اعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِيرِ وَ الْبِحَاتُ النُّورِ وَ أَثَرِ كُلِّ خَطْوَةٍ وَ حِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ رَجْعٍ كُلِّ كَلِمَةٍ وَ تَحْرِيكِ كُلِّ شَفَةٍ وَ سُبُحَاتُ النُّورِ وَ أَثَرِ كُلِّ خَطْوَةٍ وَ حِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ رَجْعٍ كُلِّ كَلِمَةٍ وَ تَحْرِيكِ كُلِّ شَفَةٍ وَ مُسْتَقَرِّ كُلِّ نَسَمَةٍ وَ مِثْقَالِ كُلِّ ذَرَّةٍ وَ هَمَاهِمِ كُلِّ نَفْسٍ هَامَّةٍ وَ مَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةٍ أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْ فَالَالَةٍ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ كُلْفَةٌ وَ لَا وَرَقَةٍ أَوْ قَرَارَةِ نُطْفَةٍ أَوْ نُقَاعَةٍ دَمٍ وَ مُضْعَةٍ أَوْ نَاشِئَةٍ خَلْقِ وَ سُلَالَةٍ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ كُلْفَةٌ وَ لَا

اعْتَرَضَتْهُ فِي حِفْظِ مَا ابْتَدَعَ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ وَ لَا اعْتَوَرَتْهُ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ وَ تَدَابِيرِ الْمَخْلُوقِينَ مَلَالَةٌ وَ لَا فَتْرَةٌ بَلْ نَفَذَهُمْ عِلْمُهُ وَ أَحْصَاهُمْ عَدَدُهُ وَ وَسِعَهُمْ عَدْلُهُ وَ مَعَ تَقْصِيرِ هِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ.

#### دعاء

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْوَصْفِ الْجَمِيلِ وَ التَّعْدَادِ الْكَثِيرِ إِنْ تُؤَمَّلْ فَخَيْرُ مَأْمُولٍ وَ إِنْ تُرْجَ فَخَيْرُ مَرْجُوِّ اللَّهُمَّ وَ قَدْ بَسَطْتَ لِي فِيمَا لَا أَمْدَحُ بِهِ غَيْرَكَ وَ لَا أَثْنِي بِهِ عَلَى أَحَدٍ سِوَاكَ وَ لَا أُوجِهُهُ مَرْجُوِّ اللَّهُمَّ وَ قَدْ بَسَطْتَ لِي فِيمَا لَا أَمْدَحُ بِهِ غَيْرَكَ وَ لَا أَثْنِي بِهِ عَلَى أَحَدٍ سِوَاكَ وَ لَا أُوجِهُهُ إِللَّهُمَّ وَ قَدْ بَسَطْتَ لِي فِيمَا لَا أَمْدَحُ بِهِ غَيْرَكَ وَ لَا أَوْجِهُهُ إِلَا أَوْجِهُهُ إِلَى مَعَادِنِ الْخَيْبَةِ وَ مَوَاضِعِ الرِّيبَةِ وَ عَدَلْتَ بِلِسَانِي عَنْ مَدَائِحِ الْآدَمِيِينَ

وَ الثَّنَاءِ عَلَى الْمَرْبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ اللَّهُمَّ وَ لِكُلِّ مُثْنِ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةٌ مِنْ جَزَاءٍ أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاءٍ وَ قَدْ رَجَوْتُكَ دَلِيلًا عَلَى ذَخَائِرِ الرَّحْمَةِ وَ كُنُوزِ الْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ لَكَ وَ لَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَ الْمَمَادِحِ غَيْرَكَ وَ بِي فَاقَةُ الْمُذَا فَرْدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ لَكَ وَ لَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَ الْمَمَادِحِ غَيْرَكَ وَ بِي فَاقَةُ إلَيْكَ لَا يَجْبُرُ مَسْكَنَتَهَا إِلَّا فَصِلْكَ وَ لَا يَنْعَشُ مِنْ خَلَّتِهَا إِلَّا مَثُكَ وَ جُودُكَ فَهَبْ لَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ رَضَاكَ وَ أَعْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأَيْدِي إِلَى سِوَاكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

# 92- و من كلام له (عليه السلام) لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان:

دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْأَفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أَصْعُ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أَصْعُ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَ لَكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أَصْعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِي أَمِيراً لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِي أَمِيراً

# 93- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها ينبّه أمير المؤمنين على فضله و علمه و يبيّن فتنة بنى أمية :

وَ أَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا وَ أَخْطَأَ الْبَلَاءُ مَنْ عَمِيَ عَنْهَا وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةً لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِي كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَعْذِمُ بِفِيهَا وَ تَخْبِطُ بِيَدِهَا وَ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا وَ تَمْنَعُ دَرَّ هَا لَا يَزَالُونَ بِكُمْ حَتَّى لَا يَتْرُكُوا مِنْكُمْ إِلَّا نَافِعاً لَهُمْ أَوْ غَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ وَ لَا يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ عَنْكُمْ حَتَّى لَا يَتْرُكُوا مِنْكُمْ إِلَّا نَافِعاً لَهُمْ أَوْ غَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ وَ لَا يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ عَنْكُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ انْتِصَالُ أَحْدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَانْتِصَارِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَ الصَّاحِبِ مِنْ مُسْتَصِيْحِهِ تَرَدُ عَلَيْكُمْ فِتْنَتُهُمْ شَوْهَاءَ مَخْشِيَّةً وَ قِطَعاً جَاهِلِيَّةً لَيْسَ فِيهَا مَنَالُ هُدًى وَ لَا عَلَمْ يُرَى نَحْنُ أَهْلَ عَلَيْكُمْ فِتْنَتُهُمْ شَوْهَاءَ مَخْشِيَّةً وَ قَطَعاً جَاهِلِيَّةً لَيْسَ فِيهَا مَنَالُ هُدًى وَ لَا عَلَمْ يُرَى نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ وَ لَسْنَا فِيهَا بِدُعَاةٍ ثُمَّ يُفَوِّ جُهَا اللَّهُ عَنْكُمْ كَتَفْرِيجِ الْأَدِيمِ بِمَنْ يَسُومُهُمْ خَسْفاً وَ الْبَيْثِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ وَ لَسْنَا فِيهَا بِدُعَاةٍ ثُمَّ يُغَوِّ جُهَا اللَّهُ عَنْكُمْ كَتَفْرِيجِ الْأَدِيمِ بِمَنْ يَسُومُهُمْ خَسْفاً وَ يَسْقِيهِمْ بِكَأْسٍ مُصَبَرَّةٍ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ وَ لَا يُخْلِسُهُمْ إِلَّا الْخَوْفَ فَعَنْدَ ذَلِكَ تَوْرِ هُو قَدْرَ جَزْرٍ جَرُورٍ لِأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا لَكُو تُولَ الْنَعْمَ بَعْضَهُ فَلَا يُعْطُونِيهِ .

94- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها يصف الله تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم و أهل بيته ثم يعظ الناس:

### الله تعالى

فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا يَنَالُهُ حَدْسُ الْفِطَنِ الْفَطَنِ الْأَوَّلُ الَّذِي لَا خَايَةَ لَهُ فَيَنْتَهِيَ وَ لَا آخِرَ لَهُ فَيَنْقَضِيَ.

# و منها في وصف الأنبياء

فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ وَ أَقَرَّ هُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرِّ تَنَاسَخَتْهُمْ كَرَائِمُ الْأَصْلَابِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ الْأَرْحَامِ كُلَّمَا مَضنَى مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ اللَّهِ خَلَفٌ .

### رسول الله و آل بيته

حَتَّى أَفْضَتُ كَرَامَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً وَ أَعْزِ الْأَرُومَاتِ مَغْرِساً مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَاءَهُ وَ انْتَجَبَ مِنْهَا أَمْنَاءَهُ عِتْرَتُهُ خَيْرُ الْعِتَرِ وَ أُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ وَ شَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ وَ مِنْهَا أَمْنَاءَهُ عِتْرَتُهُ خَيْرُ الْعِتَرِ وَ أَسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ وَ شَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ وَ بَسِقَتْ فِي كَرَمٍ لَهَا فُرُوعٌ طِوَالٌ وَ ثَمَرٌ لَا يُنَالُ فَهُو إِمَامُ مَنِ اتَّقَى وَ بَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى سِرَاجُ لَمَعَ ضَوْؤُهُ وَ شِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ وَ زَنْدٌ بَرَقَ لَمْعُهُ سِيرَتُهُ الْقَصْدُ وَ سُنَتُهُ الرُّ شَدُ وَ كَلَامُهُ الْفَصْدُ وَ سُنَتُهُ الرُّ شَدُ وَ كَلَامُهُ الْفَصْدُ وَ هَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ عَبَاوَةٍ مِنَ الْأُسُلِ وَ هَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ عَبَاوَةٍ مِنَ الْأَسُلُ وَ هَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ عَبَاوَةٍ مِنَ الْفُصِدُ وَ هَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ عَبَاوَةٍ مِنَ الْأُسُلُ وَ هَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ عَبَاوَةٍ مِنَ الْأُمُهُ الْفَصِلُ وَ حُكْمُهُ الْعَدْلُ أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلُ وَ هَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ عَبَاوَةٍ مِنَ الْأُمَهُ مِنَ الرُّسُلُ وَ هَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ عَبَاوَةٍ مِنَ الْأُمْمَ

### عظة الناس

اعْمَلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ عَلَى أَعْلَامٍ بَيِّنَةٍ فَالطَّرِيقُ نَهْجٌ

يَدْعُوا إِلَى دارِ السَّلامِ وَ أَنْتُمْ فِي دَارِ مُسْتَعْتَبِ عَلَى مَهَلٍ وَ فَرَاغٍ وَ الصَّحُفُ مَنْشُورَةً وَ الْأَقْلَامُ جَارِيَةٌ وَ الْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ التَّوْبَةُ مَسْمُوعَةٌ وَ الْأَعْمَالُ مَقْبُولَةٌ.

# 95- و من خطبة له (عليه السلام) يقرر فضيلة الرسول الكريم:

بَعَثَهُ وَ النَّاسُ ضُلَّالٌ فِي حَيْرَةٍ وَ حَاطِبُونَ فِي فِتْنَةٍ قَدِ اسْتَهْوَتْهُمُ الْأَهْوَاءُ وَ اسْتَزَلَّتُهُمُ الْكَبْرِيَاءُ وَ اسْتَزَفَّتُهُمُ الْأَهْوَاءُ وَ اسْتَزَلَّتُهُمُ الْكِبْرِيَاءُ وَ اسْتَخَفَّتْهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَءُ حَيَارَى فِي زَلْزَالٍ مِنَ الْأَمْرِ وَ بَلَاءٍ مِنَ الْجَهْلِ فَبَالَغَ (صلى الله عليه وآله) فِي النَّصِيحَةِ وَ مَضنَى عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ دَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسنَة .

# 96- و من خطبة له (عليه السلام) في الله و في الرسول الأكرم: الله تعالى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَ الْآخِرِ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ وَ الظَّاهِرِ فَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ فَلَا شَيْءَ دُونَهُ .

# و منها في ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله)

مُسْتَقَرُّهُ خَيْرُ مُسْتَقَرِّ وَ مَنْبِتُهُ أَشْرَفُ مَنْبِتٍ فِي مَعَادِنِ الْكَرَامَةِ وَ مَمَاهِدِ السَّلَامَةِ قَدْ صُرُ فَتْ نَحْوَهُ أَفْئِدَةُ الْأَبْصِارِ دَفَنَ اللَّهُ بِهِ الضَّغَائِنَ وَ أَطْفَأَ بِهِ الثَّوَائِرَ صَرُ فَتْ اللَّهُ بِهِ الضَّغَائِنَ وَ أَطْفَأَ بِهِ الثَّوَائِرَ اللَّهُ بِهِ الْعِزَّةَ كَلَامُهُ بَيَانٌ وَ صَمْتُهُ لِسَانٌ . أَلَّفَ بِهِ إِخْوَاناً وَ فَرَّقَ بِهِ أَقْرَاناً أَعَزَّ بِهِ الذِّلَّةَ وَ أَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ كَلَامُهُ بَيَانٌ وَ صَمْتُهُ لِسَانٌ .

# 97- و من خطبة له (عليه السلام) في أصحابه و أصحاب رسول الله: أصحاب على

وَ لَئِنْ أَمْهَلَ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ وَ هُوَ لَهُ بِالْمِرْ صَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ وَ بِمَوْضِعِ الشَّجَا مِنْ مَسَاغِ رِيقِهِ أَمَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَظْهَرَنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ لَيْسَ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لِإسْرَاعِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ وَ إِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي وَ لَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعِيَّتِي اسْتَنْفَرْ تُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا وَ أَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَنْفِرُوا وَ أَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا وَ دَعَوْتُكُمْ سِرًا وَ جَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا أَ شُهُودٌ كَغُيَّابٍ وَ عَبِيدٌ تَسْمَعُوا وَ دَعَوْتُكُمْ سِرًا وَ جَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا أَ شُهُودٌ كَغُيَّابٍ وَ عَبِيدٌ تَسْمَعُوا وَ دَعَوْتُكُمْ سِرًا وَ جَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا أَ شُهُودٌ كَغُيَّابٍ وَ عَبِيدٌ

مِنْهَا وَ أَعِظُكُمْ بِالْمَوْ عِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّ قُونَ عَنْهَا وَ أَحُثُّكُمْ عَلَى جِهَادِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ قَوْلِي حَتَّى أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ أَيَادِيَ سَبَا تَرْجِعُونَ إِلَى مَجَالِسِكُمْ وَ تَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ أَقُوّمُ كُمْ غُدُوةً وَ تَرْجِعُونَ إِلَيَّ عَشِيَّةً كَظَهْرِ الْحَنِيَّةِ عَجَزَ الْمُقَوِّمُ وَ أَعْضَلَ الْمُقَوَّمُ أَيُّهَا الْقَوْمُ الْشَاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ الْمُثَلِّفَةُ مَا الْمُثْتَلِقَةُ أَهْوَاؤُهُمْ الْمُبْتَلَى بِهِمْ أَمَرَاؤُهُمْ صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللَّهَ وَ أَنْتُمْ تَعْصُونَهُ وَ صَاحِبُ أَهْلِ الشَّامِ يَعْصِي اللَّهَ وَ هُمْ يُطِيعُونَهُ لَوَدِدْتُ وَ اللَّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً اللَّهَ وَ هُمْ يُطِيعُونَهُ لَوَدِدْتُ وَ اللَّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً صَارَفَنِي بِكُمْ صَرَفَ الدِّينَارِ بِالدِّرْهَمِ فَأَخَذَ مِنِي عَشَرَةَ مِنْكُمْ وَ أَعْطَانِي رَجُلًا مِنْهُمْ يَا أَهْلَ

الْكُوفَةِ مُنِيتُ مِنْكُمْ بِثَلَاثٍ وَ الْنَتَيْنِ صَمُمُّ ذَوُو أَسْمَاعٍ وَ بُكُمٌ ذَوُو كَلَامٍ وَ عُمْيٌ ذَوُو أَبْصَالٍ لَا أَحْرَارُ صِدْقِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَ لَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ الْبَلَاءِ تَرِبَتْ أَيْدِيكُمْ يَا أَشْبَاهَ الْإِبِلِ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا كُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّ قَتْ مِنْ آخَرَ وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي بِكُمْ فِيمَا إِخَالُكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ رُعَاتُهَا كُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّ قَتْ مِنْ آخَرَ وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي بِكُمْ فِيمَا إِخَالُكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَ حَمِيَ الْضَرَابُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِرَاجَ الْمَرْ أَةِ عَنْ قُبُلِهَا وَ إِنِّي لَعَلَى الْطَرِيقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقُطاً بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِيِّي وَ إِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقُطاً

### أصحاب رسول الله

انْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًى فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَصْلُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَهْلِكُوا لَقَدْ رَأَيْتُ أَصِيْحَابَ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) فَمَا أَرَى أَحَداً يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْ لَقَدْ كَانُوا يُصِيْبِحُونَ شُعْتاً غُبْراً وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّداً وَ قِيَاماً يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَ مَنْكُمْ لَقَدْ كَانُوا يُصِيْبِحُونَ شُعْتاً غُبْراً وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّداً وَ قِيَاماً يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَ حَدُودِهِمْ وَ يَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ حُدُودِهِمْ وَ يَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمُعْزَى مِنْ طُولِ حُدُودِهِمْ وَ يَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمُعْزَى مِنْ طُولِ سُحُودِهِمْ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ هَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ جُيُوبَهُمْ وَ مَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ سُحُودِهِمْ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ هَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ جُيُوبَهُمْ وَ مَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ اللهُ عَلَى مُنَ الْعِقَابِ وَ رَجَاءً لِلْتُوابِ .

# 98- و من كلام له (عليه السلام) يشير فيه إلى ظلم بني أمية:

وَ اللّهِ لَا يَزَالُونَ حَتَّى لَا يَدَعُوا لِلّهِ مُحَرَّماً إِلّا اسْتَحَلُّوهُ وَ لَا عَقْداً إِلّا حَلُّوهُ وَ حَتَّى لَا يَبْكِيانِ يَبْكِيانِ يَبْكِيانِ يَبْكِيانِ يَبْكِيانِ يَبْكِيانِ بَاكِيانِ يَبْكِيانِ يَبْكِي لِدُنْيَاهُ وَ حَتَّى تَكُونَ نُصْرَةُ أَحَدِكُمْ لَا فَهُمْ وَ بَاكٍ يَبْكِي لِدُنْيَاهُ وَ حَتَّى تَكُونَ نُصْرَةُ أَحَدِكُمْ

مِنْ أَحَدِهِمْ كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ وَ إِذَا غَابَ اغْتَابَهُ وَ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَكُمْ فِيهَا عَنَاءً أَحْسَنُكُمْ بِاللَّهِ ظَنَّا فَإِنْ أَتَاكُمُ اللَّهُ بِعَافِيَةٍ فَاقْبَلُوا وَ إِنِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ فِيهَا عَنَاءً أَحْسَنُكُمْ بِاللَّهِ ظَنَّا فَإِنْ أَتَاكُمُ اللَّهُ بِعَافِيَةٍ فَاقْبَلُوا وَ إِنِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ فِيهَا عَنَاءً أَحْسَنُكُمْ بِاللَّهِ ظَنَّا فَإِنْ أَتَاكُمُ اللَّهُ بِعَافِيةٍ فَاقْبَلُوا وَ إِنِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِي اللَّهُ بَعْنَاءً أَوْلَا فَإِنَّ الْمُتَّقِينَ .

## 99- و من خطبة له (عليه السلام) في التزهيد من الدنيا:

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا كَانَ وَ نَسْتَعِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَا يَكُونُ وَ نَسْأَلُهُ الْمُعَافَاةَ فِي الْأَدْيَانِ كَمَا نَسْأَلُهُ الْمُعَافَاةَ فِي الْأَبْدَانِ عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ بِالرَّفْضِ لِهَذِهِ الدُّنْيَا التَّارِكَةِ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تُحِبُوا تَرْكَهَا وَ الْمُبْلِيَةِ لِأَجْسَامِكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ تَجْدِيدَهَا فَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَ مَثَلُهَا كَسَفْرِ سَلَكُوا سَبِيلًا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ وَ كَمْ عَسَى الْمُجْرِي إِلَى الْغَلَيَةِ أَنْ يَجْرِيَ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ وَ كَمْ عَسَى الْمُجْرِي إِلَى الْغَلَيَةِ أَنْ يَجْرِيَ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ وَ كَمْ عَسَى الْمُجْرِي إِلَى الْغَلَيَةِ أَنْ يَجْرِيَ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ وَ كَمْ عَسَى الْمُجْرِي إِلَى الْغَلِيةِ أَنْ يَجْرِيَ إِلَيْهَا وَتَلَى يَنْكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ يَوْمُ لَا يَعْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِيثٌ مِنَ الْمَوْتِ يَحْدُوهُ وَ مَثَى يَبْلُغُهَا وَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ يَوْمُ لَا يَعْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِيثُ مِنَ الْمَوْتِ يَحْدُوهُ وَ مَنْ لَهُ يَوْمُ لَا يَعْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِيثٌ مِنَ الْمَوْتِ يَحْدُوهُ وَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ يَوْمُ لَا يَعْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِيثِهُ وَ لَا تُنْ الْمَوْتِ يَتُهَا وَ فَخْرِهَا إِلَى الْقِطَاعِ وَ إِنَّ زِينَتِهَا وَ نَعِيمِهَا وَ لَا تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَ الْمُ وَالَى وَ ضَرَّاءَهَا وَ بُؤْسَهَا إِلَى الْقِطَاعِ وَ إِنَّ زِينَتَهَا وَ فَذْ مَهَا إِلَى وَ الْ وَ ضَرَّاءَهَا وَ بُؤْسَهَا إِلَى الْمُوا إِلَى وَالَى وَ ضَرَّاءَهَا وَ بُؤْسَهَا إِلَى وَالَى وَالَى وَالَى وَالَى وَالَالَهُ فَالْمُ عَلَى الْمُؤْلِقَا وَالَالَهُ فَالَالَكُولُومُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَالَ وَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُومُ اللّهُ وَلَيْتُهُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُومُ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُومُ الل

نَفَادٍ وَ كُلُّ مُدَّةٍ فِيهَا إِلَى انْتِهَاءٍ وَ كُلُّ حَيٍّ فِيهَا إِلَى فَنَاءٍ أَ وَ لَيْسَ لَكُمْ فِي آثَارِ الْأَوَّلِينَ مُزْدَجَرٌ وَ فِي آبَائِكُمُ الْمَاضِينَ تَبْصِرَةٌ وَ مُعْتَبَرٌ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَ وَ لَمْ تَرَوْا إِلَى الْمَاضِينَ مِنْكُمْ لَا يَبْقُونَ أَ وَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُصْبِحُونَ وَ يُمْسُونَ عَلَى يَرْجِعُونَ وَ إِلَى الْخَلَفِ الْبَاقِينَ لَا يَبْقَوْنَ أَ وَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُصْبِحُونَ وَ يُمْسُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَى فَمَيِّتٌ يُبْكَى وَ آخَرُ يُعَزَّى وَ صَرِيعٌ مُبْتَلًى وَ عَائِدٌ يَعُودُ وَ آخَرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ وَ أَخْوَالٍ شَتَى فَمَيِّتٌ يُبْكَى وَ آخَرُ يُعَزَّى وَ صَرِيعٌ مُبْتَلًى وَ عَائِدٌ يَعُودُ وَ آخَرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ وَ طَالِبٌ لِلدُّنْيَا وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُهُ وَ غَافِلٌ وَ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَى أَثَرِ الْمَاضِي مَا يَمْضِي طَالِبٌ لِلدُّنْيَا وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُهُ وَ غَافِلٌ وَ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَى أَثَرِ الْمَاضِي مَا يَمْضِي طَالِبٌ لِلدُّنْيَا وَ الْمُوتُ يَطْلُبُهُ وَ غَافِلٌ وَ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَى أَثَرِ الْمُسَاورَةِ لِلْأَعْمَالِ الْبَاقِي أَلَا فَاذْكُرُوا هَاذِمَ اللَّذَاتِ وَ مُنَغِّصَ الشَّهَوَاتِ وَ قَاطِعَ الْأُمْنِيَاتِ عِنْدَ الْمُسَاوَرَةِ لِلْأَعْمَالِ الْتَعْيِيوَةِ وَ اسْتَعِينُوا اللَّهَ عَلَى أَدَاءٍ وَاجِبِ حَقِّهِ وَ مَا لَا يُحْصَنَى مِنْ أَعْدَادِ نِعَمِهِ وَ إِحْسَانِهِ .

# 100- و من خطبة له (عليه السلام) في رسول الله و أهل بيته:

الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَصْلَهُ وَ الْبَاسِطِ فِيهِمْ بِالْجُودِ يَدَهُ نَحْمَدُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ وَ نَسْتَعِينُهُ عَلَى رِعَايَةِ حُقُوقِهِ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِأَمْرِهِ صَنَادِعاً وَ بِذِكْرِهِ

نَاطِقاً فَأَدَّى أَمِيناً وَ مَضَى رَشِيداً وَ خَلَّفَ فِينَا رَايَةَ الْحَقِّ مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ دَلِيلُهَا مَكِيثُ الْكَلَامِ بَطِيءُ الْقِيَامِ سَرِيعٌ إِذَا قَامَ فَإِذَا أَنْتُمْ أَلَنْتُمْ لَهُ وَقَابَكُمْ وَ أَشَرْ ثُمْ إِلَيْهِ بِأَصَابِعِكُمْ جَاءَهُ الْمَوْتُ فَذَهَبَ بِهِ فَلَبِثْتُمْ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى يُطْلِعَ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ وَ يَضَمُّ نَشْرَكُمْ فَلَا تَطْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا تَيْأَسُوا مِنْ مُدْبِرٍ فَإِنَّ الْمُدْبِرَ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ وَ يَضَمُّ نَشْرَكُمْ فَلَا تَطْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا تَيْأَسُوا مِنْ مُدْبِرٍ فَإِنَّ الْمُدْبِرَ كَمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ وَ يَصَمُّ تَشْرَكُمْ فَلَا تَطْمَعُوا فِي غَيْرٍ مُقْبِلٍ وَ لَا تَيْأَسُوا مِنْ مُدْبِرٍ فَإِنَّ الْمُدْبِرَ عَسَى أَنْ تَزِلَّ بِهِ إِحْدَى قَائِمَتَيْهِ وَ تَثْبُتَ الْأُخْرَى فَتَرْجِعَا حَتَّى تَثْبُتَا جَمِيعاً أَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ عَسَى أَنْ تَزِلَّ بِهِ إِحْدَى قَائِمَتَيْهِ وَ تَثْبُتَ الْأُخْرَى فَتَرْجِعَا حَتَّى تَثْبُتَا جَمِيعاً أَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ وَسَى الله عليه وآله ) كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ فَكَأَنَّكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللّهِ فِيكُمُ الصَّنَائِعُ وَ أَرَاكُمْ مَا كُنْتُمْ تَأْمُلُونَ .

## 101- و من خطبة له (عليه السلام) ، و هي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم:

 102- و من خطبة له (عليه السلام) تجري هذا المجرى و فيها ذكر يوم القيامة و أحوال الناس المقبلة:

# يوم القيامة

وَ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لِنِقَاشِ الْحِسَابِ وَ جَزَاءِ الْأَعْمَالِ خُضُوعاً قِيَاماً قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ وَ رَجَفَتْ

بِهِمُ الْأَرْضُ فَأَحْسَنُهُمْ حَالًا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعاً وَ لِنَفْسِهِ مُتَّسَعاً.

# حال مقبلة على الناس

و منها: فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ لَا تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ وَ لَا تُرَدُّ لَهَا رَايَةٌ تَأْتِيكُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولَةً يَحْفِرُ هَا قَائِدُهَا وَ يَجْهَدُهَا رَاكِبُهَا أَهْلُهَا قَوْمٌ شَدِيدٌ كَلَبُهُمْ قَلِيلٌ سَلَبُهُمْ يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ مَرْحُولَةً يَحْفِرُ هَا قَائِدُهَا وَ يَجْهَدُهَا رَاكِبُهَا أَهْلُهَا قَوْمٌ شَدِيدٌ كَلَبُهُمْ قَلِيلٌ سَلَبُهُمْ يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَوْمٌ أَذِلَةٌ عِنْدَ الْمُتَكَبِّرِينَ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولُونَ وَ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ فَوَيْلُ لَكِ يَا بَصْرَةً اللّهِ قَوْمٌ أَذِلَكِ مِنْ جَيْشٍ مِنْ نِقَمِ اللّهِ لَا رَهَجَ لَهُ وَ لَا حَسَّ وَ سَيُبْتَلَى أَهْلُكِ بِالْمَوْتِ الْأَحْمَرِ وَ الْجُوعِ عِنْدَ ذَلِكِ مِنْ جَيْشٍ مِنْ نِقَمِ اللّهِ لَا رَهَجَ لَهُ وَ لَا حَسَّ وَ سَيُبْتَلَى أَهْلُكِ بِالْمَوْتِ الْأَحْمَرِ وَ الْجُوعِ الْأَعْنِ .

# 103- و من خطبة له (عليه السلام): في التزهيد في الدنيا

أَيُّهَا النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا الصَّادِفِينَ عَنْهَا فَإِنَّهَا وَ اللهِ عَمَّا قَلِيلٍ تُزِيلُ الثَّاوِيَ السَّاكِنَ وَ تَفْجَعُ الْمُتْرَفَ الأَمِنَ لَا يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى مِنْهَا فَأَدْبَرَ وَ لَا يُدْرَى مَا هُو أَتْ مِنْهَا فَيُنْتَظَرَ سُرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ وَ جَلَدُ الرِّجَالِ فِيهَا إِلَى الضَّعْفِ وَ الْوَهْنِ فَلَا يَعْمِرُ فَيَهَا فَيُنْتَظَرَ سُرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ وَ جَلَدُ الرِّجَالِ فِيهَا إِلَى الضَّعْفِ وَ الْوَهْنِ فَلَا يَعْمِرُ فَكُرُّ نَّكُمْ كَثْرَةُ مَا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا رَحِمَ اللهُ امْرَأَ تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَكُأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْآفِرِي عَمَّا قَلِيلٍ فَأَنْ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْآفِرِ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَ كَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْآفِهِ مِنْ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَ كُلُّ الْمَعْدُودِ مُنْقَضٍ وَ كُلُّ مُتَوقًع آتٍ وَ كُلُّ آتٍ قَرِيبٌ دَانٍ .

# صفة العالم

و منها: الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ وَ إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْداً وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ سَائِراً بِغَيْرِ دَلِيلٍ إِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسِلَ كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسِلَ كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسِلَ كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَ كَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَ كَمْ اللّهِ مَا قِطٌ عَنْهُ .

# آخر الزمان

و منها: وَ ذَلِكَ زَمَانُ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنِ نُوَمَةٍ إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ وَ إِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ أُولَئِكَ مَصنابِيحُ الْهُدَى وَ أَعْلَامُ السُّرَى لَيْسُوا بِالْمَسَابِيحِ وَ لَا الْمَذَابِيعِ الْبُذُرِ أُولَئِكَ يَفْتَحُ يُفْتَقُدْ أُولَئِكَ مَصنابِيحِ وَ لَا الْمَذَابِيعِ الْبُذُرِ أُولَئِكَ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ وَ يَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَّاءَ نِقْمَتِهِ .

أَيُّهَا النَّاسُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُكْفَأُ فِيهِ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ بِمَا فِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ وَ لَمْ يُعِذْكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَكُمْ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتِ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ .

قال السيد الشريف الرضي: أما قوله (عليه السلام) كل مؤمن نومة فإنما أراد به الخامل الذكر القليل الشر و المساييح جمع مسياح و هو الذي يسيح بين الناس بالفساد و النمائم و المذاييع جمع مذياع و هو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها و نوه بها و البذر جمع بذور و هو الذي يكثر سفهه و يلغو منطقه.

# 104- و من خطبة له (عليه السلام):

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) وَ لَيْسَ أَحَدُ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَاباً وَ لَا يَدَّعِي نُبُوَّةً وَ لَا وَحْياً فَقَاتَلَ بِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ يَسُوقُهُمْ إِلَى مَنْجَاتِهِمْ وَ يُبَادِرُ كِتَاباً وَ لَا يَدْعِي نُبُوَّةً وَ لَا وَحْياً فَقَاتَلَ بِمِنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ يَسُوقُهُمْ إِلَى مَنْجَاتِهِمْ وَ يُبَادِرُ بِهِمُ السَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ يَحْسِرُ الْحَسِيرُ وَ يَقِفُ الْكَسِيرُ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ غَايَتَهُ إِلَّا هَالِكاً لَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى أَرَاهُمْ مَنْجَاتَهُمْ وَ بَوَّاهُمْ مَحَلَّتَهُمْ فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ وَ اسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ وَ ايْمُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلَّتُ بِحَذَافِيرِهَا وَ اسْتَوْسَقَتْ فِي قِيَادِهَا مَا ضَعَفْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ اللّهِ لَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلَّتُ بِحَذَافِيرِهَا وَ اسْتَوْسَقَتْ فِي قِيَادِهَا مَا ضَعَفْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ اللّهِ لَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلَّتُ بِحَذَافِيرِهَا وَ اسْتَوْسَقَتْ فِي قِيَادِهَا مَا ضَعَفْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ لَا خُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا حَتَّى تَولَّتُ وَ ايْمُ الللهِ لَأَبُورَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ .

قال السيد الشريف الرضي: وقد تقدم مختار هذه الخطبة إلا أنني وجدتها في هذه الرواية على خلاف ما سبق من زيادة و نقصان فأوجبت الحال إثباتها ثانية. 105- و من خطبة له (عليه السلام) في بعض صفات الرسول الكريم و تهديد بني أمية و عظة الناس:

### الرسول الكريم

حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) شَهِيداً وَ بَشِيراً وَ نَذِيراً خَيْرَ الْبَرِيَّةِ طِفْلًا وَ أَنْجَبَهَا كَهْلًا وَ أَطْهَرَ الْمُطَهَّرِينَ شِيمَةً وَ أَجْوَدَ الْمُسْتَمْطَرِينَ دِيمَةً .

# بنو أمية

فَمَا احْلَوْلَتْ لَكُمُ الدُّنْيَا فِي لَذَّتِهَا وَ لَا تَمَكَّنْتُمْ مِنْ رَضَاعٍ أَخْلَافِهَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا صَادَفْتُمُو هَا جَائِلًا خِطَامُهَا قَلِقاً وَضِينُهَا قَدْ صَارَ حَرَامُهَا عِنْدَ أَقْوَامٍ بِمَنْزِلَةِ السِّدْرِ الْمَخْضُودِ وَ صَادَفْتُمُو هَا وَ اللَّهِ ظِلَّا مَمْدُوداً إِلَى أَجْلٍ مَعْدُودٍ فَالْأَرْضُ لَكُمْ وَ حَلَالُهَا بَعِيداً غَيْرَ مَوْجُودٍ وَ صَادَفْتُمُو هَا وَ اللَّهِ ظِلَّا مَمْدُوداً إِلَى أَجْلٍ مَعْدُودٍ فَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ وَ الْيُدِيكُمْ فِيهَا مَبْسُوطَةٌ وَ الْيُدِي الْقَادَةِ عَنْكُمْ مَكْفُوفَةٌ وَ سُيُوفَكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةٌ وَ سُيُوفَهُمْ

عَنْكُمْ مَقْبُوضَةٌ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ دَمٍ ثَائِراً وَ لِكُلِّ حَقِّ طَالِباً وَ إِنَّ الثَّائِرَ فِي دِمَائِنَا كَالْحَاكِمِ فِي حَقِّ عَنْكُمْ مَقْبُوضَةٌ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ دَمٍ اللَّهُ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ وَ لَا

يَفُوتُهُ مَنْ هَرَبَ فَأَقْسِمُ بِاللهِ يَا بَنِي أُمَيَّةَ عَمَّا قَلِيلِ لَتَعْرِ فُنَّهَا فِي أَيْدِي غَيْرِكُمْ وَ فِي دَارِ عَدُوِّكُمْ أَلَا إِنَّ أَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذْكِيرَ وَ قَبِلَهُ. أَلَا إِنَّ أَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذْكِيرَ وَ قَبِلَهُ.

## وعظ الناس

أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةٍ مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ ، وَ امْتَاحُوا مِنْ صَفُو عَيْنٍ قَدْ رُوِقَتْ مِنَ الْكَدَرِ ، عِبَادَ اللَّهِ لَا تَرْكَنُوا إِلَى جَهَالَتِكُمْ ، وَ لَا تَنْقَادُوا لِأَهْوَائِكُمْ ، فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَا لِا يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعِ لِرَأْي يُحْدِثُهُ الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَا لَا يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعِ لِرَأْي يُحْدِثُهُ لَعْدَ رَأْي ، يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَ مَا لَا يَلْتَصِقُ ، وَ يُقَرِّبَ مَا لَا يَتَقَارَبُ ، فَاللَّهَ اللَّهَ أَنْ تَشْكُوا إِلَى مَنْ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ لَا يُشْكِي شَجْوَكُمْ ، وَ لَا يَنْقُلُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أَبْرَمَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ لَا يُشْكِي شَجْوَكُمْ ، وَ لَا يَنْقُصُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أَبْرَمَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمْامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَلْ يُشْكِي شَخُوكُمْ ، وَ لَا يَنْقُصُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أَبْرَمَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمْامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَلُو اللهُ عَلَى أَمْلِ رَبِهِ : الْإِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ ، وَ الإجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ ، وَ الْإِحْيَاءُ لِلسَّنَة ، وَ إِصْدَارُ السَّهُمَانِ عَلَى أَهْلِهَا ، فَبَادِرُو الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهُ ، وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا وَمِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ التَّنَاهِقِ الْمَائِلُ أَنْ تُشْغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعَلْمِ مِنْ عِنْدِ التَّنَاهِي .

106- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها يبين فضل الإسلام و يذكر الرسول الكريم ثم يلوم أصحابه:

## دين الإسلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْإِسْلَامَ فَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَ أَعَنَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ فَجَعَلَهُ أَمْناً لِمَنْ عَلِقَهُ وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ وَ بُرْ هَاناً لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَ شَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ عَنْهُ وَ نُوراً لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِهِ وَ فَهْماً لِمَنْ عَقَلَ وَ لُبّاً لِمَنْ تَدَبَّرَ وَ آيَةً لِمَنْ ثَوَسَّمَ وَ تَبْصِرَةً لِمَنْ عَزَمَ وَ عِبْرَةً لِمَنِ النَّعَظَ وَ نَجَاةً لِمَنْ صَدَّقَ وَ ثِقَةً لِمَنْ تَوكَّلَ وَ رَاحَةً لِمَنْ فَوَّضَ وَ جُنَّةً لِمَنْ صَبَرَ فَهُو أَبْلَجُ الْمَنَاهِ جَوَادٍ مُضِيء الْمَصَابِيحِ كَرِيمُ الْمِضْمَارِ الْمَنَاهِ جَوَادٍ مُضِيء الْمَصَابِيحِ كَرِيمُ الْمِضْمَارِ رَفِيعُ الْعَايَةِ جَامِعُ الْحَلْبَةِ مُتَنَافِسُ السَّبْقَةِ شَرِيفُ الْفُرْسَانِ التَّصْدِيقُ مِنْهَاجُهُ وَ الصَّالِحَاتُ رَفِيعُ الْعَايَةُ وَ الْمَوْتُ عَايَتُهُ وَ الدُّنْيَا مِضْمَارُهُ وَ الْقِيَامَةُ حَلْبَتُهُ وَ الْمَؤْتُ مُنْ الْمَاكِدَةُ مُنْوَلًا مَنْ الْمَوْتُ عَايَتُهُ وَ الدُّنْيَا مِضْمَارُهُ وَ الْقِيَامَةُ حَلْبَتُهُ وَ الْمَوْتُ عَايَتُهُ وَ الدُّنْيَا مِضْمَارُهُ وَ الْقِيَامَةُ حَلْبَتُهُ وَ الْجَنَّةُ سُبُقَتُهُ .

# و منها في ذكر النبي ( صلى الله عليه وآله )

حَتَّى أَوْرَى قَبَساً لِقَابِسٍ وَ أَنَارَ عَلَماً لِحَابِسٍ فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَ شَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَ بَعِيثُكَ نَعْمَةً بَعِيثُكَ نَعْمَةً

وَ رَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ وَ اجْزِهِ مُضَعَّفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِينَ بِنَاءَهُ وَ أَكْرِمْ لَدَيْكَ نُزُلَهُ وَ شَرِّفْ عِنْدَكَ مَنْزِلَهُ وَ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَ اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِينَ بِنَاءَهُ وَ أَكْرِمْ لَدَيْكَ نُزُلَهُ وَ شَرِّفْ عِنْدَكَ مَنْزِلَهُ وَ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَ

أَعْطِهِ السَّنَاءَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَا نَادِمِينَ وَ لَا نَاكِبِينَ وَ لَا نَاكِثِينَ وَ لَا مَفْتُونِينَ .

قال الشريف: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم إلا أننا كررناه هاهنا لما في الروايتين من الاختلاف.

# و منها في خطاب أصحابه

وَ قَدْ بَلَغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ تَعَالَى لَكُمْ مَنْزِلَةً تُكْرَمُ بِهَا إِمَاؤُكُمْ وَ تُوصِلُ بِهَا جِيرَانُكُمْ وَ يُعَظِّمُكُمْ مَنْ لَا يَخَافُ لَكُمْ سَطْوَةً وَ لَا لَكُمْ عَلَيْهِ وَ لَا يَدَ لَكُمْ عِنْدَهُ وَ يَهَابُكُمْ مَنْ لَا يَخَافُ لَكُمْ سَطْوَةً وَ لَا لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَةٌ وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً فَلَا تَغْضَبُونَ وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَأْنُفُونَ وَ عَلَيْهِ إِمْرَةٌ وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً فَلَا تَغْضَبُونَ وَ أَنْتُم لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَأْنُونَ وَ إَلَيْكُمْ تَرْجِعُ فَمَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَلْقَيْتُمْ كَانَتُ أُمُورُ اللهِ عَلَيْكُمْ تَردُ وَ عَنْكُمْ تَصُدُرُ وَ إِلَيْكُمْ تَرْجِعُ فَمَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَلْقَيْتُمْ إِلَيْكُمْ تَرْجِعُ فَمَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَلْقَيْتُمْ إِلَا لَيْكُمْ تَرْجِعُ فَمَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَلْقَيْتُمْ إِلَا لَهُ إِلَيْكُمْ تَرْجِعُ فَمَكَنْتُمُ الطَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَلْقَيْتُمْ إِلَيْكُمْ تَرْجِعُ فَمَكَنْتُهُمْ اللهَ لِشَرَونَ فِي الشَّهُواتِ وَ ايْمُ لَيْمُ لِنَا لَا لَهُ لِشَرَ يَوْمِ لَهُمْ .

# 107- و من كلام له (عليه السلام) في بعض أيام صفين:

وَ قَدْ رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَ انْجِيَازَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ الطَّغَامُ وَ أَعْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنْتُمْ لَهَامِيمُ الْعَرَبِ وَ يَآفِيخُ الشَّرَفِ وَ الْأَنْفُ الْمُقَدَّمُ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ وَ لَقَدْ شَفَى وَحَاوِحَ صَدْرِي أَنْ رَأَيْتُكُمْ بِأَخَرَةٍ تَحُوزُونَهُمْ كَمَا حَازُوكُمْ وَ تُزيلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كَمَا أَوْ لَاهُمْ أَخْرَاهُمْ كَالْإِبِلِ الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِ تُرْمَى أَوْ لَاهُمْ أَخْرَاهُمْ كَالْإِبِلِ الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِ تُرْمَى عَنْ مَوَارِدِهَا .

# 108- و من خطبة له (عليه السلام) و هي من خطب الملاحم: الله تعالى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ وَ الظَّاهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّتِهِ خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ إِذْ كَانَتِ الرَّوِيَّاتُ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِذَوِي الضَّمَائِرِ وَ لَيْسَ بِذِي ضَمِيرٍ فِي نَفْسِهِ خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ كَانَتِ الرَّوِيَّاتُ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِذُوي الضَّرِيرَاتِ فَي نَفْسِهِ خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ عَقَائِدِ السَّرِيرَاتِ .

# وَ مِنْهَا فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله)

اخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِشْكَاةِ الضِّيَاءِ وَ ذُوَابَةِ الْعَلْيَاءِ وَ سُرَّةِ الْبَطْحَاءِ وَ مَصَابِيحِ الْخِتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ مَصَابِيحِ الْحِكْمَةِ .

## فتنة بنى أمية

و منها: طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْي وَ آذَانِ صُمِّ وَ أَلْسِنَةٍ بُكْمٍ مُتَتَبِّعُ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ لَمْ

يَسْتَضِيئُوا بِأَضْوَاءِ الْحِكْمَةِ وَ لَمْ يَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ وَ الْصَّخُورِ الْقَاسِيَةِ قَدِ انْجَابَتِ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصنائِرِ وَ وَضنَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لِخَابِطِهَا وَ أَسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا وَ ظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لِمُتَوسِمِهَا مَا لِي أَرَاكُمْ أَشْبَاحاً بِلَا أَرْوَاحٍ وَ أَسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا وَ ظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لِمُتَوسِمِهَا مَا لِي أَرَاكُمْ أَشْبَاحاً بِلَا أَرْوَاحٍ وَ أَرْوَاحٍ وَ أَرْوَاحً وَ أَنْ أَرْبَاحٍ وَ أَرْوَاحً وَ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَ اللّهُ وَلَاكُمْ بِكَامِهُ وَ تَخْبِطُكُمْ بِبَاعِهَا قَائِدُهَا خَارٍ جٌ مِنَ الْمِلّةِ قَائِمٌ عَلَى الضِيّلَةِ الضِيّلَةِ فَائِدُهَا خَارٍ جٌ مِنَ الْمِلّةِ قَائِمٌ عَلَى الضِيّلَةِ وَاللّهُ وَالْمُ الْمَلّةِ وَالِمُ الْمَلّةِ وَالِهُ الْمَلّةِ وَالِمُ عَلَى الضِيّلَةِ الْعَلَامُ وَاللّهُ مِنَ الْمِلّةِ قَائِمُ عَلَى الضِيّلَةِ اللّهُ الْمِلْهُ وَاللّهُ الْمَلْمَةُ وَاللّهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمَلْمَةُ وَاللّهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ الْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذِ مِنْكُمْ إِلَّا ثُفَالَةٌ كَثُفَالَةِ الْقِدْرِ أَوْ نُفَاضَةٌ كَثُفَاضَةِ الْعِكْمِ تَعْرُكُكُمْ عَرْكَ الْأَدِيمِ وَ تَدُوسُكُمْ دَوْسَ الْمَحْرِيدِ وَ تَسْتَخْلِصُ الْمُوْمِنَ مِنْ بَيْنِكُمُ اسْتِخْلَاصَ الطَّيْرِ الْحَبَّةُ الْبَطِينَةَ مِنْ بَيْنِ هَوْ الْخَيَاهِبُ وَ تَخْدَعُكُمُ الْكَوَاذِبُ وَ مِنْ أَيْنَ تَوْتُونَ وَ أَنَّى تُوْفَكُونَ فَ لِكُلِّ أَمَلٍ كِتَابٌ وَ لِكُلِّ غَيْبَةٍ إِيَابٌ فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَّانِيكُمْ وَ أَحْضِرُوهُ قُلُوبَكُمْ وَ اسْتَيْمِعُوا مِنْ رَبَّانِيكُمْ وَ أَحْضِرُوهُ قُلُوبَكُمْ وَ الْيَصِدُقُ وَ لَيُصِدُقُ رَائِدٌ أَهْلَهُ وَ لْيَجْمَعُ شَمْلَهُ وَ لْيُحْضِرُ ذِهْنَهُ فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمُ الْأَمْرَ فَلْقَ الْخَرَزَةِ وَ قَرَفَهُ قَرْفَ الصَّمْغَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَآخِدَهُ وَ رَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبَهُ وَ عَظْمَتِ الطَّاغِيَةُ وَ قَلَّتِ الدَّاعِيةُ وَ صَالَ الدَّهْرُ صِيَالَ السَّبُعِ الْعَقُورِ وَ هَدَرَ فَلْقَ الْبَاطِلِ بَعْدَ كُظُومٍ وَ تَوَاخَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ وَ تَهَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ وَ تَحَابُّوا عَلَى الْمُؤْلِ الْمَاطِلُ بَعْدَ كُظُومٍ وَ تَوَاخَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ وَ تَهَاجَرُوا عَلَى الدِينِ وَ تَحَابُوا عَلَى الْكَذِبِ الْمَاطِلُ بَعْدَ كُظُومٍ وَ تَوَاخَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ وَ تَهَاجَرُوا عَلَى الدِينِ وَ تَحَابُوا عَلَى الْكَذِبُ وَ تَعْمَلُكِ الْمُؤْلُونِ وَ مَالُمُ الْكَوْلِ وَ مَالُمُ الْكَوْلِ وَ مَالَا اللَّهُ مُواتِ الْمُولِقُ فَيْنِهُ الْمُؤَلِقُ وَالْمُولُ وَلَاكُ عَلْكُولِ وَ الْمُقَولِ وَ هَوَلَكُ كُولُ الْمُؤَلِقُ وَ الْمُقَالِقُ عَبَاللِسَانِ وَ تَشَاجَرَ النَّاسُ فَقَرَاؤُهُ أَمُواتاً وَ غَارَ الصِدْقُ وَ طَاضَ الْمُؤْمُلُونُ نَسَامُ الْمُؤَلِدَةُ عَبْلِكُ مَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُ عَبَا وَلُهُ الْمُولِقُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِلُ وَ الْمُؤْمُونَ فَا عَلَى الْمُؤْمِلُ وَ الْمُؤْمُولِ الْمُؤَلِقُ عَلَى الْمُؤَلِقُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ

الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً

109- و من خطبة له (عليه السلام) في بيان قدرة الله و انفراده بالعظمة و أمر البعث :

### قدرة الله

كُلُّ شَيْء خَاشِعٌ لَهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ غِنَى كُلِّ فَقِيرٍ وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ وَ قُوَّةُ كُلِّ صَعِيفٍ وَ مَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوفٍ مَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ مَنْ مَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوفٍ مَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ مَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ لَمْ تَحْلُق الْحَلْق الْخَلْق الْخَلْق الْخَلْق الْخَلْق الْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِكَ لَمْ تَخْلُق الْخَلْق الْخَلْق الْخَلْق الْحَشْةِ وَ لَا السْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ وَ لَا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ وَ لَا يُفْلِثُكَ مَنْ الْجَنْفُ مَنْ الْحَدْت وَ لَا يَنْقُصُ اللَّالْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ وَ لَا يَرْدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ الطَاعَكَ وَ لَا يَرُدُ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ عَصَاكَ وَ لَا يَرْدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ الطَاعَكَ وَ لَا يَرُدُ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ كُلُّ سِرٍ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ وَ كُلُّ غَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ أَنْتَ الْأَبْدُ لِيَكَ بِيدِكَ فَلَا أَمَدَ لَكَ وَ أَنْتَ الْمُوْعِدُ فَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ بِيدِكَ فَلَا أَمْدَ لَكَ وَ أَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ بِيدِكَ فَلَا أَمْدَ لَكَ وَ أَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ بِيدِكَ

نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّةٍ وَ إِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَةٍ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ مِنْ خَلْقِكَ وَ مَا أَهْوَلَ مَا نَرَى مِنْ مَلْكُوتِكَ وَ مَا أَهْوَلَ مَا نَرَى مِنْ مَلْكُوتِكَ وَ مَا أَهْوَلَ مَا الدُّنْيَا وَ مَا أَصْغَرَهَا مَلَكُوتِكَ وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْغَرَهَا مَلْكُوتِكَ وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْغَرَهَا فَي مِنْ سُلْطَانِكَ وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْغَرَهَا وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْغَرَهَا وَ مَا أَصْغَرَهَا وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْغَرَهَا وَ مَا أَصْغَرَهَا وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْغَرَهَا وَ مَا أَسْبَعَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْعَالَهُ وَ مَا أَسْبَعَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْعَالَهُ وَا مَا أَسْبَعَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْعَلَى اللَّهُ مِنْ سُلُولُ مَا أَسْبَعَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْعَلَ مَا أَصْمَا غَالِبَ عَلَى فَعَمَلَ فَا فَالْمَالِكَ وَلَا أَسْبَعَ فَيْ مَا أَسْبَعَ فَي اللَّهُ فَا أَسْبَعَ فَيْ مَا أَسْبَعَ فَي اللَّهُ فَا أَسْبَعَ فَيْ اللَّهُ فَا أَسْبَعَ فَي اللَّهُ فَا أَسْبَعَ فَيْعَمَلُكُ فِي اللَّهُ فَي أَلْمَالَهُ فَا أَلَاقِلُكُ وَلِكُ فَي مَا أَلْعَلَالَ اللَّهُ فَا أَلْمَالَالُهُ وَالَعْمَلُكُ فَا أَلْكُولُ وَالْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَالَالُهُ وَالْعَلَالَ الْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ الْعَلَالَالْعَلَالَالِهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَالُولُولُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ وَالْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُكُولُ

# الملائكة الكرام

و منها: مِنْ مَلَائِكَةِ أَسْكَنْتَهُمْ سَمَاوَاتِكَ وَ رَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ وَ أَخْوَفُهُمْ لَكَ وَ أَقْرَبُهُمْ مِنْكَ لَمْ يَسْكُنُوا الْأَصْلَابَ وَ لَمْ يُضِمَّنُوا الْأَرْحَامَ وَ لَمْ يُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ وَ لَمْ يَتَشَعَّبُهُمْ رَيْبُ الْمَنُونِ وَ إِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَ وَ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَكَ وَ اسْتِجْمَاعِ أَهْوَائِهِمْ فِيكَ وَ كَثْرَةٍ طَاعَتِهِمْ لَكَ وَ قِلَّةٍ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ لَمْ قِيكَ وَ كَثْرَةٍ طَاعَتِهِمْ لَكَ وَ قِلَّةٍ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ لَكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ لَكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ لَقَ عَبَادَتِكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ لَكَ مَا لَهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ كَقَ عَمَالَهُمْ وَ لَزَرَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ كَقَ عَمَالَهُمْ وَ لَزَرَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ كَوْلَكُمُ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَ عِبَادَتِكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ وَلَهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ كَوْلَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ عَلَى مَا خَوْلِكَ مَقَالَتُهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ لَمْ يُعْبِمُ فِيكَ وَلَى الْتَعْلِكَ مِ

# عصيان الخلق

سُبْحَانَكَ خَالِقاً وَ مَعْبُوداً بِحُسْنِ بَلَائِكَ عِنْدَ خَلْقِكَ خَلَقْتَ دَاراً وَ جَعَلْتَ فِيهَا مَأْدُبَةً مَشْرَباً وَ مَطْعَماً وَ أَزْوَاجاً وَ خَدَماً وَ قُصُوراً وَ أَنْهَاراً وَ زُرُوعاً وَ ثِمَاراً ثُمَّ أَرْسَلْتَ دَاعِياً يَدْعُو إِلَيْهَا فَلَا الدَّاعِيَ أَجَابُوا وَ لَا فِيمَا رَغَبُوا وَ لَا إِلَى مَا شَوَقْتَ إِلَيْهِ اشْتَاقُوا أَقْبَلُوا عَلَى جِيفَةٍ قَدِ فَلَا الدَّاعِيَ أَجَابُوا وَ لَا فِيمَا رَغَبُوا وَ لَا إِلَى مَا شَوَقْتَ إِلَيْهِ اشْتَاقُوا أَقْبَلُوا عَلَى جِيفَةٍ قَدِ فَلَا الدَّاعِيَ أَجَابُوا وَ لَا فِيمَا رَغَبُوا وَ لَا إِلَى مَا شَوَقْتَ إِلَيْهِ اشْتَاقُوا أَقْبَلُوا عَلَى جِيفَةٍ قَدِ الْعَلَى فَا مَا شَوَقُوا عَلَى اللّهُ وَ الْمَا لَوْ الْعَلَى الْمَا لَوْ الْعَلَى الْمُوا عَلَى اللّهِ اللّهُ وَ الْمَا لَكُوا عَلَى الْمَا لَوْ الْمَالِكُوا عَلَى اللّهُ الْمُوا عَلَى اللّهُ وَ الْمُعْلَالُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَا لَوْ الْمُؤْلِقَا وَ الْمُلْلَمُوا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حُبِّهَا وَ مَنْ عَشِقَ شَيْناً أَعْشَى بَصَرَهُ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرٍ صَحِيحَةٍ وَ يَسْمَعُ لِأَذُنِ غَيْرٍ سَمِيعَةٍ قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ وَ وَلَهَتْ عَلَيْهَا لَا يَنْزَجِرُ مِنَ لَهَا وَ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا حَيْثُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَيْهَا وَ حَيْثُمَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا لَا يَنْزَجِرُ مِنَ اللّهِ بِزَاجِرٍ وَ لَا يَتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ وَ هُو يَرَى الْمَأْخُوذِينَ عَلَى الْغِرَّةِ حَيْثُ لَا إِقَالَةً وَ لَا رَجْعَةَ كَيْفُ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ وَ جَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَامْنُونَ وَ قَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ فَعَيْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ كَيْفَ نَزَلَ بِهِمْ الْكَانُوا يُوعَدُونَ فَعْيْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ كَيْفَ نَزَلَ بِهِمْ الْفَوْتُ فِيهِمْ وَلُوجاً فَجِيلَ بَيْنَ أَخْدِهِمْ وَلُوجاً فَجِيلَ بَيْنَ أَدُهِمْ وَلُوجاً فَجِيلَ بَيْنَ أَمْوَلَ وَ مَنْ لَتِهِ الْفَوْتِ فَقَتَرَتُ لَهَا أَطْرَافُهُمْ وَ تَغَيَّرُتُ لَهَا أَلْوَانُهُمْ ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ فِيهِمْ وَلُوجاً فَجِيلَ بَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُولُ بِبَصَرِهِ وَ يَسْمَعُ بِأُذْنِهِ عَلَى صِحَةٍ فِيهِمْ وَلُوجاً فَجِيلَ بَيْنَ أَمْولَا يَعْمُونَ فِيهِ أَنْهُ اللَّهُ عَلَى صَدَّةٍ مِنْ لَتِهِ مِنْ لَتِهِ مِنْ فَيْهَ وَ إِنَّهُ مِنْ أَنَهُ مِنْ اللّهِ هُو يَتَمَتَّ عَلَى طَهُ وَ يَقَوْهُ وَ يَقَامُ وَ يَقَامُ وَلَو الْمَوْلُ بَعْمُونَ فِيهَا وَيَهُمُ مَا كَانَ الْمَوْتُ مِنْ أَيْهُ وَيَعَلَى فَرَاقِهُ وَ يَتُمَتَّ عَلَى مَا أَمُونَ فِيهِ أَيْهُ وَ يَتَمَتَعُونَ بِهَا فَهُو يَعَضُ يَدُهُ فَيمَا كَانَ هُولَ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى ظَهُو وَ يَنْ هَدُ فَيمَا كَانَ وَلَا مَرْهُ وَ يَنْ هَدُ فِيمَا كَانَ وَلَولَهُ وَلَا فَهُو يَعَثُ مَنَ الْمَوْلُ الْمَلْ الْمَوْلُولُ عَنْ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمُولُولُ وَالْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِلُ الْمَوْلُ الْمُولُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُو

الَّذِي كَانَ يَغْبِطُهُ بِهَا وَ يَحْسُدُهُ عَلَيْهَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ فَلَمْ يَزَلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى خَالَطَ لِسَانُهُ سَمْعَهُ فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ وَ لَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ يُرَدِّدُ طَرْفَهُ بِالنَّظَرِ فِي وَلَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِيَاطاً بِهِ فَقُبِضَ وُجُوهِهِمْ يَرَى حَرَكَاتِ أَلْسِنَتِهِمْ وَ لَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِيَاطاً بِهِ فَقُبِضَ بَصَرُهُ كَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ وَ خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ فَصنارَ جِيفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ قَدْ أَوْحَشُوا مِنْ بَصِرُهُ كَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ وَ خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ فَصنارَ جِيفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ قَدْ أَوْحَشُوا مِنْ جَائِياً وَ لَا يُجِيبُ دَاعِياً ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مَخَطٍّ فِي الْأَرْضِ جَائِيهِ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ لَا يُسْعِدُ بَاكِياً وَ لَا يُجِيبُ دَاعِياً ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مَخَطٍّ فِي الْأَرْضِ خَالِهِ وَ انْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِهِ .

## القيامة

حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ الْأَمْرُ مَقَادِيرَهُ وَ أَلْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ وَ جَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ أَمَادَ السَّمَاءَ وَ فَطَرَهَا وَ أَرَجَّ الْأَرْضَ وَ أَرْجَفَهَا وَ قَلَعَ جِبَالَهَا وَ نَسَفَهَا وَ دَكَّ بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضًا مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَ مَخُوفِ سَطْوَتِهِ وَ أَخْرَجَ مَنْ فِيهَا فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلَقِهِمْ وَ جَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّ قِهِمْ ثُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا يُرِيدُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَايَا الْأَعْمَالِ وَ خَبَايَا إِلْأَفْعَالِ وَ خَبَايَا الْأَفْعَالِ وَ خَبَايَا الْأَفْعَالِ وَ جَعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ أَنْعَمَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ فَأَتَابَهُمْ بِجِوَارِهِ اللَّاقَعَالِ وَ جَعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ أَنْعَمَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ هَوُلَاءِ فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ فَأَتَابَهُمْ بِجِوَارِهِ وَ لَا تَتَغَيَّرُ بِهِمُ وَ خَلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ حَيْثُ لَا يَظْعَنُ النُّزَّ الُ وَ لَا تَتَغَيَّرُ بِهِمُ

الْحَالُ وَ لَا تَنُوبُهُمُ الْأَفْزَاعُ وَ لَا تَنَالُهُمُ الْأَسْقَامُ وَ لَا تَعْرِضُ لَهُمُ الْأَخْطَارُ وَ لَا تُشْخِصُهُمُ الْأَسْفَارُ وَ أَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيةِ فَأَنْزَلَهُمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الْأَيْدِيَ إِلَى الْأَعْنَاقِ وَ قَرَنَ النَّوَاصِيَ الْأَشْفَارُ وَ أَمَّا أَهْلُ الْمُعْصِيةِ فَأَنْزَلَهُمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الْأَيْدِرَانِ فِي عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ وَ بَابٍ قَدْ بِالْأَقْدَامِ وَ أَلْبَسَهُمْ سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ وَ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ فِي عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ وَ بَابٍ قَدْ أَطْبِقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي نَارٍ لَهَا كَلَبٌ وَ لَجَبٌ وَ لَهَبٌ سَاطِعٌ وَ قَصِيفٌ هَائِلٌ لَا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَ لَا أُطْبِقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي نَارٍ لَهَا كَلَبٌ وَ لَجَبٌ وَ لَهَبٌ سَاطِعٌ وَ قَصِيفٌ هَائِلٌ لَا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَ لَا يُفَادَى أَسِيرُهَا وَ لَا تُفْصَمَ كُبُولُهَا لَا مُدَّةَ لِلدَّارِ فَتَقْنَى وَ لَا أَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيُقْضَى .

### زهد النبي

و منها في ذكر النبي (صلى الله عليه وآله): قَدْ حَقَّرَ الدُّنْيَا وَ صَغَّرَهَا وَ أَهْوَنَ بِهَا وَ هَوَّنَهَا وَ عَلِمَ أَنَّ اللهَ زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِيَاراً وَ بَسَطَهَا لِغَيْرِهِ احْتِقَاراً فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ وَ أَمَاتَ ذِكْرَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ أَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ لِكَيْلَا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشاً أَوْ يَرْجُو فِيهَا مَقَاماً بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ مُعْذِراً وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراً وَ دَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّراً وَ خَوَّفَ مِنَ النَّارِ مَقَاماً بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ مُعْذِراً وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراً وَ دَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّراً وَ خَوَّفَ مِنَ النَّارِ مَقَاماً بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ مُعْذِراً وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراً وَ دَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّراً وَ خَوَّفَ مِنَ النَّارِ مُحَدِّراً وَ مَحَدِّراً وَ مَحَدِّراً وَ مَعَالِمُ اللهَ مَعْ اللّهَ الْجَنَّةِ مُبَوْراً وَ خَوَّا مَن النَّارِ مُعَالِمُ اللّهَ عَنْ رَبِّهِ مُعْذِراً وَ نَصَمَحَ لِأُمَّتِهِ مُخْذِراً وَ مَحَدَّراً وَ مَعَالِما اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ رَبِّهِ مُعْذِراً وَ نَصَمَعَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراً وَ دَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّراً وَ خَوَّا مِنْ النَّارِ اللهَ اللهُ الْعَلَيْقِ فَي الْتَقَالِقُ الْعَرَاقِ فَى اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهَ الْمَالَقِيْدِ اللّهَ اللّهُ الْمَعْلِيلِيقِيقِهَا مَنْ مَنْ اللّهَ الْمَلْمَا اللّهَ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ الْمُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

## أهل البيت

نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مَحَطُّ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ

وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ يَنَابِيعُ الْحُكْمِ نَاصِرُنَا وَ مُحِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ وَ عَدُوُّنَا وَ مُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ

110- و من خطبة له (عليه السلام) في أركان الدين:

#### الإسلام

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى الْإِيمَانُ بِهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِسْلَامِ وَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ وَ اعْتَمَارُهُ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ يَرْحَضَانِ الذَّنْبَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ وَ فَي الْأَجَلِ وَ صَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ أَفِيضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الذِكْرِ وَ ارْغَبُوا صَنَائِعُ الْمُعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ أَفِيضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَخْصَنُ الْهَدْيِ وَ ارْغَبُوا فِي الْمُتَوْنِ أَفِيضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَخْصَلُ الْهَدْيِ وَ اسْتَنُوا فِيمَا وَعَدَ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّ وَعْدَهُ أَصْدَلُ الْوَعْدِ وَ اقْتَدُوا بِهَدَي نَبِيّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْي وَ اسْتَنُوا بِهُوا مَنَ المُتَوْنَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْي وَ اسْتَنُوا بِهَدَى السَّيْنَ .

# فضل القرآن

وَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَ تَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ وَ أَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَصِ وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ بَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ وَ الْحَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمُ.

## 111- و من خطبة له (عليه السلام) في ذم الدنيا:

أَمَّا بَعْدُ فَانِي أَحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ وَ تَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ وَ رَاقَتْ بِالْقَلِيلِ وَ تَحَلَّتْ بِالْآمَالِ وَ تَزَيَّنَتْ بِالْغُرُورِ لَا تَدُومُ حَبْرَتُهَا وَ لَا تُؤْمَنُ فَجْعَتُهَا غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ حَائِلَةٌ زَائِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أَكَّالَةٌ غَوَّالَةٌ لَا تَعْدُو إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أَمْنِيَّةٍ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَ ضَرَّارَةٌ حَائِلَةٌ زَائِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أَكَالَةٌ غَوَّالَةٌ لَا تَعْدُو إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أَمْنِيَّةٍ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَ الرِّخْرَاءِ بَهَا أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ كَمَاءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ اللَّرْضَ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً لَمْ يَكُنِ امْرُقُ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً لَمْ يَكُنِ امْرُقُ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً لَمْ يَكُنِ امْرُقُ مِنْهَا فِي حَبْرَةٍ إِلَّا أَعْقَبَتْهُ بَعْدَهَا عَبْرَةً وَ لَمْ يَلْقَ فِي سَرَّائِهَا بَطْنَا إِلا مَنَحَتْهُ مِنْ ضَرَّائِهَا ظَهْراً

وَ لَمْ تَطُلَّهُ فِيهَا دِيمَةُ رَخَاءٍ إِلَّا هَتَنَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلَاءٍ وَ حَرِيٌّ إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصِرَةً أَنْ تُمْسِيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةً وَ إِنْ جَانِبٌ مِنْهَا اعْذَوْذَبَ وَ احْلَوْلَى أَمَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ فَأُوْبَى لَا يَبَالُ امْرُوٌ مِنْ غَضَارَتِهَا رَغَباً إِلَّا أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباً وَ لَا يُمْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحٍ أَمْنٍ إِلَّا أَصْبَحَ عَلَى غَضَارَتِهَا رَغَباً إِلَّا أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباً وَ لَا يُمْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحٍ أَمْنٍ إِلَّا أَصْبَحَ عَلَى غَضَارَتِهَا رَغَبا إِلَّا أَنْ وَادِهَا إِلَّا قَوْدِمِ خَوْفٍ غَرَّارَةٌ غُرُورٌ مَا فِيهَا فَانِيَةٌ فَانٍ مَنْ عَلَيْهَا لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَزْوَادِهَا إِلَّا التَّقْوَى مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا اسْتَكْثَرَ مِمَّا يُوبِقُهُ وَ زَالَ عَمَّا قَلِيلٍ عَنْهُ كَمْ مِنْ وَاثِقٍ بِهَا قَدْ فَجَعَتْهُ وَ ذِي طُمَانُهُ خَوِيراً وَ عَيْشُهَا وَدْ صَرَعَتْهُ وَ ذِي أُبَهَةٍ قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِيراً وَ عَيْشُها رَعْتُهُ وَ ذِي أَبَّهَةٍ قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِيراً وَ غَذْ يَكُمْ مِنْ وَاثِقٍ بِهَا قَدْ فَجَعَتْهُ وَ ذِي طُمَانُها دُوّلٌ وَ عَيْشُهَا رَبْقٌ وَ عَذْبُهَا أَجَاجٌ وَ حُلُوهُ هَا صَبِرٌ وَ غِذَاؤُهَا فَذِي نَحْوَةٍ قَدْ رَدَّتُهُ ذَلِيلًا سُلُطَانُهَا دُوّلٌ وَ عَيْشُهَا رَنِقٌ وَ عَذْبُهَا أَجَاجٌ وَ حُلُوهُا صَبِرٌ وَ غِذَاؤُهَا سِمَامٌ وَ أَسْبَابُهَا رِمَامٌ حَيُّهَا بِعَرَضِ مَوْتٍ وَ صَحَدِيحُهَا بِعَرَضِ سُقْمٍ مُلْكُهَا مَسْلُوبٌ وَ عَزِيزُهَا

مَغْلُوبٌ وَ مَوْفُورُهَا مَنْكُوبٌ وَ جَارُهَا مَحْرُوبٌ أَ لَسْتُمْ فِي مَسَاكِنِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَطْوَلَ أَعْمَاراً وَ أَبْقَى آثَاراً وَ أَبْعَدَ آمَالًا وَ أَعَدَّ عَدِيداً وَ أَكْثَفَ جُنُوداً تَعَبَّدُوا لِلدُّنْيَا أَيَّ تَعَبُّدٍ وَ آثَرُوهَا أَيَّ إِيْثَارٍ ثُمَّ طَعَنُوا عَنْهَا بِغَيْرِ زَادٍ مُبَلِّغٍ وَ لَا ظَهْرٍ قَاطِعٍ فَهَلْ بَلَغَكُمْ أَنَّ الدُّنْيَا سَخَتْ لَهُمْ نَفْساً بِفِدْيَةٍ أَوْ أَعَانَتْهُمْ بِمَعُونَةٍ أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ

صُحْبَةً بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَادِحِ وَ أَوْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَارِعِ وَ ضَعْضَعَتْهُمْ بِالنَّوَائِبِ وَ عَفَّرَتْهُمْ لِلْمَنَاخِرِ وَ وَطِئَتْهُمْ بِالْمَنَاسِمِ وَ أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ رَيْبَ الْمَنُونِ فَقَدْ رَأَيْتُمْ تَنَكُّرَهَا لِمَنْ ذَانَ لَهَا وَ آثَرَهَا وَ أَخْلَدَ إِلَيْهَا حِينَ ظَعَنُوا عَنْهَا لِفِرَاقِ الْأَبْدِ وَ هَلْ زَوَّدَتْهُمْ إِلَّا السَّغَبَ أَوْ أَحَلَّتُهُمْ إِلَّا الطَّنْكَةَ أَوْ الْحَنْفَةُ أَوْ أَعْقَبْتُهُمْ إِلَّا النَّدَامَةَ أَ فَهَذِهِ ثُوْثِرُونَ أَمْ إِلَيْهَا تَطْمَئِنُونَ أَمْ عَلَيْهَا تَحْرَصُونَ فَيِسْمَتِ الدَّارُ لِمَنْ لَمْ يَتَهِمْهَا وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَلِ مِنْهَا فَاعْلَمُوا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِصُونَ فَيْمُولِهِمْ تَارِكُوهَا وَ أَنْزِلُوا الْأَجْدَاثَ فَلَا يُدْعُونَ ضِيفَاناً وَ مَنَ الصَّفِيحِ أَجْنَانُ وَ مِنَ التُرَابِ أَكْفَانٌ وَ مِنَ الصَّفِيحِ أَجْنَانٌ وَ مِنَ الْرَّفَاتِ جِيرَانٌ فَهُمْ جِيرَةٌ لَا يُجِيئُونَ دَاعِياً وَ لَا يَمْنَعُونَ ضَيْماً وَ لَا يُرْبَعِيلُونَ دَاعِياً وَ لَا يَمْنَعُونَ ضَيْماً وَ لَا يُرَالُوا الْأَجْدَاثُ فَلَا لَهُ يَقْنَطُوا جَمِيعٌ وَ هُمْ آحَادٌ وَ جِيرَةٌ وَ هُمْ أَبْعَادُ التُرَابِ أَكْفَانٌ وَ مِنَ الرَّفُولَ فَي اللَّافِرِ الْ فَهُمْ جِيرَةٌ لَا يُجِيئُونَ دَاعِياً وَ لَا يَمْنَعُونَ ضَيْماً وَ لَا يُبَالُونَ مَنْدَانُونَ لَا يَتَوَارُونَ وَ قَرِيبُونَ لَا يَتَقَارَبُونَ حُلَمَاءُ قَدْ ذَهَبَتْ أَنْ السَّغَةُ فَ وَلَا يُرْجَى دَفَّهُمُ اسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ الْأَرْضِ بَطْناً وَ بِالسَّعَةِ ضِيقاً وَ مَلَامُ فَاذَهُمْ لَا يُخْتَلُ فَوَ الْمُ يُقْلَمُ وَ لَا يُرْجَى دَفَعُهُمْ اسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ الْأَرْضِ بَطْناً وَ بِالسَّعَةِ ضِيقاً وَ الْمُؤَلِقُوهَا كَمَا فَارَقُوهَا كُفَاةً عُرَاةً وَاللَّهُونَ مَنْ اللَّالُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُلْولُولُ عَلْمُ الْمُلَاءُ لَولُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا لَكُولُولُ الْمَلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مِي اللَّهُ وَلَيْهُمْ الْمُنَاقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُول

قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى الْحَيَاةِ الدَّائِمَةِ وَ الدَّارِ الْبَاقِيَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى كَما بَدَأْنا فَدُ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَنَا كُنَّا فاعِلِينَ .

# 112- و من خطبة له (عليه السلام) ذكر فيها ملك الموت و توفية النفس و عجز الخلق عن وصف الله:

هَلْ تُحِسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّى أَحَداً بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَ يَلِجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا أَمْ الرُّوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا أَمْ هُوَ سَاكِنُ مَعَهُ فِي أَحْشَائِهَا كَيْفَ يَصِفُ إِلَهَهُ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ.

## 113- و من خطبة له (عليه السلام) في ذم الدنيا:

وَ أَحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَ غَرَّتْ بِزِينَتِهَا دَارُهَا هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَ خَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَ حَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا وَ كُيْرَهَا بِشَرِّهَا وَ كُيْرَهَا بِمُرِّهَا لَمْ يُصِنْفِهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَ لَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خَيْرُهَا كُنْ لَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خَيْرُهَا

زَ هِيدٌ وَ شَرُّهَا عَتِيدٌ وَ جَمْعُهَا يَنْفَدُ وَ مُلْكُهَا يُسْلَبُ وَ عَامِرُ هَا يَخْرَبُ فَمَا خَيْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ الْبِنَاءِ وَ عُمْرٍ يَفْنَى فِيهَا فَنَاءَ الزَّادِ وَ مُدَّةٍ تَنْقَطِعُ انْقِطَاعَ السَّيْرِ اجْعَلُوا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

# 114- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها مواعظ للناس:

الْحَمْدُ لِلّهِ الْوَاصِلِ الْحَمْدَ بِالنِّعَمِ وَ النِّعَمَ بِالشُّكْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى آلَائِهِ كَمَا نَحْمَدُهُ عَلَى مَذِهِ النَّفُوسِ الْبِطَاءِ عَمَّا أُمِرَتْ بِهِ السِّرَاعِ إِلَى مَا نُهِيَتْ عَنْهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ أَحْصَاهُ كِتَابُهُ عِلْمٌ غَيْرُ قَاصِرٍ وَ كِتَابٌ غَيْرُ مُغَادِرٍ وَ نُوْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ عَايَنَ الْغُيُوبَ وَ وَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ إِيمَاناً نَفَى إِخْلَاصُهُ الشِّرْكَ وَ يَقِيثُهُ الشَّكَ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا عَايَنَ الْغُيُوبَ وَ وَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ إِيمَاناً نَفَى إِخْلَاصُهُ الشِّرْكَ وَ يَقِيثُهُ الشَّكَ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِللّهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ شَهَادَتَيْنِ ثُصْعِدَانِ الْقَوْلَ وَ تَرْفَعَانِ الْعَمَلَ لَا يَخِفُّ مِيزَانُ تُوضَعَانِ فِيهِ وَ لَا يَتْقُلُ مِيزَانُ تُرْفَعَانِ عَنْهُ أَنْ لَا تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ وَ تَرْفَعَانِ الْعَمَلَ لَا يَخِفُ مِيزَانُ تُوضَعَانِ فِيهِ وَ لَا يَتْقُلُ مِيزَانُ تُرْفَعَانِ عَنْهُ أَلْ وَعَمَلَ لَا يَخِفُ مِيزَانُ تُوضَعَانِ فِيهِ وَ لَا يَتْقُلُ مِيزَانُ تُرْفَعَانِ عَنْهُ أَلَا يَعْمَلُ لَا يَخِفُ مِيزَانُ تُوضَعَانِ فِيهِ وَ لَا يَتْقُلُ مِيزَانُ تُرْفَعَانِ عَنْهُ أَلْ وَلَيْهُ الْمُعَادُ زَادٌ مُبْلِغٌ وَ مَعَادُ مُنْ فَعَانِ عَنْهُ أَو السَّعَلَاقِ وَاعِيهَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ تَقُوى اللَّهِ حَمَتْ أَوْلِيكُمُ اللهِ مَحَارِمَهُ وَ أَلْزَمَتُ هُوا بِهُمْ مَخَافَتَهُ حَتَّى أَسْمَعُ وَالْمَانَ هُوا الْأَجَلَ اللّهِ مَحَارِمَهُ وَ أَلْزَمَتُ هُوا بَلْكُمْ اللّهِ اللّهَ مَلَالَهُ اللّهَ مَلَ اللّهَ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى الْمُلَالُ مَلْ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى الْمَعْدُولُ اللّهُ مَلَى مَا اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا أَنْ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا الللّهُ مَلِي اللّهُ الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ مَ

فَبَادَرُوا الْعَمَلَ وَ كَذَّبُوا الْأَمَلَ فَلَاحَظُوا الْأَجَلَ ثُمَّ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَ عَنَاءٍ وَ غِيَرٍ وَ عِبَرٍ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرٌ قَوْسَهُ لَا تُخْطِئُ سِهَامُهُ وَ لَا تُؤْسَى جِرَاحُهُ يَرْمِي الْحَيَّ بِالْمَوْتِ وَ الْفَنَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ الصَّحِيحَ بِالسَّقَمِ وَ النَّاجِيَ بِالْعَطَبِ آكِلٌ لَا يَشْبُعُ وَ شَارِبٌ لَا يَنْقَعُ وَ مِنَ الْعَنَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَا لَا يَسْكُنُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا مَالًا حَمَلَ وَ لَا بِنَاءً نَقَلَ وَ مِنْ عِيرِهَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً وَ الْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا نَعِيماً زَلَّ وَ بُوْساً نَزَلَ وَغِيرِهَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلَى أَمَلِهِ فَيَقْتَطِعُهُ حُصُورُ أَجَلِهِ فَلَا أَمَلُ يُدْرَكُ وَ لَا مُؤَمَّلٌ يُتْرَكُ مِنْ عَبِرِهَا أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلَى أَمَلِهِ فَيَقْتَطِعُهُ حُصُورُ أَجَلِهِ فَلَا أَمَلُ يُدْرَكُ وَ لَا مُؤَمَّلُ يُتْرَكُ فَمَنَ اللَّهِ مَا أَعَرَّ سُرُورَهَا وَ أَظُمَأ رِيَّهَا وَ أَصْدَى قَيْنَهَا لَا جَاءٍ يُرَدُّ وَ لَا مُوسَى يَرْتَدُ فَلَا اللّهِ مَا أَقْرَبَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلَحَقِهِ بِهِ وَ أَبْعَدَ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّ وَ لَا مُوتِ عَنْهُ إِنَّهُ فَلَى اللّهُ مَا أَقْرَبَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلَحَقِهِ بِهِ وَ أَبْعَدَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَى قِلْمَ عَلْ الْمَيْتِ وَلَا مُوتَكُلُ وَلَالًا عَمْ وَالْمَاعِهِ عَنْهُ إِنَّهُ فَلَا اللّهِ مَا أَقْرَبَ اللّهِ مَا أَقْرَبَ الْحَيْ مُنَ الْمَيْتِ لِلْكَولِي اللّهِ مَا أَقُرَبَ الْحَمْلَ وَ لَا مُوتِ اللّهَ لَلَهُ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَى الْمَرْعَ لَا الْعَلَولُ وَالْمَعْ الْمُ الْحُولُ اللّهِ مَا أَقُرْبَ الْمَعْ الْمَلْكَ وَ الْمُسْلَقِلُ الْمَلْكَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمُولِ الْمُعْرَالِكُ وَلَيْتُ الْعُهُ مُنَا اللّهِ مَا أَقُرَبَ الْمُؤْمِلُكُ وَلَا مُولَمَلُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمَالَقُ الْمُولِقُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلِهُ الْمُلْالِمُ لَالْمُ لَكُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُ

لَيْسَ شَيْءٌ بِشَرِّ مِنَ الشَّرِ إِلَّا عِقَابُهُ وَ لَيْسَ شَيْءٌ بِخَيْرٍ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا ثَوَابُهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْآخِرَةِ عِيَانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ فَلْيَكْفِكُمْ مِنَ الْدُنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ فَلْيَكْفِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ فَلْيَكْفِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَ زَادَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا الْعِيَانِ السَّمَاعُ وَ مِنَ الْغَيْبِ الْخَبَرُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَا نَقَصَ مِنَ الدُّنْيَا وَ زَادَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا نَقَصَ مِنَ الْدُنْيَا وَ زَادَ فِي الدُّنْيَا فَكُمْ مِنْ مَنْقُوصٍ رَابِحٍ وَ مَزِيدٍ خَاسِرٍ إِنَّ الَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ نَقُصَ مِنَ الْآخِلُ الْمَالِيَ الْمَالِي أَوْسَعُ مِنَ الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ وَ مَا أُجِلَّ

لَكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَا كَثُرَ وَ مَا ضَاقَ لِمَا اتَّسَعَ قَدْ تَكَفَّلَ لَكُمْ بِالرِّرْقِ وَ أَمْرْتُمْ بِالْعَمَلِ فَلَا يَكُونَنَّ الْمَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهُ أَوْلَى بِكُمْ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ مَعَ أَنَّهُ وَ اللَّهِ لَقَدِ اعْتَرَضَ الشَّكُ وَ دَخِلَ الْيَقِينُ حَتَّى كَأَنَّ الَّذِي ضَمُمِنَ لَكُمْ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ وَ كَأَنَّ الَّذِي قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ وَ كَأَنَّ الَّذِي قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ وَ كَأَنَّ الَّذِي قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ قَدْ وُضِعَ عَنْكُمْ فَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَ خَافُوا بَغْتَةَ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الرِّرْقِ مَا فَاتَ الْيَوْمَ مِنَ الرِّرْقِ رُجِيَ عَداً زِيَادَتُهُ وَ مَا فَاتَ أَمْسِ الْعُمُرِ لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ الرَّجَاءُ مَعَ الْجَائِي وَ الْيَأْسُ مَعَ الْمَاضِي فَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ مِنَ الْعُمُرِ لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ الرَّجَاءُ مَعَ الْجَائِي وَ الْيَأْسُ مَعَ الْمَاضِي فَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ مِنَ الْعُمُرِ لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ الرَّجَاءُ مَعَ الْجَائِي وَ الْيَأْسُ مَعَ الْمَاضِي فَ اتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .

# 115- و من خطبة له (عليه السلام) في الاستسقاء:

اللَّهُمَّ قَدِ انْصَاحَتْ جِبَالُنَا وَ اغْبَرَّتْ أَرْضُنَا وَ هَامَتْ دَوَابُّنَا وَ تَحَيَّرَتْ فِي مَرَابِضِهَا وَ عَجَّتْ عَجِيجَ الثَّكَالَى عَلَى أَوْ لَادِهَا وَ مَلَّتِ التَّرَدُّدَ فِي مَرَاتِعِهَا وَ الْحَنِينَ إِلَى مَوَارِدِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِجِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِجِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِجِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِجِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِجِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِجِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنْدِينَ الْجُودِ فَكُنْتَ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ اعْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ السِّنِينَ وَ أَخْلَفَتْنَا مَخَايِلُ الْجُودِ فَكُنْتَ

الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَئِسِ وَ الْبَلَاغَ لِلْمُلْتَمِسِ نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ الْأَنَامُ وَ مُنِعَ الْغُمَامُ وَ هَلَكَ السَّوامُ أَلَّا وَاخْذَنَا بِأَعْمَالِنَا وَ لَا تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتُكَ بِالسَّحَابِ الْمُنْبَعِقِ وَ الرَّبِيعِ الْمُغْدِقِ وَ النَّبَاتِ الْمُونِقِ سَحًا وَابِلَا تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ اللَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ مُحْيِيةً مُرْوِيةً تَامَّةً عَامَّةً طَيِّبَةً مُبَارِكَةً هَنِيئَةً مَرِيعَةً زَاكِياً نَبْتُهَا ثَامِراً فَرْعُهَا نَاضِراً وَرَقُهَا تُنْعِثُ مُرْوِيةً تَامَّةً عَامَّةً طَيِّبَةً مُبَارِكَةً هَنِيئَةً مَرِيعَةً زَاكِياً نَبْتُهَا ثَامِراً فَرْعُهَا نَاضِراً وَرَقُهَا تُنْعِثُ مُرْوِيةً تَامَّةً وَالْمَثِيبَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهَا الْمُيْتَ مِنْ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ تُعْشِبُ بِهَا نِجَادُنَا وَ تَعِيشُ بِهَا مَوْاشِينَا وَ تَنْدَى بِهَا تَعْمَلُ اللَّهُ مَنْ بَهَا مُوالْمِيعَةِ وَ عَطَايَاكَ الْجَزِيلَةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرْمِلَةِ وَالْمَيْتُ وَ تَعْيشُ بِهَا صَوَاحِينَا مِنْ بَرَكَاتِكَ الْوَاسِعَةِ وَ عَطَايَاكَ الْجُزيلَةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرْمِلَةِ أَقَاصِينَا وَ تَعْيشُ بِهَا الْمُهُومَلَةِ وَ أَنْولُ عَلَيْنَا سَمَاءً مُخْضِلَةً مِدْرَاراً هَاطِلَةً يُدَافِعُ الْوَدْقُ مِنْهَا الْمُرْمِلَةِ وَقَالَ الْمُعْمِلَةِ وَ لَا شَوْلُ فِي الْمُرْعِلِي الْمُعْمِلَة وَ لَا شَوْلُ وَلَى الْمُعْنَقُونَ وَاللَّهُ الْمُعْمِلَة وَ لَا شَوْلُ وَ لَا الْمُعْدِمُ مَا الْمُحْدِبُونَ وَ يَحْيَا بِبَرَكَتِهَا الْمُسْنِثُونَ فَإِنَّكُ ثُنْولُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا فَلَكُ مُنْهُ الْمُعْرَامُ الْعَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا فَيَطُوا وَ تَنْشُرُلُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْمُحْدِبُونَ وَ يَحْمِيدُ .

# تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب

قال السيد الشريف رضي الله عنه: قوله (عليه السلام) انصاحت جبالنا أي تشققت من المحول يقال انصاح الثوب إذا انشق و يقال أيضا انصاح النبت و صاح و صوح إذا جف و يبس كله بمعنى. و قوله و هامت دوابنا أي عطشت و الهيام العطش. و قوله حدابير السنين جمع حِدْبار و هي الناقة التي أنضاها السير فشبه بها السنة التي فشا فيها الجدب قال ذو الرمة:

حَدَابِيرُ ما تَنْفَكُ إلا مُنْاخَةً \* عَلَى الْخَسنْفِ أَوْ نَرْمِي بِهَا بَلَدَاً قَفْرَا و قَوَنُهُ و لا و قَوَنُهُ و لا قرع ربابها القرع القطع الصغار المتفرقة من السحاب. و قوله و لا شَفَّان ذهابها و الشَفَّان الريح الباردة و الذهاب الأمطار المنقَّان ذهابها و الشَفَّان الريح الباردة و الذهاب الأمطار اللينة فحذف ذات لعلم السامع به .

# 116- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها ينصح أصحابه:

أَرْسَلَهُ دَاعِياً إِلَى الْحَقِّ وَ شَاهِداً عَلَى الْخَلْقِ فَبَلَّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ غَيْرَ وَانٍ وَ لَا مُقَصِّرٍ وَ جَاهَدَ فِي اللَّهِ أَعْدَاءَهُ غَيْرَ وَاهِنِ وَ لَا مُعَذَّرٍ إِمَامُ مَنِ اتَّقَى وَ بَصَرُ مَنِ اهْتَدَى

وَ مِنْهَا: وَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِمَّا طُوِيَ عَنْكُمْ غَيْبُهُ إِذاً لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَبْكُونَ عَلَى أَعْمَا لِكُمْ وَ لَتَرَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا حَارِسَ لَهَا وَ لَا خَالِفَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَرَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا حَارِسَ لَهَا وَ لَا خَالِفَ عَلَيْهَا وَ لَا غَلْيُهَا وَ لَهَمَّتُ كُلَّ امْرِي مِنْكُمْ نَفْسُهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ مَا

ذُكِّرْتُمْ وَ أَمِنْتُمْ مَا حُذِّرْتُمْ فَتَاهَ عَنْكُمْ رَأْيُكُمْ وَ تَشْتَّتَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أَلْحَقَنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقٌ بِي مِنْكُمْ قَوْمٌ وَ اللَّهِ مَيَامِينُ الرَّأْيِ مَرَاجِيحُ الْحِلْمِ مَقَاوِيلُ بِالْحَقِّ مَتَارِيكُ لِلْبَغْيِ مَضَوْا قُدُماً عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ أَوْجَفُوا عَلَى الْمَحَجَّةِ فَظَفِرُوا بِالْعُقْبَى الدَّائِمَةِ وَ مَتَارِيكُ لِلْبَغْيِ مَضَوْا قُدُماً عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ أَوْجَفُوا عَلَى الْمَحَجَّةِ فَظَفِرُوا بِالْعُقْبَى الدَّائِمَةِ وَ الْكَرَامَةِ الْنَبَارِدَةِ أَمَا وَ اللَّهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامُ ثَقِيفِ الذَّيَّالُ الْمَيَّالُ يَأْكُلُ خَضِرَ تَكُمْ وَ يُذِيبُ الْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ أَمَا وَ اللَّهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامُ ثَقِيفِ الذَّيَّالُ الْمَيَّالُ يَأْكُلُ خَضِرَ تَكُمْ وَ يُذِيبُ الْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ أَمَا وَ اللَّهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ إِيهِ أَبَا وَذَحَةً .

# قال الشريف: الوذحة الخنفساء و هذا القول يومئ به إلى الحجاج و له مع الوذحة حديث ليس هذا موضع ذكره.

117- و من كلام له (عليه السلام) يوبخ البخلاء بالمال و النفس:

فَلَا أَمْوَالَ بَذَنْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا وَ لَا أَنْفُسَ خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا تَكْرُمُونَ بِاللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَا تُكْرِمُونَ اللَّهَ فِي عِبَادِهِ فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ انْقِطَاعِكُمْ عَنْ عِبَادِهِ وَ لَا تُكْرِمُونَ اللَّهَ فِي عِبَادِهِ فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ انْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِخْوَانِكُمْ .

118- و من كلام له (عليه السلام) في الصالحين من أصحابه:

أَنْتُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى الْحَقِّ وَ الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ وَ الْجُنَنُ يَوْمَ الْبَأْسِ وَ الْبِطَانَةُ دُونَ النَّاسِ بِكُمْ أَضْرِبُ الْمُدْبِرَ وَ أَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ فَأَعِينُونِي بِمُنَاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الْغِشِّ سَلِيمَةٍ مِنَ بِكُمْ أَضْرِبُ الْمُدْبِرَ وَ أَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ فَأَعِينُونِي بِمُنَاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الْغِشِّ سَلِيمَةٍ مِنَ الْكُمْ أَصْرُبُ النَّاسِ بِالنَّاسِ .

# 119- و من كلام له (عليه السلام) و قد جمع الناس و حضهم على الجهاد فسكتوا ملياً:

فَقَالَ (عليه السلام): مَا بَالُكُمْ أَ مُخْرَسُونَ أَنْتُمْ ، فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ سِرْتَ سِرْنَا مَعَكَ ، فَقَالَ (عليه السلام) مَا بَالُكُمْ لَا سُدِّدْتُمْ لِرُشْدٍ وَ لَا هُدِيتُمْ لِقَصْدٍ أَ فِي مِثْلِ هَذَا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ مِنْ شُجْعَانِكُمْ وَ ذَوِي هَذَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَخْرُجَ وَ إِنَّمَا يَخْرُجُ فِي مِثْلِ هَذَا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ مِنْ شُجْعَانِكُمْ وَ ذَوِي بَأْسِكُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَدَعَ الْجُنْدَ وَ الْمِصْر وَ بَيْتَ الْمَالِ وَ جِبَايَةَ الْأَرْضِ وَ الْقَضَاءَ بَيْنَ بَأْسِكُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَدَعَ الْجُنْدَ وَ الْمِصْر وَ بَيْتَ الْمَالِ وَ جِبَايَةَ الْأَرْضِ وَ الْقَضَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّظَرَ فِي حُقُوقِ الْمُطَالِبِينَ ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتِيبَةٍ أَتْبَعُ أُخْرَى أَتَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ الْقِدْحِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَ النَّظَرَ فِي حُقُوقِ الْمُطَالِبِينَ ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتِيبَةٍ أَتْبَعُ أُخْرَى أَتَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ الْقِدْحِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَ النَّظَرَ فِي حُقُوقِ الْمُطَالِبِينَ ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتِيبَةٍ أَتْبَعُ أُخْرَى أَتَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ الْقِدْحِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَ النَّظَرَ فِي حُقُوقِ الْمُطَالِبِينَ ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتِيبَةٍ أَتْبَعُ أُخْرَى أَتَقَلْقَلُ الْقِدْحِ فِي اللَّهُ الْمُسَالِمِينَ وَ النَّظَرَ فِي حُقُوقِ الْفَارِغِ وَ إِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَى

تَدُورُ عَلَيَّ وَ أَنَا بِمَكَانِي فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَ اصْطَرَبَ ثِفَالُهَا هَذَا لَعَمْرُ اللَّهِ الرَّأْيُ السُّوءُ وَ اللَّه لَوْ لَا رَجَائِي الشَّهَادَةَ عِنْدَ لِقَائِي الْعَدُوَّ وَ لَوْ قَدْ حُمَّ لِي لِقَاؤُهُ لَقَرَّبْتُ رِكَابِي ثُمَّ السُّوءُ وَ اللَّه لَوْ لَذَ حُمَّ لِي لِقَاؤُهُ لَقَرَّبْتُ رِكَابِي ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْكُمْ فَلَا أَطْلُبُكُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمَالٌ طَعَّانِينَ عَيَّابِينَ حَيَّادِينَ رَوَّا غِينَ إِنَّهُ لَا شَخَصْتُ عَنْكُمْ فَلَا أَطْلُبُكُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمَالٌ طَعَّانِينَ عَيَّابِينَ حَيَّادِينَ رَوَّا غِينَ إِنَّهُ لَا غَنَاءَ فِي كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمْ لَقَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ الَّتِي لَا يَهْلِكُ غَنَاءَ فِي كَثْرَةٍ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمْ لَقَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ الَّتِي لَا يَهْلِكُ عَنَاءَ فِي كَثْرَةٍ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمْ لَقَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ الَّتِي لَا يَهْلِكُ عَلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ زَلَّ فَإِلَى النَّالِ .

# 120- و من كلام له (عليه السلام) يذكر فضله و يعظ الناس:

تَاللَّهِ لَقَدْ عُلِّمْتُ تَبْلِيغَ الرِّسَالَاتِ وَ إِنْمَامَ الْعِدَاتِ وَ تَمَامَ الْكَلِمَاتِ وَ عِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبُوابُ الْحُكْمِ وَ ضِيَاءُ الْأَمْرِ أَلَا وَ إِنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَ غَنِمَ وَ مَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَ نَدِمَ اعْمَلُوا لِيَوْمِ تُذْخَرُ لَهُ الذَّخَائِرُ وَ تُبْلَى فِيهِ السَّرَائِرُ وَ مَنْ لَا غَنِمَ وَ مَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَ نَدِمَ اعْمَلُوا لِيَوْمِ تُذْخَرُ لَهُ الذَّخَائِرُ وَ تُبْلَى فِيهِ السَّرَائِرُ وَ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ حَاضِرُ لُبِّهِ فَعَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَرُ وَ غَائِبُهُ أَعْوَرُ وَ اتَّقُوا نَاراً حَرُّهَا شَدِيدٌ وَ قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ عَلْيَتُهَا كَالًا حَرُّهُا شَدِيدٌ وَ قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ حَلْيَتُهَا

حَدِيدٌ وَ شَرَابُهَا صَدِيدٌ. أَلَا وَ إِنَّ اللِّسَانَ الصَّالِحَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ يُورِثُهُ مَنْ لَا يَحْمَدُهُ.

121- و من خطبة له (عليه السلام) بعد ليلة الهرير و قد قام إليه رجل من أصحابه فقال نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فلم ندر أي الأمرين أرشد فصفق (عليه السلام) إحدى يديه على الأخرى ثم قال:

هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقْدَةَ أَمَا وَ اللّهِ لَوْ أَنِّي حِينَ أَمَرْ تُكُمْ بِهِ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي يَجْعَلُ اللّهُ فِيهِ خَيْراً فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ وَ إِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ وَ إِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ لَكَانَتِ

الْوُثْقَى وَ لَكِنْ بِمَنْ وَ إِلَى مَنْ أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وَ أَنْتُمْ دَائِي كَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هَذَا الدَّاءِ الدَّوِيِّ وَ كَلَّتِ النَّزْعَةُ بِأَشْطَانِ الرَّكِيِّ أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ وَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ وَ هِيجُوا إِلَى الْجِهَادِ فَوَلِهُوا وَلَهَ اللَّقَاحِ إِلَى أَوْلَادِهَا وَ سَلَبُوا السَّيُوفَ أَعْمَادَهَا وَ أَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفاً زَحْفاً وَ صَفّاً اللَّقَاحِ إِلَى أَوْلَادِهَا وَ سَلَبُوا السَّيُوفَ أَعْمَادَهَا وَ أَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفاً زَحْفاً وَ صَفّاً صَنَقاً صَفّاً مَعْضٌ هَلَكَ وَ بَعْضٌ نَجَا لَا يُبَشَّرُونَ بِالْأَحْيَاءِ وَ لَا يُعَزَّوْنَ عَنِ

الْمَوْتَى مُرْهُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ صُفْلُ الْأَلْوَانِ مِنَ السَّهَرِ عَلَى وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِينَ أُولَئِكَ إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ فَحَقَّ لَنَا أَنْ نَظْمَأَ إِلَيْهِمْ وَ مَنَ السَّهَرِ عَلَى وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِينَ أُولَئِكَ إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ فَحَقَّ لَنَا أَنْ نَظْمَأَ إِلَيْهِمْ وَ نَعَضَّ الْأَيْدِي عَلَى فِرَاقِهِمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُسنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً وَعُدَةً وَ يُعْظِيَكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَ بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ فَاصِيْدِفُوا عَنْ نَزَ غَاتِهِ وَ نَفَتَاتِهِ وَ اقْبَلُوا النَّصِيحَةَ يُعْظِيَكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَ بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ فَاصِيْدِفُوا عَنْ نَزَ غَاتِهِ وَ نَفَتَاتِهِ وَ اقْبَلُوا النَّصِيحَةَ يُعْظِيكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَ بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ فَاصِيْدِفُوا عَنْ نَزَ غَاتِهِ وَ نَفَتَاتِهِ وَ اقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مُنْ أَهُرُقَةً وَ بِالْفُرْقَةِ الْمُؤْمُ وَ اعْقِلُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ .

# 122- و من كلام له (عليه السلام) قاله للخوارج و قد خرج إلى معسكر هم و هم مقيمون على إنكار الحكومة فقال (عليه السلام):

أَ كُلُّكُمْ شَهِدَ مَعَنَا صِفِينَ فَقَالُوا مِنَّا مَنْ شَهِدَ وَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَشْهَدْ قَالَ فَامْتَازُوا فِرْ قَتَيْنِ فَلْيَكُنْ مَنْ شَهِدَ صِفِينَ فِرْقَةً وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا فِرْقَةً حَتَّى أُكَلِّمَ كُلَّا مِنْكُمْ بِكَلَامِهِ وَ نَادَى النَّاسَ فَقَالَ أَمْسِكُوا عَنِ الْكَلَامِ وَ أَنْصِتُوا لِقَوْلِي وَ أَقْبِلُوا بِأَفْئِدَتِكُمْ إِلَيَّ فَمَنْ نَشَدْنَاهُ شَهَادَةً فَلْيَقُلْ بِعِلْمِهِ فَقَالَ أَمْسِكُوا عَنِ الْكَلَامِ وَ أَنْصِتُوا لِقَوْلِي وَ أَقْبِلُوا بِأَفْئِدَتِكُمْ إِلَيَّ فَمَنْ نَشَدْنَاهُ شَهَادَةً فَلْيقُلْ بِعِلْمِهِ فَقَالَ أَمْسِكُوا عَنِ الْكَلَامِ وَ أَنْصِتُوا لِقَوْلِي مِنْ جُمْلَتِهِ أَنْ قَالَ ( عليه السلام ) أَ لَمْ تَقُولُوا عِنْدَ فِيهَا ثُمَّ كَلَّمَهُمْ ( عليه السلام ) أَ لَمْ تَقُولُوا عِنْدَ فِيهَا ثُمَّ كَلَّمَهُمْ ( عليه السلام ) وَفْعِهمُ الْمَصَاحِفَ حِيلَةً وَ عَيْلَةً وَ مَكْراً وَ خَدِيعَةً

إِخْوَانُنَا وَ أَهْلُ دَعْوَتِنَا اسْتَقَالُونَا وَ اسْتَرَاحُوا إِلَى كِتَابِ اللّهِ سُبْحَانَهُ فَالرَّأْيُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ فَقُلْتُ لَكُمْ هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرُهُ إِيمَانٌ وَ بَاطِنُهُ عُدْوَانٌ وَ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ آخِرُهُ نَدَامَةٌ فَأَقِيمُوا عَلَى شَأْنِكُمْ وَ لَا تَلْتَقْتُوا إِلَى نَاعِقِ نَعَقَ إِنْ أُجِيبَ أَضَلَّ وَ إِنْ تُرِكَ ذَلَّ وَ قَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْفَعْلَةُ وَ قَدْ رَأَيْتُكُمْ أَعْطَيْتُمُوهَا وَ اللّهِ لَئِنْ نَعْقَ إِنْ أُجِيبَ أَضَلَ وَ إِنْ تُركَ ذَلَّ وَ قَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْفَعْلَةُ وَ قَدْ رَأَيْتُكُمْ أَعْطَيْتُمُوهَا وَ اللّهِ لَئِنْ أَبْدُولُ عَلَى الْمُحِي مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحَجِبْتُهُ فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ إِنْ جِنْتُهَا إِنِي لَلْمُحِقُ الَّذِي يُتَبَعُ الْقَتْلُ لَيَدُولُ عَلَى الله عليه وآله ) وَ إِنَّ الْكِتَابَ لَمَعِي مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحَجِبْتُهُ فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ إِنَّ الْقَتْلَ لَيَدُولُ عَلَى الْآبِاءِ وَ الْأَبْنَاءِ وَ الْإِخْوَانِ وَ الْقَرَابَاتِ فَمَا نَزْدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ شِدَّةٍ إِلَّا الْقَتْلُ لَيَدُولُ عَلَى الْآبِاءِ وَ الْأَبْنَاءِ وَ الْإِخْوَانِ وَ الْقَرَابَاتِ فَمَا نَزْدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ شِدَةٍ إِلَّا اللهَ لِهُ مَرْمَ عَلَى اللهُ عِلَى الْمَعْرَاحِ وَ لَكِنَّا إِنَّمَا أَصْبَحْنَا فِيهَا وَ الْسُلَامِ عَلَى مَا لَا اللهُ عَلَيْكُ إِنْنَا فِيهَا وَ أَمْسَكُنَا عَمَّا فَي خَصْلَةٍ يَلُهُ الله فِيهَا وَ أَمْسَكُنَا عَمَّا فِي خَصْلَةً بِيلُهُ الله فِيهَا وَ نَتَدَانَى بِهَا إِلَى الْبَقِيَّةِ فِيمَا بَيْنَنَا رَغِبْنَا فِيهَا وَ أَمْسَكُنَا عَمَّا فِي خَصْلًا فِيهَا وَ أَمْسَكَنَا عَمَّا فَي الله عَلَى الْمَوْتَهُ فِيمَا بَيْنَنَا رَغِبْنَا فِيهَا وَ أَمْسَكُنَا عَمَّا فَي اللهُ عَلَى الله عَلْمَ الله الله عَلَيْنَا وَي الْلَهُ الله وَ الْمَالِمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَالْمَالِقُولُ الله وَقُلُهُ مُلْ مَنْ الله وَلَا الله وَلَا عَمَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالْمَالِهُ وَاللّه وَلَوْلَا الله وَالْمَالِهُ وَلَى الْمَالِهُ وَالله وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الل

123- و من كلام له (عليه السلام) قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين:

# وَ أَيُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ رَبَاطَةَ جَأْشٍ عِنْدَ اللَّقَاءِ

وَ رَأَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ فَشَلًا فَلْيَذُبَّ عَنْ أَجِيهِ بِفَضْلِ نَجْدَتِهِ الَّتِي فُضِلَ بِهَا عَلَيْهِ كَمَا يَذُبُّ عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ حَثِيثٌ لَا يَفُوتُهُ الْمُقِيمُ وَ لَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ عَنْ نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرَّبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ إِنَّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرَّبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ إِنَّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرَّبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْفَرَاشِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ

و منه :كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ تَكِشُونَ كَشِيشَ الضّبَابِ لَا تَأْخُذُونَ حَقّاً وَ لَا تَمْنَعُونَ ضَيْماً قَدْ خُلِّيتُمْ وَ منه :كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ تَكِشُونَ كَشِيشَ الضّبَابِ لَا تَأْخُذُونَ حَقّاً وَ لَا تَمْنَعُونَ ضَيْماً قَدْ خُلِّيتُمْ وَ الْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَقِم .

# 124- و من كلام له (عليه السلام) في حث أصحابه على القتال:

فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَ عَضُّوا عَلَى الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ الْتَوُوا فِي أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ لِلْأَسِنَّةِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْكَنُ لِلْقَلُوبِ وَ أَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ رَايَتَكُمْ فَلَا تُمِيلُوهَا وَ لَا تُخِلُّوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا لِلْقُلُوبِ وَ أَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ رَايَتَكُمْ فَلَا تُمِيلُوهَا وَ لَا تُخِلُوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا بِأَيْدِي شُجْعَانِكُمْ وَ الْمَانِعِينَ الذِّمَارَ مِنْكُمْ فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِينَ إِلَّا بِأَيْدِي شَكْمٌ فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِينَ لَا إِلَّا بِأَيْدِي شُحْعَانِكُمْ وَ الْمَانِعِينَ الذِّمَارَ مِنْكُمْ فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِينَ لَا إِلَّا بِأَيْدِي شُحْعَانِكُمْ وَ الْمَانِعِينَ الذِّمَارَ مِنْكُمْ فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِينَ الْوَالِي الْمَانِعِينَ الذِيلَ الْمَانِعِينَ الذِينَ فَونَ الْهَافِيقَا وَ وَرَاءَهَا

وَ أَمَامَهَا لَا يَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا فَيُسْلِمُو هَا وَ لَا يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهَا فَيُفْرِدُو هَا أَجْزَأَ امْرُؤٌ قِرْنَهُ وَ آمَامَهَا لَا يَتَأَخُّرُونَ عَنْهَ إِلَى أَجِيهِ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَجِيهِ وَ ايْمُ اللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَيْفِ الْعَرَبِ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْ لِلْعَارِهِ الْعَرَبِ وَ الْعَلَّمُ الْآخِرَةِ وَ أَنْتُمْ لَهَامِيمُ الْعَرَبِ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْ جِدَةَ اللَّهِ وَ الدُّلُّ اللَّارِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِي وَ إِنَّ الْفَارَّ لَعَيْرُ مَزِيدٍ فِي عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوزِ بَيْنَهُ وَ مَيْنَ يَوْمِهِ مَنِ الرَّائِحُ إِلَى اللَّهُ كَالظَّمْآنِ يَرِدُ الْمَاءَ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَافِ الْعَوَالِي الْيَوْمَ تُبْلَى بَيْنَ يَوْمِهِ مَنِ الرَّائِحُ إِلَى اللَّهُمْ إِلَى يَرَدُ الْمَاءَ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَافِ الْعَوَالِي الْيَوْمَ تُبْلَى بَيْنَ يَوْمِهِ مَنِ اللَّهُمْ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُصْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَيْتِ كَلِمَتَهُمْ وَ أَبْسِلْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ إِنَّهُمْ أَنْ يَرُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنِ دِرَاكِ يَخْرُجُ مِنْهُمُ النَّهُمْ وَ شَيْتِ كَلَمْتَهُمْ وَ أَبْسِلْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ إِنَّهُمْ أَنْ يَرُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنِ دِرَاكٍ يَخْرُجُ مِنْهُمُ النَّهُمْ وَ مَنَامِ بِ الْمَعَامِ وَ يُظْرَى السَّوَاعِدَ وَ الْأَقْدَامَ وَ حَتَّى يُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ وَ يُطِيحُ الْعَظَامَ وَ يُظْرِبُ الْمَاكِمُ وَ جَتَّى يُجَرَّ بِبِلَادِهِمُ الْخَمِيسُ يَتْلُوهُ الْخَمِيسُ وَ مَتَى الْخَمِيسُ وَ مَتَى الْخُمُولُ فِي نَوَاجِرِ أَرْضِعِمْ وَ جَتَّى يُجَرَّ بِبِلَادِهِمُ وَ مَسَارِحِهِمْ وَ مَسَارِحِهِمْ .

قال السيد الشريف: أقول الدعق الدق أي تدق الخيول بحوافرها أرضهم و نواحر أرضهم متقابلاتها ، و يقال منازل بني فلان تتناحر أي تتقابل .

125- و من كلام له (عليه السلام) في التحكيم و ذلك بعد سماعه لأمر الحكمين:

إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ وَ إِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْ آنَ هَذَا الْقُرْ آنُ إِنَّمَا هُوَ خَطُّ مَسْطُورٌ بَيْنَ الدَّقَتَيْنِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ وَ لَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إِلَى أَنْ نُحَكِّمَ بَيْنَنَا الْقُرْ آنَ لَمْ نَكُنِ الْفَرِيقَ الْمُتَوَلِّيَ عَنْ كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَإِنْ بَيْنَنَا الْقُرْ آنَ لَمْ نَكُنِ الْفَرِيقَ الْمُتَوَلِّيَ عَنْ كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَإِنْ

تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَنْ نَحْكُمَ بِكِتَابِهِ وَ رَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ وَ إِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ فَإِذًا حُكِمَ بِالْصِدْقِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَ أَوْ لَاهُمْ بِهَا وَ أَمَّا قَوْلُكُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ (صلى الله عليه وآله) فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَ أَوْ لَاهُمْ بِهَا وَ أَمَّا قَوْلُكُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا فِي التَّحْكِيمِ فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِيَتَبَيَّنَ الْجَاهِلُ وَ يَتَتَبَّتَ الْعَالِمُ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصِلِّحَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ لَا تُؤْخَذَ بِأَكْظَامِهَا فَتَعْجَلَ عَنْ تَبَيُّنِ الْحَقِّ وَ تَنْقَادَ لِأَوَّلِ الْغَيِّ إِنَّ أَفْضَلَ اللَّهُ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ لَا تُؤْخَذَ بِأَكْظَامِهَا فَتَعْجَلَ عَنْ تَبَيُّنِ الْحَقِّ وَ تَنْقَادَ لِأَوَّلِ الْغَيِّ إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَ إِلَيْهِ وَ إِنْ نَقَصَمَهُ وَ كَرَثَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلَيْهِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحْبُ إِلْيُهِ وَ إِنْ قَصَمَهُ وَ كَرَثَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَ الْمَقِيلِ فَائِدَةً وَ زَادَهُ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ وَ مِنْ أَيْنَ أَتِيتُمْ اسْتَعِدُوا لِلْمَسِيرِ إِلَى قَوْمٍ حَيَارَى عَنِ الْحَقِّ لَا عَلَى الْمَالِي وَ أَوْمَ لَا الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِى وَ مُوزَعِينَ بِالْجَوْرِ لَا

يَعْدِلُونَ بِهِ جُفَاةٍ عَنِ الْكِتَابِ نُكُبِ عَنِ الطَّرِيقِ مَا أَنْتُمْ بِوَثِيقَةٍ يُعْلَقُ بِهَا وَ لَا زَوَافِرِ عِزِّ يُعْتَصَمُ إلَيْهَا لَبِئْسَ حُشَّاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ أُفَّ لَكُمْ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْكُمْ بَرْحاً يَوْماً أُنَادِيكُمْ فَلَا أَحْرَارُ صِدْقِ عِنْدَ النِّدَاءِ وَ لَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّجَاءِ.

# 126- و من كلام له (عليه السلام) لما عوتب على التسوية في العطاء:

أَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرةِ وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَمْ يَضَعِ امْرُقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وَدُّهُمْ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وَدُّهُمْ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَالْالِهُ فَي اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وَدُّهُمْ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَإِنْ زَلْتُ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَإِنْ زَلْتُ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَا مُنْ أَنْ أَمْ خَدِينٍ .

# 127- و من كلام له (عليه السلام) و فيه يبين بعض أحكام الدين و يكشف للخوارج الشبهة و ينقض حكم الحكمين :

قَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَتِي أَخْطَأْتُ وَ صَلَلْتُ قَلِمَ تُصَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) بِصَلَالِي وَ تَأْخُذُونَهُمْ بِخَطَئِي وَ تُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَصَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السَّقْمِ وَ تَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يُذَنِبْ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَصَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِيَ عَيْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْءِ وَ وَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِي عَيْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْءِ وَ وَرَّثَ مُيرَاثَهُ أَهْلَهُ مَ فَلَمْ حَقَّ اللهِ فِيهِمْ وَ لَمْ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِذُنُوبِهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللهِ فِيهِمْ وَ لَمْ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِذُنُوبِهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللهِ فِيهِمْ وَ لَمْ يَمْنَعُهُمْ سَهُمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُخْرِجُ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ وَ مَنْ رَمَى بِهِ الشَيْطِأَنُ مَرَامِيهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تِيهَهُ وَ سَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ مُحِبِّ مُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى عَيْرِ الْحَقِّ وَ خَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ عَيْرِ الْحَقِ وَ خَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ عَيْرِ الْحَقِ وَ خَيْرُ الْنَاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ

الْأَوْسَطُ فَالْزَمُوهُ وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْجَنَمِ لِلذِّنْبِ مِنَ النَّاسِ لِلشَّافِ الثَّالِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْجَنَمِ لِلذِّنْبِ

أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ فَإِنَّمَا حُكِّمَ الْحَكَمَانِ لِيُحْيِيَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ وَ يُمِيتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ وَ إِحْيَاؤُهُ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَ إِمَاتَتُهُ الِافْتِرَاقُ عَنْهُ فَإِنْ جَرَّنَا الْقُرْآنُ إِلَيْهِمُ اتَّبَعْنَاهُمْ وَ إِنْ جَرَّهُمْ إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا فَلَمْ آتِ لَا أَبَا لَكُمْ بُجْراً وَ لَا خَتَلْتُكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ وَ لَا لَبَعْنَاهُمْ وَ إِنْ جَرَّهُمْ إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا فَلَمْ آتِ لَا أَبَا لَكُمْ بُجْراً وَ لَا خَتَلْتُكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ وَ لَا لَبَسْتُهُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَئِكُمْ عَلَى اخْتِيَارِ رَجُلَيْنِ أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَلَّا يَتَعَدَّيَا الْقُرْآنَ وَ لَا لَبَسْتُهُ عَلَيْهُ وَ قَدْ سَبَقَ فَا الْعَوْلُ وَ الصَّمْدِ لِلْحَقِّ سُوءَ رَأْيِهِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِهِمَا .

## 128- و من كلام له (عليه السلام) فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة:

يَا أَحْنَفُ كَأَنِّي بِهِ وَ قَدْ سَارَ بِالْجَيْشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ غُبَارٌ وَ لَا لَجَبٌ وَ لَا قَعْقَعَةُ لُجُمٍ وَ لَا قَحْنَعُ لُجُمٍ وَ لَا حَمْحَمَةُ خَيْلٍ يُتِيرُونَ الْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِمْ كَأَنَّهَا أَقْدَامُ النَّعَامِ .

# قال الشريف: يومئ بذلك إلى صاحب الزنج.

ثُمَّ قَالَ ( عليه السلام ): وَيْلُ لِسِكَكِكُمُ الْعَامِرَةِ وَ الدُّورِ الْمُزَخْرَفَةِ الَّتِي لَهَا أَجْنِحَةٌ كَأَجْنِحَةِ النُّسُورِ وَ خَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيمِ

الْفِيلَةِ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يُنْدَبُ قَتِيلُهُمْ وَ لَا يُفْقَدُ غَائِبُهُمْ أَنَا كَابُ الدُّنْيَا لِوَجْهِهَا وَ قَادِرُهَا بِقَدْرِهَا وَلَا يُفْقَدُ غَائِبُهُمْ أَنَا كَابُ الدُّنْيَا لِوَجْهِهَا وَ قَادِرُهَا بِقَدْرِهَا وَ فَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا .

## منه في وصف الأتراك

كَأَنِّي أَرَاهُمْ قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ يَلْبَسُونَ السَّرَقَ وَ الدِّيبَاجَ وَ يَعْتَقِبُونَ الْمُفْلِثُ الْحَثَاقَ وَ يَكُونُ هُنَاكَ اسْتِحْرَارُ قَتْلٍ حَتَّى يَمْشِيَ الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ وَ يَكُونَ الْمُفْلِثُ الْحَثَاقَ مِنَ الْمَلْمُورِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَقَدْ أُعْطِيتَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ عِلْمَ الْعَيْبِ فَضَحِكَ (عليه السلام) وَ قَالَ لِلرَّجُلِ وَ كَانَ كَلْبِيّاً يَا أَخَا كُلْبٍ لَيْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَيْبِ وَ إِنَّمَا هُو تَعَلَّمٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ وَ إِنَّمَا عِلْمُ الْعَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ مَا عَدَّدَهُ اللّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يَعْلَمُ السَّاعَةِ وَ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الْذِي لَا اللّهُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَ قَبِيحٍ أَوْ جَمِيلٍ وَ سَخِي أَرْضٍ تَمُوتُ الْآيَبِينَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَباً أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّبِيِينَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا اللهُ عَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَباً أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّبِيِينَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيه و آله ) فَعَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عليه و آله ) فَعَلَمْ يَعِيهِ وَ دَعَا لِي بِأَنْ يَعِيهُ صَدْرِي وَ تَضْطَمَّ عَلَيْهِ جَوَانِحِي .

129- و من خطبة له (عليه السلام) في ذكر المكاييل و الموازين:

عِبَادَ اللَّهِ إِنَّكُمْ وَ مَا تَأْمُلُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا أَنْوِيَاءُ مُؤَجَّلُونَ وَ مَدِينُونَ مُقْتَضَوْنَ أَجَلٌ مَنْقُوصِ وَ عَمَلٌ مَحْفُوظٌ فَرُبَّ دَائِبٍ مُضَيَّعٌ وَ رُبَّ كَادِح خَاسِرٌ وَ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَنِ لَا يَزْدَادُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِدْبَاراً وَ لَا الشَّرُّ فِيهِ إِلَّا إِقْبَالًا وَ لَا الشَّيْطَانُ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إلَّا طَمَعاً فَهَذَا أَوَانٌ قُويِتْ عُدَّتُهُ وَ عَمَّتْ مَكِيدَتُهُ وَ أَمْكَنَتْ قَرِيسَتُهُ اصْر ب بِطَرْ فِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِيراً بِكَابِدُ فَقْراً أَوْ غَنِياً بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً أَوْ بَخِيلًا اتَّخَذَ الْلُخْلَ بِحَقِ النَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِيراً بِأَدُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْراً أَيْنَ أَخْيَارُكُمْ وَ صُلَحَاؤُكُمْ وَ أَيْنَ الْمُتَوَرِّعُونَ فِي مَكَاسِبِهِمْ وَ الْمُتَنَرِّهُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ أَ لَيْسَ قَدْ اللَّهُ وَقُرا أَيْنَ الْمُتَوَرِّعُونَ فِي مَكَاسِبِهِمْ وَ الْمُتَنَرِّهُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ أَ لَيْسَ قَدْ أَيْنَ الْمُتَكَرِّمُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ أَ لَيْسَ قَدْ أَلْهُ وَ أَيْنَ الْمُتَورِعُونَ فِي مَكَاسِبِهِمْ وَ الْمُثَنِّرَةُ هُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ أَ لَيْسَ قَدْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي حُثَالَةٍ لَا تَلْتَقِي إِلَّا لِيلَهُ وَ الْمُنَافِقِيلُ النَّهُ فِي حُثَالَةٍ لَا تَلْتَقِي إِلَّا لِللَهُ فِي دَارِ قُدْسِهِ وَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَيِّرٌ وَ لَا زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أَ فَبِهَذَا تُرْيدُونَ أَنْ تُجْورُوا اللَّهَ فِي دَارٍ قُدْسِهِ وَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَيِّرٌ وَ لَا زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أَ فَبِهَذَا تُورِيدُونَ أَنْ تُجَورُ اللَّهُ فِي دَارٍ قُدْسِهِ وَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَيِّرٌ وَ لَا زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أَ فَبِهَاتَ لَا يُذِدَعُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَي دَالِ الْقُولُ أَعْرَالُ أَعْرَاكُمُ وَ اللَّهُ عَنْ

جَنَّتِهِ وَ لَا تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ وَ النَّاهِينَ عَنِ اللَّهُ الْآمِدِينَ بِهِ . الْمُنْكَر الْعَامِلِينَ بِهِ .

# 130- و من كلام له (عليه السلام) لأبي ذر رحمه الله لما أخرج إلى الربذة:

يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ غَضِبْتَ لِلَّهِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَيْهِ فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلَى عَلَيْ فَاتْرُكُ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ وَ اهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلَى عَلَى دِينِكَ فَاتْرُكُ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ وَ اهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلَى مَا مَنْعُوكَ وَ سَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابِحُ غَداً وَ الْأَكْثَرُ حُسَّداً وَ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ مَا مَنْعَتُهُمْ وَ مَا أَخْنَاكَ عَمَّا مَنْعُوكَ وَ سَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابِحُ غَداً وَ الْأَكْثَرُ حُسَّداً وَ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْدٍ رَتْقاً ثُمَّ اتَّقَى اللَّه لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجاً لَا يُؤْنِسَنَكَ إِلَّا الْحَقُّ وَ الْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْدٍ رَتْقاً ثُمَّ اتَّقَى اللَّه لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجاً لَا يُؤْنِسَنَكَ إِلَّا الْحَقُ وَ الْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْدٍ رَتْقاً ثُمَّ اتَّقَى اللَّه لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجاً لَا يُؤْنِسَنَكَ إِلَّا الْبَاطِلُ فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْيَاهُمْ لَأَحَبُوكَ وَ لَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لَأَمَنُوكَ .

# 131- و من كلام له (عليه السلام) و فيه يبين سبب طلبه الحكم و يصف الإمام الحق:

أَيَّتُهَا النَّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ الْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّنَةُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ وَ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ أَيَّتُهَا النَّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ وَالْهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ أَرْكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ

نُفُورَ الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الْأَسَدِ هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ أَوْ أَقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِ دَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظُّلُومُونَ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِ دَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظُّلُومُونَ مِنْ عَبَادِكَ وَ ثُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ وَ سَمِعَ وَ أَجَابَ لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى رَسُولُ اللهِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمُعَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهُمَتُهُ وَ لَا

الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْمُرَّتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْمُ

# 132- و من خطبة له (عليه السلام) يعظ فيها و يزهد في الدنيا:

#### حمد الله

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَخَذَ وَ أَعْطَى وَ عَلَى مَا أَبْلَى وَ ابْتَلَى الْبَاطِنُ

لِكُلِّ خَفِيَّةٍ وَ الْحَاضِرُ لِكُلِّ سَرِيرَةٍ الْعَالِمُ بِمَا تُكِنُّ الصُّدُورُ وَ مَا تَخُونُ الْعُيُونُ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) نَجِيبُهُ وَ بَعِيثُهُ شَهَادَةً يُوَافِقُ فِيهَا السِّرُّ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) نَجِيبُهُ وَ بَعِيثُهُ شَهَادَةً يُوَافِقُ فِيهَا السِّرُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ( صلى الإعْلَانَ وَ الْقَلْبُ اللِسَانَ .

## عظة الناس

و منها: فَإِنَّهُ وَ اللهِ الْجِدُ لَا اللَّعِبُ وَ الْحَقُّ لَا الْكَذِبُ وَ مَا هُوَ إِلَّا الْمَوْتُ أَسْمَعَ دَاعِيهِ وَ أَعْجَلَ حَادِيهِ فَلَا يَغُرَّنَكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ قَدْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِمَّنْ جَمَعَ الْمَالَ وَ حَذِرَ الْإِقْلَالَ وَ أَمِنَ الْعَوَاقِبَ طُولَ أَمَلٍ وَ اسْتَبْعَادَ أَجَلٍ كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَزْ عَجَهُ عَنْ وَطَنِهِ وَ أَخَذَهُ مِنْ مَأْمَنِهِ مَحْمُولًا عَلَى أَعْوَادِ الْمَنَايَا يَتَعَاطَى بِهِ الرِّجَالُ الرِّجَالُ حَمْلًا عَلَى وَطَنِهِ وَ إِمْسَاكاً بِالْأَنَامِلِ أَ مَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَأْمُلُونَ بَعِيداً وَ يَبْنُونَ مَشِيداً وَ يَجْمَعُونَ كَثِيراً الْمَنَاكِبِ وَ إِمْسَاكاً بِالْأَنَامِلِ أَ مَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَأْمُلُونَ بَعِيداً وَ يَبْنُونَ مَشِيداً وَ يَجْمَعُونَ كَثِيراً كَيْفُ أَصْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ قُبُوراً وَ مَا جَمَعُوا بُوراً وَ صَارَتُ أَمْوَالُهُمْ لِلْوَارِثِينَ وَ أَزْوَاجُهُمْ لِقَوْمٍ كَيْفَ أَصْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ قُبُوراً وَ مَا جَمَعُوا بُوراً وَ صَارَتُ أَمْوَالُهُمْ لِلْوَارِثِينَ وَ أَزْوَاجُهُمْ لِقَوْمِ كَيْفُونَ وَامِنْهُمْ لِلْوَارِثِينَ وَ أَزْوَاجُهُمْ لِقَوْمٍ كَيْفُ أَصْبَرَتُ بِي لَا فِي حَسَنَةٍ يَزِيدُونَ وَ لَا مِنْ سَيِّيَةٍ يَسْتَعْتِبُونَ فَمَنْ أَشْعَرَ التَقْوَى قَلْبَهُ بَرَّزَ مَهَلُه وَ فَازَ عَمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلُها فَإِنَّ الدُّنْيَا لَمْ تُخْلَقُ لَكُمْ دَارَ مُقَامٍ بَلْ خُلِقَتْ لَكُمْ مَالًا إِلَى دَارِ الْقَرَارِ فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ وَ قَرِّبُوا الظُّهُورَ مَجَازًا لِتَرَوَّ دُوا مِنْهَا الْأَعْمَالَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ وَ قَرِّبُوا الظُّهُورَ مَجَازاً لِتَزَوَّ دُوا مِنْهَا الْأَعْمَالَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ وَ قَرِّبُوا الظُّهُورَ مَامِلُوا لَاللَّهُ مَالَ الْمَالَ إِلَى مَالَولَ لَالْمَالُولُ لَالْمُولَ مَنْ الْمُؤْولُولُ مَلْوالِهُ لَلْمَ مَالَوا لِلْمَالِولَ الْمَلْولِ لَلْهُمُ لَلْوَا لِيْنَ فَلَوْلُ وَلَهُ لِلْولُولُ مَنْ فَالْمُولُولُ مَا مُعْمُولُولُ مَلْ مَا مُعْلَى الْمَالَ الْمَالِهُ لَولُولُهُ لَولُولُ مَالِيَا لِلْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ لَا لِعْلَولُولُ مَا لَلْمُولُ

# 133- و من خطبة له (عليه السلام) يعظم الله سبحانه و يذكر القرآن و النبي و يعظ الناس:

# عظمة الله تعالى

وَ انْقَادَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ بِأَزِمَّتِهَا وَ قَذَفَتْ إِلَيْهِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرَضُونَ مَقَالِيدَهَا وَ سَجَدَتْ لَهُ مِنْ قُصْبَانِهَا النِّيرَانَ الْمُضِيئَةَ وَ سَجَدَتْ لَهُ مِنْ قُصْبَانِهَا النِّيرَانَ الْمُضِيئَةَ وَ سَجَدَتْ لَهُ مِنْ قُصْبَانِهَا النِّيرَانَ الْمُضِيئَةَ وَ الْأَصْبَالِ الْأَشْجَالُ الْيَانِعَةُ .

### القرآن

منها: وَ كِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نَاطِقٌ لَا يَعْيَا لِسَانُهُ وَ بَيْتٌ لَا تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ وَ عِزٌ لَا تُهْزَمُ أَعْوَانُهُ .

### رسول الله

منها: أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ تَنَازُعِ مِنَ الْأَلْسُنِ فَقَفَّى بِهِ الرُّسُلَ وَ خَتَمَ بِهِ الْوُحْيَ فَجَاهَدَ فِي اللهِ الْمُدْبِرِينَ عَنْهُ وَ الْعَادِلِينَ بِهِ .

### الدنيا

منها: وَ إِنَّمَا الدُّنْيَا مُنْتَهَى بَصَرِ الْأَعْمَى لَا يُبْصِرُ مِمَّا وَرَاءَهَا شَيْئاً وَ الْبَصِيرُ يَنْفُذُهَا بَصَرُهُ وَ يَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا فَالْبَصِيرُ مِنْهَا .

شَاخِصٌ وَ الْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ وَ الْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَزَوِّدٌ وَ الْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ.

### عظة الناس

منها: وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ يَكَادُ صَاحِبُهُ يَشْبَعُ مِنْهُ وَ يَمَلُّهُ إِلَّا الْحَيَاةَ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي الْمَوْتِ رَاحَةً وَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ وَ بَصَرٌ لِلْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ وَ سَمْعٌ لِلْأَذُنِ الصَّمَّاءِ وَ رِيُّ لِلطَّمْآنِ وَ فِيهَا الْغِنَى كُلَّهُ وَ السَّلَامَةُ كِتَابُ اللَّهِ تُبْصِرُ ونَ الْعَمْيَاءِ وَ سَمْعٌ لِلْأَذُنِ الصَّمَّاءِ وَ رَيُّ لِلطَّمْآنِ وَ فِيهَا الْغِنَى كُلَّهُ وَ السَّلَامَةُ كِتَابُ اللَّهِ تُبْصِرُ ونَ لِلْعَمْيَاءِ وَ سَمْعُونَ بِهِ وَ يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضُهُ عَلَى يَعْضُهُ عَلَى يَعْضُهُ عَلَى يَعْضُهُ عَلَى يَعْضُهُ وَ نَبَتَ الْمَرْ عَي عَلَى فِي اللَّهِ وَ لَا يَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ وَ لَا يَخْتَلِفُ الْمَرْعَى عَلَى الْغِلِّ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ نَبَتَ الْمَرْعَى عَلَى فِي اللَّهِ وَ لَا يَخْتَلِفُ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْغِلِّ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ نَبَتَ الْمَرْعَى عَلَى وَ تَلَمَا وَيَتُهُ عَلَى كُمْ الْخَبِيثُ وَ تَلَى كُلُولُ وَلُ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِى وَ أَنْفُسِكُمْ .

134- و من كلام له (عليه السلام) و قد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم:

وَ قَدْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ بِإِعْزَازِ الْحَوْزَةِ وَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

وَ الَّذِي نَصَرَهُمْ وَ هُمْ قَلِيلٌ لَا يَنْتَصِرُونَ وَ مَنَعَهُمْ وَ هُمْ قَلِيلٌ لَا يَمْتَنِعُونَ حَيُّ لَا يَمُوتُ إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ إِلَى هَذَا الْعَدُوِّ بِنَفْسِكَ فَتَلْقَهُمْ فَتُنْكَبْ لَا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةٌ دُونَ أَقْصَى بِلَادِهِمْ لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَابْعَتْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِحْرَباً وَ احْفِرْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَ النَّصِيحَةِ فَإِنْ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَابْعَتْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِحْرَباً وَ احْفِرْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَ النَّصِيحَةِ فَإِنْ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَابْعَتْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِحْرَباً وَ احْفِرْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَ النَّصِيحَةِ فَإِنْ أَطْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ مَا تُجِبُّ وَ إِنْ تَكُن الْأُخْرَى كُنْتَ رِدْءاً لِلنَّاسِ وَ مَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ .

135- و من كلام له (عليه السلام) و قد وقعت مشاجرة بينه و بين عثمان فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان أنا أكفيكه، فقال علي عليه السلام للمغيرة:

يَا ابْنَ اللَّعِينِ الْأَبْتَرِ وَ الشَّجَرَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَ لَا فَرْعَ أَنْتَ تَكْفِينِي فَوَ اللَّهِ مَا أَعَزَّ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ مُنْ هِضُهُ اخْرُجْ عَنَّا أَبْعَدَ اللَّهُ نَوَاكَ ثُمَّ ابْلُغْ جَهْدَكَ فَلَا أَبْقَى اللَّهُ مَنْ أَنْتَ مُنْ هِضُهُ اخْرُجْ عَنَّا أَبْعَدَ اللَّهُ نَوَاكَ ثُمَّ ابْلُغْ جَهْدَكَ فَلَا أَبْقَى اللَّهُ عَنْ أَنْتَ مَنْ أَنْتَ مُنْهِضُهُ إِنْ أَبْقَيْتَ .

136- و من كلام له (عليه السلام) في أمر البيعة:

لَمْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّايَ فَلْتَةً وَ لَيْسَ أَمْرِي وَ أَمْرُكُمْ وَاحِداً إِنِّي أُرِيدُكُمْ لِلَّهِ وَ أَنْتُمْ تُرِيدُونَنِي لِأَنْفُسِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأَنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ طَالِمِهِ وَ لَأَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ حَتَّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وَ إِنْ كَانَ كَارِهاً .

# 137- و من كلام له (عليه السلام) في شأن طلحة و الزبير و في البيعة له: طلحة و الزبير

وَ اللهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَراً وَ لَا جَعَلُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ نِصِيْفاً وَ إِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقاً هُمْ تَرَكُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ فَإِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا الطَّلِبَةُ إِلَّا قِبَلَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ عَدْلِهِمْ لَلْحُكْمُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. إِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا لَبَسْتُ وَ لَا لَبِسَ الطَّلِبَةُ إِلَّا قِبَلَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ عَدْلِهِمْ لَلْحُكْمُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. إِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا لَبَسْتُ وَ لَا لَبِسَ عَلَيَّ وَ إِنَّ الْأَهْرَ لَوَاضِحٌ وَ قَدْ زَاحَ عَلَيَّ وَ إِنَّهَا لَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فِيهَا الْحَمَأُ وَ الْحُمَّةُ وَ الشَّبْهَةُ الْمُغْدِفَةُ وَ إِنَّ الْأَمْرَ لَوَاضِحٌ وَ قَدْ زَاحَ عَلَيَّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ لَوَاضِحٌ وَ قَدْ زَاحَ

نِصَابِهِ وَ انْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَغْبِهِ وَ ايْمُ اللهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنَا مَاتِحُهُ لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ بِصَابِهِ وَ الْمُ اللهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنَا مَاتِحُهُ لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ بِصَابِهِ وَ لَا يَعُبُّونَ بَعْدَهُ فِي حَسْي .

# أمر البيعة

منه: فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ عَلَى أَوْلَادِهَا تَقُولُونَ الْبَيْعَةَ الْبَيْعَةَ قَبَضْتُ كَفِّي فَبَسَطْتُمُوهَا وَ نَازَعَتْكُمْ يَدِي فَجَاذَبْتُمُوهَا اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطَعَانِي وَ ظَلَمَانِي وَ نَكَثَا بَيْعَتِي وَ أَلَّبَا الْنَاسُ عَلَيَّ فَاحْلُلْ مَا عَقَدَا وَ لَا تُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا وَ أَرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا أَمَّلَا وَ عَمِلًا وَ لَقَدِ النَّاسَ عَلَيَّ فَاحْلُلْ مَا عَقَدَا وَ لَا تُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا وَ أَرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا أَمَّلًا وَ عَمِلًا وَ لَقَدِ السَّتَنَبْتُهُمَا قَبْلَ الْقِتَالِ وَ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمَا أَمَامَ الْوِقَاعِ فَغَمَطَا النِّعْمَةَ وَ رَدًا الْعَافِيَةَ .

### 138- و من خطبة له (عليه السلام) يومئ فيها إلى ذكر الملاحم:

يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى وَ يَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْي .

و منها: حَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ بَادِياً نَوَاجِذُهَا مَمْلُوءَةً أَخْلَافُهَا حُلُواً رَضَاعُهَا عَلْقَماً عَاقِبَتُهَا أَلَا وَ فِي غَدٍ وَ سَيَأْتِي

غَدُّ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ يَأْخُذُ الْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالَهَا عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا وَ تُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ أَفَالِيذَ كَبِدِهَا وَ تُلْقِي إِلَيْهِ سِلْماً مَقَالِيدَهَا فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السِّيرَةِ وَ يُحْيِي مَيِّتَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّة .

منها: كَأنِّي بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَ فَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَطْفَ الْمَرْضِ وَطْأَتُهُ عَطْفَ الْطَرْوسِ وَ فَرَشَ الْأَرْضِ بِالرُّءُوسِ قَدْ فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ وَ ثَقُلَتْ فِي الْأَرْضِ وَطْأَتُهُ بَعِيدَ الْجَوْلَةِ عَظِيمَ الصَّوْلَةِ وَ اللَّهِ لَيُشَرِّدَنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ بَعِيدَ الْجَوْلَةِ عَظِيمَ الصَّوْلَةِ وَ اللَّهِ لَيُشَرِّدَنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ

كَالْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ فَلَا تَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى تَنُوبَ إِلَى الْعَرَبِ عَوَازِبُ أَحْلَامِهَا فَالْزَمُوا السُّنَنَ الْقَائِمَةَ وَ الْاَتَارَ الْبَيِّنَةَ وَ الْعَهْدَ الْقَرِيبَ الَّذِي عَلَيْهِ بَاقِي النُّبُوَّةِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يُسنَنِّي الْقَائِمَةَ وَ الْاَتَارَ الْبَيِّنَةَ وَ الْعَهْدَ الْقَرِيبَ الَّذِي عَلَيْهِ بَاقِي النُّبُوَّةِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يُسنَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ لِتَتَّبِعُوا عَقِبَهُ .

# 139- و من كلام له (عليه السلام) في وقت الشورى:

لَنْ يُسْرِعَ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَقٍّ وَ صِلَةِ رَحِمٍ وَ عَائِدَةِ كَرَمٍ فَاسْمَعُوا قَوْلِي وَ عُوا مَنْطِقِي عَسنَى أَنْ تَرَوْا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْيَوْمِ تُنْتَضنَى فِيهِ السُّيُوفُ وَ تُخَانُ فِيهِ الْعُهُودُ مَنْطِقِي عَسنَى أَنْ تَرَوْا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْيَوْمِ تُنْتَضنَى فِيهِ السُّيُوفُ وَ تُعِيهِ الْعُهُودُ حَتَّى يَكُونَ بَعْضَكُمْ أَئِمَّةً لِأَهْلِ الضَّلَالَةِ وَ شِيعَةً لِأَهْلِ الْجَهَالَةِ .

# 140- و من كلام له (عليه السلام) في النهي عن غيبة الناس:

وَ إِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَ الْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلَامَةِ أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعْصِيةِ وَ يَكُونَ الشَّكْرُ هُوَ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ وَ الْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ فَكَيْفَ بِالْعَائِبِ الَّذِي عَابَ أَخَاهُ وَ عَيَّرَهُ بِبَلْوَاهُ أَ مَا ذَكَرَ مَوْضِعَ سَتْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي عَابَهُ بِهِ وَ كَيْفَ يَذُمُّهُ بِذَنْبِ قَدْ رَكِبَ مِثْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِعَيْنِهِ فَقَدْ عَصَى الله فِيمَا سِوَاهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ ايْمُ اللهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَاهُ فِي الْكَبِيرِ وَ عَصَاهُ فِي الصَّغِيرِ لَجَرَاءَتُهُ عَلَى عَيْبِ النَّاسِ أَكْبَرُ يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَعْجَلْ فِي عَيْبِ أَحَدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَعْفُورٌ لَهُ وَ لَا تَأْمَنْ عَلَى عَيْبِ النَّاسِ أَكْبَرُ يَا عَبْدَ اللهِ لَا يَعْجَلْ فِي عَيْبِ أَحَدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَعْفُورٌ لَهُ وَ لَا تَأْمَنْ عَلَى عَيْبِ أَعْدِ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَعْوَى لَهُ وَ لَا تَأْمَنْ عَلَى الْعَصْمَةِ وَلَعْمَ مِنْ عَيْبِ عَيْرِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عَيْبُ فَلْ عَلْمُ مِنْ عَيْبِ فَقْورٌ لَهُ وَ لَا تَأْمُنْ عَلَى مُعَافَاتِهِ مِمَّا ابْتُلِي بِهِ غَيْرُهُ لَ اللهُ عُلْمُ مَنْ عَلْمُ مَنْ عَلَى مُعَافَاتِهِ مِمَّا ابْتُلِي بِهِ غَيْرُهُ أَ لَلْكُن الشَّكُرُ شَاغِلًا لَهُ عَلَى مُعَافَاتِهِ مِمَّا ابْتُلِي بِهِ غَيْرُهُ .

# 141- و من كلام له (عليه السلام) في النهي عن سماع الغيبة و في الفرق بين الحق و الباطل:

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثِيقَةَ دِينٍ وَ سَدَادَ طَرِيقٍ فَلَا

يَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقَاوِيلَ الرِّجَالِ أَمَا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي الرَّامِي وَ تُخْطِئُ السِّهَامُ وَ يُحِيلُ الْكَلَامُ وَ بَاطِلُ ذَلِكَ يَبُورُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ وَ شَهِيدٌ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعَ .

فسُئل (عليه السلام) عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه و وضعها بين أذنه و عينه، ثم قال:

الْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ وَ الْحَقُّ أَنْ تَقُولَ رَأَيْتُ .

142- و من كلام له (عليه السلام): المعروف في غير أهله

وَ لَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ مِنَ الْحَظِّ فِيمَا أَتَى إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّنَامِ وَ ثَنَاءُ الْأَشْرَارِ وَ مَقَالَةُ الْجُهَّالَ مَا دَامَ مُنْعِماً عَلَيْهِمْ مَا أَجْوَدَ يَدَهُ وَ هُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهِ بَنْاءُ الْأَشْرَارِ وَ مَقَالَةُ الْجُهَّالَ مَا دَامَ مُنْعِماً عَلَيْهِمْ مَا أَجْوَدَ يَدَهُ وَ هُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ بِكَيْلً .

### مواضع المعروف

فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَ لْيُحْسِنْ مِنْهُ الضّيَافَةَ وَ لْيَفْكَ بِهِ الْأَسِيرَ وَ الْعَانِيَ وَ لْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَ الْغَارِمَ وَ لْيَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَ النَّوَائِبِ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ فَإِنَّ فَوْزاً بِهَذِهِ لْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَ الْغَارِمَ وَ لْيَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَ النَّوَائِبِ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ فَإِنَّ فَوْزاً بِهَذِهِ الْيُعْطِ مِنْهُ الْجَرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

143- و من خطبة له (عليه السلام) في الاستسقاء و فيه تنبيه العباد وجوب استغاثة رحمة الله إذا حبس عنهم رحمة المطر:

أَلَا وَ إِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي تُقِلُّكُمْ وَ اِلسَّمَاءَ الَّتِي تُظِلُّكُمْ مُطِيعَتَانِ لِرَبِّكُمْ وَ مَا أَصْبَحَتَا تَجُودَانِ لَكُمْ بِبَرَكَتَهِمِمَا تَوَجُّعاً لَكُمْ وَ لَا زُلْفَةً إِلَيْكُمْ وَ لَا لِخَيْرٍ تُرْجُوَانِهِ مِنْكُمْ وَ لَكِين أُمِرَتَا بِمَنَافِعِكُمْ فِأَطَاعَتَا وَ أُقِيمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصِالِحِكُمْ فَقَامَتَا إِنَّ اللَّهَ بَيْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيِّيَّةِ بِنَقْصِ الثُّمَرَاتِ وَ حَبْسِ الْبَرَكَاتِ وَ إِغْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ لِيَتُوبَ تَائِبٌ وَ يُقْلِعَ مُقْلِعٌ وَ يَتَذَكَّرَ مُتَذَكِّرٌ وَ يَزْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْإِسْتِغْفَارَ سَبَباً لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَ رَحْمَةِ الْخَلْقِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمُوالِ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلِْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ اسْتَقْبَلَ تَوْبَتَهُ وَ اسْتَقَالَ خَطِيئَتَهُ وَ بَادَرَ مَنِيَّتَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الْأَسْتَارِ وَ الْأَكْنَانِ وَ بَعْدَ عَجِيج الْبَهَائِمِ وَ الْولْدَانِ رَاغِبينَ فِي رَحْمَتِكَ وَ رَاجِينَ فَصْلَ نِعْمَتِكَ وَ خَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَ نِقْمَتِكَ اللَّهُمَّ فَاسْقِنَا غَيْثَكَ وَ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ وَ لَا تُهْلِكْنَا بِالسِّنِينَ وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ نَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ حِينَ أَلْجَأَتْنَا الْمَضَايِقُ الْوَعْرَةُ وَ أَجَاءَتْنَا الْمَقَاحِطُ الْمُجْدِبَةُ وَ أَعْيَتْنَا الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسِّرَةُ وَ تَلَاحَمَتْ عَلَيْنَا الْفِتَنُ الْمُسْتَصْعِبَةُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَلَّا تَرُدَّنَا خَائِبِينَ وَ لَا تَقْلِبَنَا وَاجِمِينَ وَ لَا تُخَاطِبَنَا بِذُنُوبِنَا وَ لَا تُقَابِسَنَا بِأَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنَا غَيْثَكَ وَ بَرَكَتَكَ وَ رِزْقَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ اسْقِنَا سُقْيَا نَاقِعَةً مُرْويَةً مُعْشِبَةً تُنْبِتُ بِهَا مَا قَدْ فَاتَ وَ تُحْيِي بِهَا مَا قَدْ مَاتَ نَافِعَةَ الْحَيَا كَثِيرَةَ الْمُجْتَنَى تُرُوي بِهَا الْقِيعَانَ وَ تُسِيلُ الْبُطْنَانَ و تَسْتَوْرِقُ الْأَشْجَارَ وَ تُرْخِصُ الْأَسْعَارَ إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ .

# 144- و من خطبة له (عليه السلام):

# مبعث الرسل

بَعَثَ اللَّهُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ وَ جَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلَّا تَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلَّا تَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّدْقِ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ كَشَفَ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّدْقِ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ كَشَفَ

الْخَلْقَ كَشْفَةً لَا أَنَّهُ جَهِلَ مَا أَخْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أَسْرَارِ هِمْ وَ مَكْنُونِ ضَمَائِرِ هِمْ وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَيَكُونَ الثَّوَابُ جَزَاءً وَ الْعِقَابُ بَوَاءً .

# فضل أهل البيت

أَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا كَذِباً وَ بَغْياً عَلَيْنَا أَنْ رَفَعَنَا اللَّهُ وَ وَضَعَهُمْ وَ أَعْطَانَا وَ حَرَمَهُمْ وَ أَدْخَلَنَا وَ أَخْرَجَهُمْ بِنَا يُسْتَعْطَى الْهُدَى وَ يُسْتَجْلَى الْعَمَى إِنَّ الْاَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ غُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لَا تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ الْأَئِمَةَ مِنْ قُرَيْشٍ غُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لَا تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ مِنْ غَيْرِ هِمْ .

# أهل الضلال

منها: آثَرُوا عَاجِلًا وَ أَخَّرُوا آجِلًا وَ تَرَكُوا صَافِياً وَ شَرِبُوا آجِناً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَاسِقِهِمْ وَ قَدْ صَحِبَ الْمُنْكَرَ فَأَلِفَهُ وَ بَسِئَ بِهِ وَ وَافَقَهُ حَتَّى شَابَتْ عَلَيْهِ مَفَارِقُهُ وَ صَبِغَتْ بِهِ خَلَائِقُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ مُزْبِداً كَالتَّيَّارِ لَا يُبَالِي مَا غَرَّقَ أَوْ كَوَقْعِ النَّارِ فِي الْهَشِيمِ لَا يَحْفِلُ مَا حَرَّقَ أَيْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَصِيْدِهَ بِمَصَابِيحِ الْهُدَى وَ الْأَبْصَارُ اللَّامِحَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي الْعُقُولُ الْمُسْتَصِيْدِهَ بِمَصَابِيحِ الْهُدَى وَ الْأَبْصَارُ اللَّامِحَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي الْعُقُولُ الْمُسْتَصِيْدِهَ عَلَى الْعُلُوبُ الَّذِي وَهِبَتْ لِلّهِ وَ عُوقِدَتْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ازْ دَحَمُوا عَلَى الْحُطَامِ وَ تَشَاحُوا عَلَى الْحَرَامِ وَ رُفِعَ لَهُمْ وَهِبَتْ لِلّهِ وَ عُوقِدَتْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ازْ دَحَمُوا عَلَى الْحُطَامِ وَ تَشَاحُوا عَلَى الْحَرَامِ وَ رُفِعَ لَهُمْ عَلَى الْحَرَامِ وَ رُفِعَ لَهُمْ عَلَى الْمُ

الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَصرَفُوا عَنِ الْجَنَّةِ وُجُوهَهُمْ وَ أَقْبَلُوا إِلَى النَّارِ بِأَعْمَالِهِمْ وَ دَعَاهُمْ رَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَ النَّارِ فِأَعْمَالِهِمْ وَ دَعَاهُمُ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَ أَقْبَلُوا .

145- و من خطبة له (عليه السلام):

#### فناء الدنيا

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا مَعَ كُلِّ جَرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصَّ لَا تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى وَ لَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصَ لَا تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى وَ لَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِهَدْمِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ وَ لَا تُجَدَّدُ لَهُ زِيَادَةٌ فِي أَكْلِهِ إِلَّا بِنَفَادِ مَا قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ وَ لَا يَحْيَا لَهُ أَثَرٌ إِلَّا بِهَدْمِ آخَرُ مِنْ أَجَلِهِ وَ لَا يَتُجَدَّدُ لَهُ جَدِيدٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَخْلُقَ لَهُ جَدِيدٌ وَ لَا تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّا وَ تَسْقُطُ إِلَّا مَاتَ لَهُ أَثَرٌ وَ لَا يَتُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَخْلُقَ لَهُ جَدِيدٌ وَ لَا تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّا وَ تَسْقُطُ مِنْ مَحْصُودَةٌ وَ قَدْ مَضَتَ أُصُولُ نَحْنُ فُرُوعُهَا فَمَا بَقَاءُ فَرْع بَعْدَ ذَهَابِ أَصْلِهِ .

# ذم البدعة

منها: وَ مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّا تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ فَاتَّقُوا الْبِدَعَ وَ الْزَمُوا الْمَهْيَعَ إِنَّ عَوَازِمَ الْمُهُا . الْأُمُورِ أَفْضَلُهَا وَ إِنَّ مُحْدِثَاتِهَا شِرَارُهَا .

146- و من كلام له (عليه السلام) و قد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ نَصْرُهُ وَ لَا خِذْلَائُهُ بِكَثْرَةٍ وَ لَا بِقِلَّةٍ وَ هُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي أَظُهَرَهُ وَ اللهَ جُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَ أَمَدَّهُ حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَ طَلَعَ حَيْثُ طَلَعَ وَ نَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ اللهِ وَ اللهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ وَ نَاصِرٌ جُنْدَهُ وَ مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَبُ الْيَوْمَ وَ إِنْ كَانُوا قَلِيلًا انْقَطَعَ النِّظَامُ تَقَرَّقَ الْخَرَرُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبْداً وَ الْعَرَبُ الْيَوْمَ وَ إِنْ كَانُوا قَلِيلًا فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ عَزِيزُونَ بِالإِجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطْباً وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ عَزِيزُونَ بِالإِجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطْباً وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ الْعَوْرَاتِ أَهُمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ إِنَّ الْأَعَرِبِ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ خَدًى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهُمَّ إِيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ إِنَّ الْأَعَابِهِمْ عَلَيْكَ وَ طَمَعِهِمْ خَدًا يَقُولُوا هَذَا أَصِلُ الْعَرَبِ فَإِذَا اقْتَطَعْتُمُوهُ اسْتَرَحْتُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِكَلْبِهِمْ عَلَيْكَ وَ طَمَعِهِمْ فِيكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِكَابِهِمْ عَلَيْكَ وَ طَمَعِهِمْ فِيكُونُ ذَلِكَ أَشَدً لِكَارِهُمُ أَمُولُ الْمَسْلِمِينَ فَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ أَكْرَهُ لِمَسِيرٍ هِمْ مِنْكَ وَلَى اللهَ سُدَوانَهُ هُو أَكْرَهُ لِمَسِيرٍ هِمْ مِنْكَ فَي لَوْلَ اللهَ سُبْحَانَهُ هُو أَكْرَهُ لِمَسِيرٍ هِمْ مِنْكَ وَلَى اللهَ سُدُونَ لَكُرْهُ لَكُومُ لَيْ لَكُونَ الْتُهُ مَا مَا ذَكُورُتَ مِنْ مَسِيرِ الْقَوْمِ إِلَى قَتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ هُو أَكْرَهُ لِمَسِيرٍ هِمْ مِنْكَ وَلَكُنَ هُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُومَ الْمُعْلَى وَ طَمَعِهُمْ فَاللّهُ لَكُونَ لَكُومُ لَكُومُ الْكُومُ الْمُحَمِّمُ وَالْمُعُومُ الْمُعْمَلِهُ وَالْمُومُ الْمُعْرَالُهُ لَكُومُ الْمُعْمِلِ الْفَوْمِ إِلَى الْكُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَ الْمُؤَالَا لَهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ عَلَى ال

وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلُ فِيمَا مَضى بِالْكَثْرَةِ وَ إِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ بِالنَّصْرِ وَ الْمَعُونَةِ .

# 147- و من خطبة له (عليه السلام): الغاية من البعثة

فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ بِقُرْآنِ قَدْ بَيَّنَهُ وَ أَحْكَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ وَ لِيُقْرِرُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ لِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَ لِيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ لَيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَ لِيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ وَ خَوَّفَهُمْ مِنْ سَطْوَتِهِ وَ كَيْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ بِالْمَثُلَاتِ وَ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ وَ خَوَّفَهُمْ مِنْ احْتَصَدَ بِالنَّقِمَاتِ .

#### الزمان المقبل

وَ إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ وَ لَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ لَا أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الْكَتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَ لَا أَنْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِي حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَ لَا أَنْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرَ الْكِتَابِ إِذَا تُلْمَعْرُوفِ وَ لَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ وَ تَنَاسَاهُ مِنَ الْمُنْكَرِ فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ وَ تَنَاسَاهُ

حَفَظَتُهُ فَالْكِتَابُ يَوْمَئِذٍ وَ أَهْلُهُ طَرِيدَانِ مَنْفِيَّانِ وَ صَاحِبَانِ مُصْطَحِبَانِ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ لَا يُؤْوِيهِمَا مُؤْوِ فَالْكِتَابُ وَ أَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ وَ لَيْسَا فِيهِمْ وَ مَعَهُمْ وَ لَيْسَا مَعَهُمْ لِأَنَّ الْحُمَاعَةِ الْضَّلَالَةَ لَا تُوَافِقُ الْهُدَى وَ إِنِ اجْتَمَعَا فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ وَ افْتَرَقُوا عَلَى الْجَمَاعَةِ الْضَّلَالَةَ لَا تُوافِقُ الْهُدَى وَ إِنِ اجْتَمَعَا فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ وَ افْتَرَقُوا عَلَى الْجَمَاعَةِ كَانَّهُمْ أَئِمَةُ الْكِتَابِ وَ لَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَّا اسْمُهُ وَ لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا خَطَّهُ وَ زَبْرَهُ وَ مِنْ قَبْلُ مَا مَثَلُوا بِالصَّالِحِينَ كُلَّ مُثْلَةٍ وَ سَمَّوْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللَّهِ فِرْيَةً وَ جَعَلُوا فِي

الْحَسنَةِ عُقُوبَةَ السَّيِّئَةِ وَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ وَ تَغَيُّبِ آجَالِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ الْمَوْعُودُ الَّذِي تُرَدُّ عَنْهُ الْمَعْذِرَةُ وَ تُرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبَةُ وَ تَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَ النِّقْمَةُ .

#### عظة الناس

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللَّهَ وُقِقَ وَ مَنِ اتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلًا هُدِيَ لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ وَ عَدُوَّهُ خَائِفٌ وَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنْ يَتَعَظَّمَ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ وَ سَلَامَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ فَلَا يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ فَلَا يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ فَلَا يَعْلَمُونَ مَا الْحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيحِ مِنَ الْأَجْرَبِ وَ الْبَارِئِ مِنْ ذِي السَّقَمِ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيحِ مِنَ الْأَجْرَبِ وَ الْبَارِئِ مِنْ ذِي السَّقَمِ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الَّذِي

تَرَكَهُ وَ لَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ وَ لَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ وَ لَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ طَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا يُخَالِفُونَ الدِّينَ وَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَهُوَ عِلْمِهِمْ وَ طَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا يُخَالِفُونَ الدِّينَ وَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَهُوَ عِلْمِهِمْ وَ طَاهِرُهُمْ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ .

# 148- و من كلام له (عليه السلام) في ذكر أهل البصرة:

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجُو الْأَمْرَ لَهُ وَ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ لَا يَمُتَّانِ إِلَى اللهِ بِحَبْلٍ وَ لَا يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبِّ لِصَاحِبِهِ وَ عَمَّا قَلِيلٍ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ وَ اللهِ لَئِنْ يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبَّ لِصَاحِبِهِ وَ عَمَّا قَلِيلٍ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ وَ اللهِ لَئِنَا أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْتَزِ عَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا وَ لَيَأْتِينَ هَذَا عَلَى هَذَا قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَأَيْنَ الْمُحْتَسِبُونَ فَقَدْ سُئَتَ لَهُمُ السُّنَنُ وَ قُدِّمَ لَهُمُ الْخَبَرُ وَ لِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ وَ لِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْهَةٌ وَ اللهِ لَا الْمُحْتَسِبُونَ فَقَدْ سُئَتَ لَهُمُ السُّنَنُ وَ قُدِّمَ لَهُمُ الْخَبَرُ وَ لِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ وَ لِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْهَةً وَ اللهِ لَا أَمُونُ كَمُسْتَمِعِ اللَّذْمِ يَسْمَعُ النَّاعِيَ وَ يَحْضُرُ الْبَاكِيَ ثُمَّ لَا يَعْتَبِرُ .

#### 149- و من كلام له (عليه السلام) قبل موته:

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ امْرِيٍ لَاقِ مَا يَفِرُّ مِنْهُ فِي فِرَارِهِ الْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوافَاتُهُ كَمْ أَطْرَدْتُ الْأَيَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الْأَمْرِ فَأَبَى الله إلا إِخْفَاءَهُ هَيْهَاتَ عِلْمٌ مَخْرُونٌ أَمَّا وَصِيَّتِي فَالله لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) فَلا تُصنيعُوا سُنَّتَهُ أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وَ أَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ وَ خَلَاكُمْ ذَمِّ مَا لَمْ تَشْرُدُوا حُمِّلَ كُلُّ سُنَّتَهُ أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَةُ وَ خُوِّفَ عَنِ الْجَهَلَةِ رَبُّ رَحِيمٌ وَ دِينٌ قَوِيمٌ وَ إِمَامٌ عَلِيمٌ أَنَا بِالْأَمْسِ مَاجِبُكُمْ وَ أَنَا الْيُوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ وَ غَذَا الْيُومُ عَبْرَةٌ لَكُمْ وَ غَذَا اللهُ لِي وَ لَكُمْ إِنْ تَثْبُتِ الْوَطْأَةُ فِي هَذِهِ صَاجِبُكُمْ وَ أَنَا الْيُومُ عِبْرَةٌ لَكُمْ وَ غَذَا فِي أَفْيَاءٍ أَغْمَالِ وَ مَهَابٍ رِيَاحٍ وَ تَحْتَ ظِلَ غَمَامٍ الْمَزَلَّةِ فَذَاكَ وَ إِنْ تَدْحَضِ الْقَدَمُ فَإِنَّا كُنَّا فِي أَفْيَاءٍ أَغْصَانٍ وَ مَهَابٍ رِيَاحٍ وَ تَحْتَ ظِلَ غَمَامٍ الْمَرَلَّةِ فَذَاكَ وَ إِنْ تَدْحَضِ الْقَدَمُ فَإِنَّا كُنَّا فِي أَفْياءٍ أَغْصَانٍ وَ مَهَابِ رِيَاحٍ وَ تَحْتَ ظِلَ غَمَامٍ الْمُنَوْقُ فِي الْجُولِ مُتَافِقُهُا وَ عَفَا فِي الْأَرْضِ مَخَطُّهَا وَ إِنَّمَا كُنْتُ جَاراً جَلُورَكُمْ بَدَنِي أَيَّاماً وَ السَّعْقَبُونَ مِنِي جُثَةً خَلَاءً سَاكِنَةً بَعْدَ حَرَاكٍ وَ صَامِتَةً بَعْدَ نُطُقٍ لِيعِظْكُمْ هُدُوّي وَ خُفُوتُ سَتَعْقَبُونَ مِنِي جُثَةً خَلَاءً سَاكِنَةً بَعْدَ خَرَاكُ فَي عَلَا لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمَنْطِق

الْبَلِيغِ وَ الْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ وَدَاعِي لَكُمْ وَدَاعُ امْرِئِ مُرْصِدٍ لِلتَّلَاقِي غَداً تَرَوْنَ أَيَّامِي وَ يُكْشَفُ لَلْبَلِيغِ وَ الْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ وَدَاعِي لَكُمْ وَدَاعُ امْرِئِ مُرْصِدٍ لِلتَّلَاقِي غَداً تَرَوْنَ أَيَّامِي وَ يَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُقٍ مَكَانِي وَ قِيَامِ غَيْرِي مَقَامِي .

150- و من خطبة له (عليه السلام) يومي فيها إلى الملاحم و يصف فئة من أهل الضلال :

وَ أَخَذُوا يَمِيناً وَ شِمَالًا ظَعْناً فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ وَ تَرْكاً لِمَذَاهِبِ الرُّشْدِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدُ فَكَمْ مِنْ مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ هُوَ كَائِنٌ مُرْصَدٌ وَ لَا تَسْتَبْطِئُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدُ فَكَمْ مِنْ مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُهُ وَ مَا أَقْرَبَ الْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرِ عَدِياً قَوْمِ هَذَا إِبَّانُ وُرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ وَ دُنُو مِنْ طَلْعَةِ مَا لَا تَعْرِفُونَ أَلَا وَ إِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ وَ يَحْذُو فِيهَا عَلَى مِثَالِ لَا تَعْرِفُونَ أَلَا وَ إِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ وَ يَحْذُو فِيهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ لِيَحُلَّ فِيهَا رِبْقاً وَ يُعْتِقَ فِيهَا رِقاً وَ يَصِدَعَ شَعْبًا وَ يَشْعَبَ صَدْعاً فِي سُتْرَةٍ عَنِ الصَّالِحِينَ لِيَحُلَّ فِيهَا رِبْقاً وَ يُعْتِقَ فِيهَا رِقاً وَ يَصِدَعَ شَعْبًا وَ يَشْعَبَ صَدْعاً فِي سُتْرَةٍ عَنِ السَّالِحِينَ لِيَحُلَّ فِيهَا قَوْمٌ شَعْبَ صَدْعاً فِي سُتْرَةٍ عَنِ النَّاسِ لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ وَ لَوْ تَابَعَ نَظَرَهُ ثُمَّ لَيُشْحَذَنَّ فِيهَا قَوْمٌ شَعْبَ صَدْ الْقَيْنِ النَّصْلُ تُجْلَى النَّالِ الْمُعْرِلِ أَبْصَارُ هُمْ وَ يُرْمَى بِالتَّفْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ وَ يُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّبُوحِ فِي الضَلال .

منها: وَ طَالَ الْأَمَدُ بِهِمْ لِيَسْتَكْمِلُوا الْخِزْيَ وَ يَسْتَوْجِبُوا الْغِيرَ حَتَّى إِذَا اخْلَوْلَقَ الْأَجَلُ وَ السُّتَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ وَ أَشَالُوا عَنْ لَقَاحِ حَرْبِهِمْ لَمْ يَمُنُّوا عَلَى اللهِ بِالصَّبْرِ وَ لَمْ يَسْتَعْظِمُوا بَذْلَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَقِّ حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُدَّةِ الْبَلَاءِ حَمَلُوا بَصَائِرَ هُمْ عَلَى بَذْلَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَقِّ حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُدَّةِ الْبَلَاءِ حَمَلُوا بَصَائِرَ هُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمْ وَ دَانُوا لِرَبِّهِمْ بِأَمْرِ وَاعِظِهِمْ حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللّهُ رَسُولَهُ (صلى الله عليه وآله) رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الله عليه وآله) رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الله عليه وآله) وَ قَوْمٌ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه وآله وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ وَ نَقَلُوا الْبِنِاءَ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَادِنُ كُلِّ السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ وَ نَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَادِنُ كُلِّ السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا فِي السَّكُرةِ عَلَى سُنَةٍ مِنْ خَوْرَ مَوْنَ مِنْ مُنْقَطِع إِلَى الدُّنْيَا رَاكِنِ أَوْ مُفَارِقٍ لِلدِّينِ مُبَايِنٍ .

قَوْمُ اللهِ قَلْمُ اللهِ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقَطِع إِلَى الدُّنْيَا رَاكِنِ أَوْ مُفَارِقٍ لِلدِّينِ مُبَايِنٍ .

151- و من خطبة له (عليه السلام) يحذر من الفتن:

#### الله و رسوله

وَ أَحْمَدُ اللَّهَ وَ أَسْتَعِينُهُ عَلَى مَدَاحِرِ الشَّيْطَانِ وَ مَزَاجِرِهِ وَ الْإعْتِصَامِ مِنْ حَبَائِلِهِ وَ مَذَاتِلِهِ وَ مَخَاتِلِهِ وَ مَخَاتِلِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً

عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَجِيبُهُ وَ صَفْوَتُهُ لَا يُؤَازَى فَضْلُهُ وَ لَا يُجْبَرُ فَقْدُهُ أَضَاءَتْ بِهِ الْبِلَادُ بَعْدَ الضَّلَالَةِ الْمُظْلِمَةِ وَ الْجَهَالَةِ الْعَالِبَةِ وَ الْجَفْوَةِ الْجَافِيَةِ وَ النَّاسُ يَسْتَجِلُّونَ الْحَرِيمَ وَ يَسْتَذِلُونَ الضَّلَالَةِ الْمُظْلِمَةِ وَ الْجَهَالَةِ الْعَالِبَةِ وَ الْجَفْوَةِ الْجَافِيَةِ وَ النَّاسُ يَسْتَجِلُّونَ الْحَرِيمَ وَ يَسْتَذِلُونَ الْحَكِيمَ يَحْيَوْنَ عَلَى فَثْرَةٍ وَ يَمُوتُونَ عَلَى كَفْرَةٍ .

### التحذير من الفتن

ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَعْرَاضُ بَلَايَا قَدِ اقْتَرَبَتْ فَاتَّقُوا سَكَرَاتِ النِّعْمَةِ وَ احْذَرُوا بَوَائِقَ النِّقْمَةِ وَ تَثَبَّتُوا فِي قَتَامِ الْعِشْوَةِ وَ اعْوِجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا وَ ظُهُورِ كَمِينِهَا وَ انْتِصَابِ قُطْبِهَا وَ مَدَارِ رَحَاهَا تَبْدَأُ فِي مَدَارِ جَ خَفِيَّةٍ وَ تَلُولُ إِلَى فَظَاعَةٍ جَلِيَّةٍ شِبَابُهَا كَشِبَابِ الْغُلَامِ وَ آثَارُ هَا كَآثَارِ السِّلَامِ يَتَوَارَثُهَا الظَّلَمَةُ بِالْعُهُودِ أَوَّلُهُمْ قَائِدٌ لِآخِرِ هِمْ وَ آخِرُهُمْ مُقْتَدٍ الْغُلَامِ وَ آثَارُ هَا كَآثَارِ السِّلَامِ يَتَوَارَثُهَا الظَّلَمَةُ بِالْعُهُودِ أَوَّلُهُمْ قَائِدٌ لِآخِرِ هِمْ وَ آخِرُهُمْ مُقْتَدٍ بِأَوْلِهِمْ يَتَنَافَسُونَ فِي دُنْيَا دَنِيَّةٍ وَ يَتَكَالَبُونَ عَلَى جِيفَةٍ مُرِيحَةٍ وَ عَنْ قَلِيلٍ يَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمَقُودِ فَيَتَزَايَلُونَ بِالْبَغْضَاءِ وَ يَتَلَاعَثُونَ عِنْدَ اللِّقَاءِ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ طَالِعُ الْمَثُبُوعِ وَ الْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ فَيَتَزَايَلُونَ بِالْبَغْضَاءِ وَ يَتَلَاعَثُونَ عِنْدَ اللِّقَاءِ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ طَالِعُ الْفَتْنَةِ الرَّجُوفِ وَ الْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ فَيَتَزَايَلُونَ بِالْبَغْضَاءِ وَ يَتَلَاعَثُونَ عِنْدَ اللِّقَاءِ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ مَلَامُ الْعُلِيلُ بَعْدَ سَلَامَةٍ وَ تَطْلُ رَجَالٌ بَعْدَ سَلَامَةٍ وَ تَضْلُ رِجَالٌ بَعْدَ سَلَامَةٍ وَ تَضْلُ الْمَاعِ فَ عَنْدَ شَجَالُهُ الْأَمْواءُ عِنْدَ لُكُومِهِا وَ تَلْتَلِسُ الْأَرَاءُ عِنْدَ نُجُومِهَا مَنْ أَشَرَفَ لَهُ عَلَولًا تَكَادُمُ الْحُمُر فِي الْعَانَةِ قَدِ اضْطُرَبَ مَعْقُودُ وَ فَنْ سَعَى فَيْدَا فَي الْعَانَةِ قَدِ اضْطُرَبَ مَعْقُودُ

الْحَبْلِ وَ عَمِيَ وَجْهُ الْأَمْرِ تَغِيضُ فِيهَا الْحِكْمَةُ وَ تَنْطِقُ فِيهَا الظَّلَمَةُ وَ تَدُقُّ أَهْلَ الْبَدُو بِمِسْحَلِهَا وَ تَرُضَّهُمْ بِكَلْكَلِهَا يَضِيعُ فِي غُبَارِهَا الْوُحْدَانُ وَ يَهْلِكُ فِي طَرِيقِهَا الرُّكْبَانُ تَرِدُ بِمُرِّ الْقَضَاءِ وَ تَرُضَّهُمْ بِكَلْكَلِهَا يَضِيعُ فِي غُبَارِهَا الْوُحْدَانُ وَ يَهْلِكُ فِي طَرِيقِهَا الرُّكْبَانُ تَرِدُ بِمُرِّ الْقَضَاءِ وَ تَكْلُبُ عَبِيطَ الدِّمَاءِ وَ تَتْلِمُ مَنَارَ الدِّينِ وَ تَنْقُضُ عَقْدَ الْيَقِينِ يَهْرُبُ مِنْهَا الْأَكْبَاسُ وَ يُدَبِّرُهَا الْأَرْجَاسُ مِرْ عَادٌ مِبْرَاقٌ كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ تُقْطَعُ فِيهَا الْأَرْجَامُ وَ يُفَارَقُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ بَرِيئُهَا الْأَرْجَاسُ مِرْ عَادٌ مِبْرَاقٌ كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ تُقْطَعُ فِيهَا الْأَرْحَامُ وَ يُفَارَقُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ بَرِيئُهَا الْأَرْجَاسُ مِرْ عَادٌ مِبْرَاقُ كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ تُقْطَعُ فِيهَا الْأَرْحَامُ وَ يُفَارَقُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ بَرِيئُهَا فَوْيَمُ .

منها: بَيْنَ قَتِيلٍ مَطْلُولٍ وَ خَائِفٍ مُسْتَجِيرٍ يَخْتِلُونَ بِعَقْدِ الْأَيْمَانِ وَ بِغُرُورِ الْإِيمَانِ فَلَا تَكُونُوا أَنْصَابَ الْفِتَنِ وَ أَعْلَامَ الْبِدَعِ وَ الْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَةِ وَ بُنِيَتْ عَلَيْهِ أَرْكَانُ الطَّاعَةِ وَ الْقَيْنِ مَ اللَّهِ مَظْلُومِينَ وَ لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ وَ اتَّقُوا مَدَارِ جَ الشَّيْطَانِ وَ الطَّاعَةِ وَ اقْدَمُوا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَظْلُومِينَ وَ لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ وَ اتَّقُوا مَدَارِ جَ الشَّيْطَانِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْعُدُوانِ وَ لَا تُدْخِلُوا بُطُونَكُمْ لُعَقَ الْحَرَامِ فَإِنَّكُمْ بِعَيْنِ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَعْصِيةَ وَ سَهَلَ مَهَابِطَ الْعُدُوانِ وَ لَا تُدْخِلُوا بُطُونَكُمْ لُعَقَ الْحَرَامِ فَإِنَّكُمْ بِعَيْنِ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَعْصِيةَ وَ سَهَلَ مَا الطَّاعَةِ .

# 152- و من خطبة له (عليه السلام): في صفات الله جل جلاله، و صفات أئمة الدين

الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَ لِيَّتِهِ

وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ لَا تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ وَ لَا تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ لِافْتِرَاقِ الصَّانِعِ وَ الْمَصْنُوعِ وَ الْحَادِّ وَ الْمَحْدُودِ وَ الرَّبِ وَ الْمَرْبُوبِ الْأَحَدِ بِلَا تَأْوِيلِ عَدَدٍ وَ الْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَ نَصَبٍ وَ السَّمِيعِ لَا بِأَدَاةٍ وَ الْبَائِنِ لَا بِتَفْرِيقِ آلَةٍ وَ الشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ وَ الْبَائِنِ لَا بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ وَ الطَّاهِرِ لَا بِرُؤْيَةٍ وَ الْبَاطِنِ لَا بِلَطَافَةٍ بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ وَ الظَّاهِرِ لَا بِرُؤْيَةٍ وَ الْبَاطِنِ لَا بِلَطَافَةٍ بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَ بَانَتِ الْأَشْيَاء مِنْهُ بِالْخُصُوعِ لَهُ وَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ مَنْ وَصَنَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَلَيْهِ مَنْ وَصَنَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَلَيْهِ مَنْ وَصَنَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ حَيَّزَهُ عَالِمٌ إِذْ لَا مَقْدُورٌ إِذْ لَا مَقْدُورٌ إِذْ لَا مَقْدُورٌ .

# أئمة الدين

منها: قَدْ طَلَعَ طَالِعٌ وَ لَمَعَ لَامِعٌ وَ لَاحَ لَائِحٌ وَ اعْتَدَلَ مَائِلٌ وَ اسْتَبْدَلَ الله بِقَوْمٍ قَوْماً وَ بِيَوْمٍ يَوْماً وَ انْتَظَرْنَا الْغِيَرَ انْنِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ وَ إِنَّمَا الْأَثِمَّةُ قُوَّامُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَصَّكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَ اسْتَخْلَصَكُمْ لَهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْمُ سَلَامَةٍ وَ جِمَاعُ كَرَامَةٍ الْكُرُوهُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى مَنْهَجَهُ وَ بَيْنَ حُجَجَهُ مِنْ ظَاهِرٍ عِلْمٍ وَ بَاطِنِ حُكْمٍ لَا تَقْنَى غَرَائِبُهُ اللهُ تَعَالَى مَنْهَجَهُ وَ بَيْنَ حُجَجَهُ مِنْ ظَاهِرٍ عِلْمٍ وَ بَاطِنِ حُكْمٍ لَا تَقْنَى غَرَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ فِيهِ مَرَابِيعُ النِّعَمِ وَ مَصَابِيحُ الظُّلَمِ لَا تُقْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلَّا بِمَفَاتِيحِهِ وَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ فِيهِ مَرَابِيعُ النِّعْمِ وَ مَصَابِيحُ الظُّلَمِ لَا تُقْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلَّا بِمَفَاتِيحِهِ وَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ فِيهِ مِرَابِيعُ النِيعِمِ وَ مَصَابِيحُ الظُّلَمَ الْ الْقُلْمَاتُ إِلَّا بِمَصَابِيحِهِ قَدْ أَحْمَى حِمَاهُ وَ أَرْ عَى مَرْ عَاهُ فِيهِ شِفَاءُ الْمُسْتَشْفِي وَ كِفَايَةُ الْمُسْتَشْفِي وَ كِفَايَةُ الْمُسْتَشْفِي وَ كِفَايَةُ الْمُمْتَ الْمُعْرَفِي وَ كِفَايَةُ الْمُسْتَشْفِي وَ كَفَايَةُ الْمُسْتَسْفَاءُ الْمُمْتَسُونِ اللهُ الْمُالِعُلُهُ الْمُسْتَسْفُولِ اللْمُسْتَسْفِي وَ كِفَايَةُ الْمُسْتَسْفِي وَ كِفَايَةُ اللْمُسْتَسْفَو الْمُعَمِّلَ وَ الْمُعْتَقِيْمُ وَالْمُلْتُهُ وَلَا الْمُسْتَسْفُولُ وَ الْمُعْتَمِ وَالْمُ الْمُعْلَمِ وَ الْمُعْتَلِي اللْمُ الْمُسْتَسُونِ اللّهُ الْمُعْتَلِي وَالْمَةُ وَلَيْ وَالْمُ الْمُسْتُ الْمُسْتَسُولُ وَ أَنْ عُلَيْمُ وَا الْمُعْتَلِي وَالْمُ الْمُعْتَقَامُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتِلَا اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْلَقِي الْمُ اللّهُ الْمُعْتَلِي اللّهُ الْمُعْتَقَلَا اللّهُ الْمُعَالِيْهُ الْمُعِلَا الْعَلَيْ الْمُ الْمُعْتَلِي اللّهُ الْمُعْتَعُولُولُهُ الْمُعْتَلَ

# 153- و من خطبة له (عليه السلام): صفة الضال

وَ هُوَ فِي مُهْلَةٍ مِنَ اللّهِ يَهْوِي مَعَ الْغَافِلِينَ وَ يَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِينَ بِلَا سَبِيلٍ قَاصِدٍ وَ لَا إِمَامٍ قَائِدٍ .

#### صفات الغافلين

منها: حَتَّى إِذَا كَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِيَتِهِمْ وَ اسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِيبِ غَفْلَتِهِمُ اسْتَقْبَلُوا مُدْبِراً وَ اسْتَدْبَرُوا مُقْبِلًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَا أَدْرَكُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ وَ لَا بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ إِنِّي أُحَدِّرُكُمْ وَ نَفْسِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ فَلْيَنْتَفِعِ امْرُقُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ وَ وَطَرِهِمْ إِنِّي أُحَدِّرُكُمْ وَ نَفْسِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ فَلْيَنْتَفِعِ امْرُقُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَة فِي الْمَهَاوِي وَ الْمُعَاوِي وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُواةَ بِتَعَسَّفٍ فِي حَقٍّ أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقٍ أَوْ الضَّلَالَ فِي الْمَغَاوِي وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُواةَ بِتَعَسَّفٍ فِي حَقٍّ أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقٍ أَوْ الضَّلَالَ فِي الْمَغَاوِي وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُوَاةَ بِتَعَسَّفٍ فِي حَقٍّ أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقٍ أَوْ الضَّكَلَلَ فِي الْمَغَاوِي وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُواة بِتَعَسَّفٍ فِي حَقٍ أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقٍ أَوْ تَرُوي وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُواة بِتَعَسَّفٍ فِي حَقٍ أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقٍ أَوْ وَلَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُواة .

# عظة الناس

فَأَفِقُ أَيُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَ اسْتَنْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ أَنْعِمِ الْفِكْرَ فِيمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ (صلى الله عليه وآله) مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا مَحِيصَ عَنْهُ وَ خَالِفْ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ وَ دَعْهُ وَ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَ ضَعْ فَخْرَكَ وَ احْطُطْ كِبْرَكَ وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّكَ وَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ وَ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ وَ مَا قَدَّمْتَ الْيَوْمَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ اذْكُرْ قَبْرَكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرًّكَ وَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ وَ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ وَ مَا قَدَّمْتَ الْيَوْمَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ غَذًا فَامْهَدْ لِقَدَمِكَ وَ قَدِّمْ لِيَوْمِكَ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ وَ الْجِدَّ الْجِدَّ أَيُّهَا الْغَافِلُ وَ لا يُنَبِّئُكَ عَدًا فَامْهَدْ لِقَدَمِكَ وَ قَدِّمْ لِيَوْمِكَ فَالْحَذَرَ الْحَذِيمِ الَّتِي عَلَيْهَا يُرْبِئُكَ مَا الْجَدَالُ وَ لا يُنَبِّئُكَ مَرْائِم الله فِي الذِكْرِ الْحَكِيمِ الَّتِي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَ يُعَاقِبُ وَ لَهَا يَرْضَى وَ مِثْلُ خَبِيرٍ إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ اللَّه فِي الذِكْرِ الْحَكِيمِ الَّتِي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَ يُعَاقِبُ وَ لَهَا يَرْضَى وَ مِنْ عَزِيلٍ إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهُ فِي الْآلِكِيمِ الَّتِي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَ يُعَاقِبُ وَ لَهَا يَرْضَى وَ يَسْخَطُ أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُ عَبْداً وَ إِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَ أَخْلَصَ فِعْلَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا لَاقِيقِ أَنْ يَتُنْ فِي عَلْمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ أَوْ يَشْفِي عَيْطَهُ وَالْمُعُولِ الْمُعْتَرِضَ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادَتِهِ أَوْ يَشُوعَ عَيْطَهُ وَيَا الْمُرْعَلِ الْعَلْوَلُ وَقَدَمُ عَلْمُ الْمُ يَتُنْ فَى الْمُعْلَى اللهُ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ أَوْ يَشُوعَ عَيْطَهُ أَنْ يَعْمُ الْمُعْلِقِهِ الْمُعْتَرِقُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِقِيلُ اللهُ عَيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقِيلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعُلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْرَاقُ الْمُو

بِهَلَاكِ نَفْسٍ أَوْ يَعُرَّ بِأَمْرٍ فَعَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ يَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ يَمْشِيَ لَا اللَّاسَ بِوَجْهَيْنِ أَوْ يَمْشِيَ

فِيهِمْ بِلِسَانَيْنِ اعْقِلْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمِثْلَ دَلِيلٌ عَلَى شِبْهِهِ إِنَّ الْبَهَائِمَ هَمُّهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا الْعُدْوَانُ عَلَى غَيْرِهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْفُسَادُ فِيهَا إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَائِفُونَ .

# 154- و من خطبة له (عليه السلام) يذكر فيها فضائل أهل البيت:

وَ نَاظِرُ قَلْبِ اللَّبِيبِ بِهِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ وَ يَعْرِفُ غَوْرَهُ وَ نَجْدَهُ دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَي فَاسْتَجِيبُوا لِلدَّاعِي وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِيَ قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَخَذُوا بِالْبِدِّعِ دُونَ السَّنَٰنِ وَ ارزَ الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطْقَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ نَحْنُ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ وَ الْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوَابُ وَ لَا تُوْتِي الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقاً .

منها: فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسْبَقُوا فَلْيَصِدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ وَ لْيُكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِمَ وَ إِلَيْهَا يَنْقَلِبُ

قَالنَّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَ عَمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ قَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ فَلَا يَزِيدُهُ مَنِ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ وَ الْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ فَلْيَنْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مِثَالِهِ فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ فَلْيَنْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُو أَمْ رَاجِعٌ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ ظَاهٍ بَاطِنه عَلَى مِثَالِهِ فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ كَبُثَ بَاطِنه وَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ( صلى الله عليه وآله ) طَابَ بَاطِنه وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنه وَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْعَبْدَ وَ يُبْغِضُ عَمَلَهُ وَ يُحِبُ الْعَمَلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً وَ الْمَاءِ وَ الْمِياهُ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا طَابَ سَقْيُهُ طَابَ عَرْسُهُ وَ حَلَث ثَمَرَتُهُ وَ كُلُ ثَبَاتٍ لَا غَنِي بِهِ عَنِ الْمُ وَ الْمِياهُ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا طَابَ سَقْيُهُ طَابَ عَرْسُهُ وَ حَلَثُ ثَمَرَتُهُ وَ لَكُلُ مَا الْعَلَى عَلَى اللهُ عَرَقُ وَ كَلَتْ تَمَرَتُهُ وَ الْمَيَاهُ مُرْتَافَةٌ فَمَا طَابَ سَقْيُهُ طَابَ عَرْسُهُ وَ حَلَثُ ثَمَرَتُهُ وَ مَا خَبُتُ سَقْيُهُ خَبُثَ عَرْسُهُ وَ أَمَرَّ تُ ثَمَرَتُهُ .

# 155- و من خطبة له (عليه السلام) يذكر فيها بديع خلقة الخفاش: حمد الله و تنزيهه

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي انْحَسَرَتِ الْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِ فَتِهِ وَ رَدَعَتْ

عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدْ مَسَاعاً إِلَى بُلُوغِ غَايَةِ مَلَكُوتِهِ هُوَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ أَحَقُّ وَ أَبْيَنُ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ لَمْ تَبْلُغْهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِيدٍ فَيَكُونَ مُشَبَّهاً وَ لَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ بِتَقْدِيرٍ فَيكُونَ مُمَّا تَرَى الْعُيُونُ لَمْ تَبْلُغْهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِيدٍ فَيكُونَ مُشَيرٍ وَ لَا مَعُونَةِ مُعِينٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ مُمَّتَلًا خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى عَيْرِ تَمْثِيلٍ وَ لَا مَشُورَةِ مُشِيرٍ وَ لَا مَعُونَةِ مُعِينٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ مُمَّتَلًا خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى عَيْرِ تَمْثِيلٍ وَ لَا مَشُورَةِ مُشِيرٍ وَ لَا مَعُونَةٍ مُعِينٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ مُمَّالًا خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى عَيْرِ تَمْثِيلٍ وَ لَا مَشُورَةِ مُشِيرٍ وَ لَا مَعُونَةٍ مُعِينٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ الْمَاكُونَ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلَى لِطَاعَتِهِ فَأَجَابَ وَ لَمْ يُدَافِعْ وَ انْقَادَ وَ لَمْ يُنَازِعْ .

# خلقة الخفاش

وَ مِنْ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ وَ عَجَائِبِ خِلْقَتِهِ مَا أَرَانَا مِنْ غَوَامِضِ الْحِكْمَةِ فِي هَذِهِ الْخَفَافِيشِ النَّتِي يَقْبِضُهُ الضِّيَاءُ الْبَاسِطُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ يَبْسُطُهَا الظَّلَامُ الْقَابِضُ لِكُلِّ حَيِّ وَ كَيْفَ عَشِيَتْ أَعْيُنُهَا عَنْ أَنْ تَسْتَمِدَّ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِينَةِ نُوراً تَهْتَدِي بِهِ فِي مَذَاهِبِهَا وَ تَتَصِلُ بِعَلَانِيَةِ بُرْهَانِ الشَّمْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا وَ رَدَعَهَا بِتَلَأَلُو ضِيَائِهَا عَنِ الْمُضِيِّ فِي سُبُحَاتِ إِشْرَاقِهَا وَ أَكَنَّهَا فِي مَكَامِنِهَا عَنِ الدَّهَابِ فِي بُلَجِ ائْتِلَاقِهَا فَهِي مُسْدَلَةُ الْجُفُونِ بِالنَّهَارِ عَلَى حِدَاقِهَا وَ جَاعِلَةُ اللَّيْلِ سِرَاجاً تَسْتَدِلُّ بِهِ فِي الْتَمَاسِ أَرْزَاقِهَا فَلَا يَرُدُّ أَبْصَارَهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ وَ لَا تَمْتَنِعُ مِنَ اللَّيْلِ سِرَاجاً تَسْتَدِلُّ بِهِ فِي الْتِمَاسِ أَرْزَاقِهَا فَلَا يَرُدُّ أَبْصَارَهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ وَ لَا تَمْتَنِعُ مِنَ اللَّيْلِ سِرَاجاً تَسْتَدِلُّ بِهِ فِي الْتِمَاسِ أَرْزَاقِهَا فَلَا يَرُدُّ أَبْصَارَهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ وَ لَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ لِغَسَقِ دُجُنَّتِهِ فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا وَ بَدَتْ أَوْضَاحُ نَهَارِ هَا وَ دَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ الْمُضِيِّ فِيهِ لِغَسَقِ دُجُنَّتِهِ فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا وَ بَدَتْ أَوْضَاحُ نَهَارِهَا وَ دَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُو فِيهِ لِغَسَقِ دُجُنَّتِهِ فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا وَ بَدَتْ الْأَجْفَانَ عَلَى مَآقِيهَا فَلَا يَاهُمُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ لِغَسَقِ دُولِهَ هَا عَلَى الْعَتَابِ فِي وَجَارِهَا أَطْبَقَتِ الْأَجْفَانَ عَلَى مَآقِيهَا

وَ تَبَلَّغَتْ بِمَا اكْتَسَبَتْهُ مِنَ الْمَعَاشِ فِي ظُلَمِ لَيَالِيهَا فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لَهَا نَهَاراً وَ مَعَاشاً وَ النَّهَارَ سَكَناً وَ قَرَاراً وَ جَعَلَ لَهَا أَجْنِحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الطَّيرَانِ كَأَنَّهَا شَظَايَا الْآذَانِ غَيْرَ ذَوَاتِ رِيشٍ وَ لَا قَصَبِ إِلَّا أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً أَعْلَاماً لَهَا جَنَاحَانِ لَمَّا يَرِقًا فَيَنْشَقًا وَ لَمْ يَغْلُظا فَيَنْقُلَا تَطِيرُ وَ وَلَدُهَا لَاصِقٌ بِهَا لَاجِئُ إِلَيْهَا يَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ جَنَاحَانِ لَمَّا يَرِقًا فَيَنْشَقًا وَ لَمْ يَغْلُظا فَيَنْقُلَا تَطِيرُ وَ وَلَدُهَا لَاصِقٌ بِهَا لَاجِئُ إِلَيْهَا يَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ وَ يَرْفَعُ إِذَا ارْ تَفَعَتْ لَا يُفَارِقُهَا حَتَّى تَشْتَدَّ أَرْكَانُهُ وَ يَحْمِلَهُ لِلنَّهُوضِ جَنَاحُهُ وَ يَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ وَ مَصَالِحَ نَفْسِهِ فَسُبْحَانَ الْبَارِئِ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ .

156- و من كلام له (عليه السلام) ، خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم:

فَمَنِ اسْتَطَاعَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَفْعَلْ فَإِنْ أَطَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ ذَا مَشْقَة شَدِيدَةٍ وَ مَذَاقَةٍ مَرِيرَةٍ وَ أَمَّا فُلَانَةُ فَأَدْرَكَهَا رَأْيُ النِّسَاءِ وَ ضِعْنُ غَلَا فِي صَدْرِ هَا كَمِرْ جَلِ الْقَيْنِ وَ لَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَدْرَكَهَا رَأْيُ النِّسَاءِ وَ ضِعْنُ غَلَا فِي صَدْرِ هَا كَمِرْ جَلِ الْقَيْنِ وَ لَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَدْرَكَهَا رَأْيُ النَّهِ تَعَالَى .

## وصف الإيمان

منه: سَبِيلٌ أَبْلَجُ الْمِنْهَاجِ أَنْوَرُ السِّرَاجِ فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ وَ بِالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْمَوْتُ وَ بِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّنْيَا وَ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ وَ بِالْإِيمَانِ يُعْمَرُ الْعِلْمُ وَ بِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْمَوْتُ وَ بِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّنْيَا وَ بِالدُّنْيَا تُحْرَرُ الْآخِرَةُ وَ بِالْقِيَامَةِ تُرْلَفُ الْجَنَّةُ وَ تُبُرَّرُ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَا مَقْصَرَ بِالدُّنْيَا تُحْرَرُ الْآخِرَةُ وَ بِالْقِيَامَةِ مُرْقِلِينَ فِي مِضْمَارِهَا إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى .

#### حال أهل القبور في القيامة

منه: قَدْ شَخَصُوا مِنْ مُسْتَقَرِّ الْأَجْدَاثِ وَ صَارُوا إِلَى مَصَايِرِ الْغَايَاتِ لِكُلِّ دَارٍ أَهْلُهَا لَا يَسْتَبْدِلُونَ بِهَا وَ لَا يُنْقَلُونَ عَنْهَا وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَخُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ

الْمَتِينُ وَ النُّورُ الْمُبِينُ وَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ وَ الرِّيُّ النَّاقِعُ وَ الْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ وَ النَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ لَا يَعْوَجُ فَيُقَامَ وَ لَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبَ وَ لَا تُخْلِقُهُ كَثْرَةُ الرَّدِ وَ وُلُوجُ السَّمْعِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَ مَنْ يَعْوَجُ فَيُقَامَ وَ لَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبَ وَ لَا تُخْلِقُهُ كَثْرَةُ الرَّدِ وَ وُلُوجُ السَّمْعِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَ مَنْ عَمِلَ بِهِ سَبَقَ .

و قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين ، أخبرنا عن الفتنة ، و هل سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها فقال ( عليه السلام ) :

إِنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ عَلِمْتُ أَنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَنْزِلُ بِنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَقُلْتُ يَعْنَوْنَ عَلِمْتُ اللهِ عَلِي إِنَّ أُمَّتِي سَيُفْتَنُونَ بَعْدِي فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَ وَ لَيْسَ قَدْ قُلْتَ لِي يَوْمَ أُحُدٍ حَيْثُ اسْتُشْهِدَ مِنْ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ حِيزَتْ يَا رَسُولُ اللهِ أَ وَ لَيْسَ قَدْ قُلْتَ لِي يَوْمَ أُحُدٍ حَيْثُ اسْتُشْهِدَ مِنْ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ حِيزَتْ عَنِي الشَّهَادَةُ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَيَ قَقُلْتَ لِي أَبْشِرْ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ فَقَالَ لِي إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ عَنِي الشَّهَادَةُ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَيَ قَقُلْتَ لِي أَبْشِرْ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ فَقَالَ لِي إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ عَنِي الشَّهَادَةُ مِنْ وَرَائِكَ فَقَالَ لِي إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ عَلَي مَنْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَ لَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَ لَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى وَ قَالَ يَا عَلِيُ إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِأَمُو الِهِمْ وَ يَمُنُونَ بِعِيدِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ وَ يَتُمَثَوْنَ وَالسَّعْمِ وَ يَامْتُونَ مِنْ مَوَاعِ السَّاهِيَة فَيَسْتَجِلُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَأْمَنُونَ سَطُوتَهُ وَ يَسْتَجِلُونَ حَرَامَهُ بِالشَّبُهُ فَقَالَ بَمَنْزِلَةٍ فِتْنَةٍ وَالْنَابِهِ فَيْلَتَ وَ السَّعْوِلَ أَنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَنَازِلِ أَنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ فِيْلَةٍ وَالْنَابِهُ وَالْمَنَازِلِ أَنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَنْ لَهِ فَيَالَةٍ وَلَا لَهُ فَوْلَ الْمَنَاذِلِ أَنْوَلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ لَي وَلَاللَهُ فَيْلُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنَاقِلُ اللْمُنَاقِلُ الْمَنَاذِلُ الْمُؤَاءِ السَلَّهُ وَلَا مُؤَلِقًا لَوْلُكُمْ عَلْمُ لَلَهُ وَلَا مُؤَاء اللَّهُ اللَّهُ الْمَنَاقِلُ اللْمُؤَاء اللْمَالِقُولُ اللْمُؤَاء اللْمُ الْمُؤَاء اللْمُولَاء اللْمُسْلِمِي اللَّهُ الَالْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْلِمِي اللَّهُ الْمُ

# 157- و من خطبة له (عليه السلام) يحث الناس على التقوى:

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ وَ سَبَباً لِلْمَزِيدِ مِنْ فَصْلِهِ وَ دَلِيلًا عَلَى آلَائِهِ وَ عَظَمَتِهِ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْبِهِ بِالْمَاضِينَ لَا يَعُودُ مَا قَدْ وَلَّى مِنْهُ وَ لَا يَبْقَى سَرْمَداً مَا فِيهِ آخِرُ فَعَالِهِ كَأَوَّلِهِ مُتَشَابِهَةٌ أُمُورُهُ مُتَظَاهِرَةٌ أَعْلَمُهُ فَكَأَنَكُمْ بِالسَّاعَةِ تَحْدُوكُمْ حَدْوَ الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ فَمَنْ شَعَلَ نَفْسَهُ بِعَيْرٍ نَفْسِهِ تَحَيَّرَ فِي الظُّلُمَاتِ وَ ارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ وَ مَدَّتْ بِهِ الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ فَمَنْ شَعَلَ نَفْسَهُ بِعَيْرٍ نَفْسِهِ تَحَيَّرَ فِي الظُّلُمَاتِ وَ ارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ وَ مَدَّتْ بِهِ شَيَاطِينَهُ فِي طُغْيَانِهِ وَ زَيَّنَتْ لَهُ سَيِّيَ أَعْمَالِهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيَةُ السَّابِقِينَ وَ النَّارُ عَلَيَةُ الْمُفَرِّطِينَ اعْلَمُ فَي طُغْيَانِهِ وَ زَيَّنَتْ لَهُ سَيِّيَ أَعْمَالِهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيَةُ السَّابِقِينَ وَ النَّارُ عَلَيَةُ الْمُفَرِّطِينَ اعْمَالِهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيَةُ السَّابِقِينَ وَ النَّارُ عَلَيْكُمْ وَ لَا يَعْفَى عَبَادَ اللَّهِ لِي مَنْ لَجَا إِلَيْهِ أَلَا وَ بِالنَّقُومِى دَارُ حِصْنٍ عَزِيزٍ وَ الْفُجُورَ دَارُ حِصْنِ ذَلِكِ لَا يَعْنَعُ أَهُمُ اللَّهُ فِي عَبَادَ اللَّهِ اللَّهُ فِي أَيْدُهُ أَلَا اللَّهُ فِي أَيْدُ اللَّهُ فِي أَوْنَ اللَّهُ فِي أَيْكُمْ وَ أَكْرِهُ أَلْمُونَ عَلَى الْمُورِمَةُ لَالُهُ عَلَى الزَّادِ وَ أُمِرْتُمْ فَلُو فَعَدُ ذُلِلْاتُمْ عَلَى الزَّادِ وَ أُمِرْتُمْ فَلَى الْمَسِيرِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَسِيرِ فَانَعُ الْمُعْرَادِ فَي أَمْرُاتُمُ وَلَا فَي الْمُسَادِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الزَّامُ عَلَى الزَّادِ وَ أُمِرْتُمْ فَلَى الْمُعْرَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُورِي فَلَا اللَّهُ عَلَى الزَّادِ وَ أُمِرْتُمْ فَي الْمُنَاءِ وَلَوْ فَي الْمُسِيرِ فَأَنَّامُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ الْمُنَاءِ عَلَى الْمُسَالِ فَا الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الزَّالُولُ الْمُ الْمُنَاءِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُورُ الْمُنَاءِ وَالْمُلَامُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الللْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُلَالَةُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُع

وُقُوفٍ لَا يَدْرُونَ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالسَّيْرِ أَلَا فَمَا يَصْنَعُ بِالدُّنْيَا مَنْ خُلِقَ لِلْآخِرَةِ وَ مَا يَصْنَعُ بِالدُّنْيَا مَنْ عَمَّا قَلِيلٍ يُسْلَبُهُ وَ تَبْقَى عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَ حِسَابُهُ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ مَثْرَكٌ وَ لَا فِيمًا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَرْ غَبٌ عِبَادَ اللَّهِ احْذَرُوا يَوْماً تُفْحَصُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَ يَثْنِيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ يَكْثُرُ فِيهِ الْزَلْزَالُ وَ تَشِيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ

عُيُوناً مِنْ جَوَارِحِكُمْ وَ حُفَّاظَ صِدْقِ يَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ وَ عَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ لَا تَسْتُرُكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَيْلٍ دَاجٍ وَ لَا يُكِنَّكُمْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ وَ إِنَّ غَداً مِنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ يَذْهَبُ الْيَوْمُ بِمَا فِيهِ وَ يَجِيءُ الْغَدُ لَاجِقاً بِهِ فَكَأَنَّ الْمُرعِ مِنْكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ وَ مَخَطَّ حُفْرَتِهِ فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتٍ وَحْدَةٍ وَ مَنْزِلِ وَحْشَةٍ وَ مُفْرَدِ غُرْبَةٍ وَ كَأَنَّ الصَّيْحَةَ قَدْ أَتَتْكُمْ وَ السَّاعَةَ قَدْ غَشِيَتْكُمْ وَ بَيْتُ لَمُ لِكُمْ الْأَبَاطِيلُ وَ اضْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْإَباطِيلُ وَ اضْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْإَباطِيلُ وَ اضْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْإَبَاطِيلُ وَ اسْتَحَقَّتْ بِكُمُ الْأَمُورُ مَصَادِرَهَا فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِيرِ وَ انْتَفِعُوا بِكُمُ الْحَقَائِقُ وَ صَدَرَتْ بِكُمُ الْأَمُورُ مَصَادِرَهَا فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِيرِ وَ انْتَفِعُوا بِكُمُ الْحَقَائِقُ وَ صَدَرَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ مَصَادِرَهَا فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِيرِ وَ انْتَفِعُوا بِكُمُ الْمَافِيلُ وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِيرِ وَ انْتَفِعُوا بِكُمُ الْمَافِيلُ وَ الْمُنْهُ مَا الْأَمُورُ مَصَادِرَهَا فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِيرِ وَ انْتَفِعُوا بِكُمُ الْمَافِلُ وَ الْمَافِلُ فَى الْمَافِرُ مُ الْمُؤْدُ وَالْمَافِلُ وَالْمُولُ مَلْمُ لَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْدُولُ الْمَافِلُ وَ الْمُؤْدُولُ وَالْمَافِرُ وَلَولُ وَلَمَالَ الْمُؤْرُ وَلَمُ الْمَورُ وَا الْمَافِرُ وَالْمُؤْدُ وَلَمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

158- و من خطبة له (عليه السلام) يُنَبِّهُ فيها على فضل الرسول الأعظم، و فضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية:

#### النبى و القرآن

أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَ انْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ النُّورِ الْمُقْتَدَى بِهِ ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ وَ لَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي وَ الْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ

# دولة بنى أمية

وَ الْمَقِرِ وَ لِبَاسِ شِعَارِ الْخَوْفِ وَ دِثَارِ السَّيْفِ وَ إِنَّمَا هُمْ مَطَايَا الْخَطِيئَاتِ وَ زَوَامِلُ الْآثَامِ فَأُقْسِمُ ثُمَّ أَقْسِمُ لَتَنْخَمَنَّهَا أُمَيَّةُ مِنْ بَعْدِي كَمَا تُلْفَظُ النُّخَامَةُ ثُمَّ لَا تَذُوقُهَا وَ لَا تَطْعَمُ بِطَعْمِهَا أَبَداً فَأُقْسِمُ ثُمَّ أَقْسِمُ لَتَنْخَمَنَّهَا أُمَيَّةُ مِنْ بَعْدِي كَمَا تُلْفَظُ النُّخَامَةُ ثُمَّ لَا تَذُوقُهَا وَ لَا تَطْعَمُ بِطَعْمِهَا أَبَداً مَا كُلَّ الْجَدِيدَانِ .

159- و من خطبة له (عليه السلام) يبين فيها حسن معاملته لرعيته:

وَ لَقَدْ أَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ وَ أَحَطْتُ بِجُهْدِي مِنْ وَرَائِكُمْ وَ أَعْتَقْتُكُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّلِ وَ حَلَقِ الضَّيْمِ شُكْراً مِنِّي لِلْبِرِّ الْقَلِيلِ وَ إِطْرَاقاً عَمَّا أَدْرَكَهُ الْبَصَرُ وَ شَهِدَهُ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكَرِ الْكَثِيرِ الْطَرَاقا عَمَّا أَدْرَكَهُ الْبَصَرُ وَ شَهِدَهُ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكَرِ الْكَثِيرِ

160- و من خطبة له (عليه السلام):

#### عظمة الله

أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَ حِكْمَةٌ وَ رِضَاهُ أَمَانٌ وَ رَحْمَةُ يَقْضِي بِعِلْمِ وَ يَعْفُو بِحِلْمِ .

#### حمد الله

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَ تُعْطِي وَ عَلَى مَا تُعَافِي وَ تَبْتَلِي حَمْداً

يَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدِ لَكَ وَ أَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَيْكَ وَ أَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَكَ حَمْداً يَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ وَ يَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ حَمْداً لَا يَنْقَطِعُ عَدَهُ وَ لَا يَفْنَى مَدَدُهُ فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتِكَ إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ حَيُّ قَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَمْ يَنْتَهِ إِلَيْكَ نَظَرٌ وَ فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتِكَ إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ حَيُّ قَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَمْ يَنْتَهِ إِلَيْكَ نَظَرٌ وَ لَمْ يُدْرِكُكَ بَصَرٌ أَدْرَكْتَ الْأَبْصَارَ وَ أَحْصَيْتَ الْأَعْمَالَ وَ أَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ وَ مَا الَّذِي نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَ نَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِكَ وَ نَصِفُهُ مِنْ عَظِيمٍ سُلُطَانِكَ وَ مَا تَعْيَبَ عَنَّا مِنْهُ الَّذِي نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَ نَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدُرَتِكَ وَ نَصِفُهُ مِنْ عَظِيمٍ سُلُطَانِكَ وَ مَا تَعْيَبَ عَنَّا مِنْهُ وَ قَلْبَهُ مِنْ عَظِيمٍ سُلُطَانِكَ وَ مَا تَعْيَبَ عَنَّا مِنْهُ وَ قَلْكُ مَنْ الْفَيُوبِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَعْظَمُ فَمَنْ وَ قَصُرَتُ أَبْصَارُتُ أَبْصَارُنَا عَنْهُ وَ الْنَتَهَتُ عُقُولُنَا دُونَهُ وَ حَالَتُ سُتُورُ الْغُيُوبِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَعْظَمُ فَمَنْ فَوَى اللّهُ وَا عَلْلُهُ مَا مُؤْمِلُ وَ كَيْفَ عَلَى مَوْ إِلَى الْمَاءِ أَرْضَكَ وَ كَيْفَ ذَرَ أَتَ خَلْقَكَ وَ كَيْفَ عَلَّهُ مَبْهُوراً وَ الْهَوَاءِ سَمَاوَاتِكَ وَ كَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ أَرْضَكَ رَجَعَ طَرْ فُهُ حَسِيراً وَ عَقْلُهُ مَبْهُوراً وَ سَمَاوَاتِكَ وَ كَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ أَرْضَكَ رَجِعَ طَرْ فُهُ حَسِيراً وَ عَقْلُهُ مَنْهُوراً وَ مَعْمَلُ وَ كَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ وَكُولُهُ حَائِراً .

#### كيف يكون الرجاء

منها: يَدَّعِي بِزَعْمِهِ أَنَّهُ يَرْجُو اللَّهَ كَذَبَ وَ الْعَظِيمِ مَا بَالُهُ لَا يَتَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ وَ كُلُّ

رَجَاءٍ إِلَّا رَجَاءَ اللّهِ تَعَالَى فَإِنّهُ مَدْخُولٌ وَ كُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ إِلّا خَوْفَ اللّهِ فَإِنّهُ مَعْلُولٌ يَرْجُو اللّهَ فِي الْصَّغِيرِ فَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّبَّ فَمَا بَالُ اللّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُوصَّرُ بِهِ عَمَّا يُصِنْعُ بِهِ لِعِبَادِهِ أَ تَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ كَاذِباً أَوْ تَكُونَ لَا تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ يُقَصَّرُ بِهِ عَمَّا يُصِنْعُ بِهِ لِعِبَادِهِ أَ تَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ كَاذِباً أَوْ تَكُونَ لَا تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعاً وَ كَذَلِكَ إِنْ هُو خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبَّهُ فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنْ الْعِبَادِ نَقْداً وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ ضِمَاراً وَ وَعْداً وَ كَذَلِكَ مَنْ عَظْمَتِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَ كَبُرَ مِنْ الْعِبَادِ نَقْداً وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ ضِمَاراً وَ وَعْداً وَ كَذَلِكَ مَنْ عَظْمَتِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَ كَبُرَ مِنْ الْعِبَادِ نَقْداً وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ ضِمَاراً وَ وَعْداً وَ كَذَلِكَ مَنْ عَظْمَتِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَ كَبُرَ مَوْ فَهُ مِنْ قَلْبِهِ آثَرَهَا عَلَى اللّهِ تَعَالَى فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا وَ صَارَ عَبْداً لَهَا .

#### رسول الله

وَ لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) كَافٍ لَكَ فِي الْأُسْوَةِ وَ دَلِيلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَ عَيْبِهَا وَ مَخَازِيهَا وَ مَسَاوِيهَا إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا وَ وُطِّئَتْ لِغَيْرِهِ أَكْنَافُهَا وَ عَيْبِهَا وَ كُونَافُهَا وَ وَطُرَمَ عَنْ رَضَاعِهَا وَ زُويَ عَنْ زَخَارِ فِهَا .

#### موسى

وَ إِنْ شِئْتَ ثَنَّيْتُ بِمُوسَى كَالِيمِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) حَيْثُ يَقُولُ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ وَ اللهِ مَا سَأَلَهُ إِلَّا خُبْزاً يَأْكُلُهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بِقْلَةَ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِيفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهُزَ الِهِ وَ تَشَذَّبِ لَحْمِهِ.

#### <u>داود</u>

وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوُدَ ( صلوات الله عليه ) صناحِبِ الْمَزَامِيرِ وَ قَارِئِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ وَ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أَيُّكُمْ يَكْفِينِي بَيْعَهَا وَ يَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِيرِ مِنْ ثَمَنِهَا .

#### عيسي

وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (عليه السلام) فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ وَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ يَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ كَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَ سِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلَالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ فَاكِهَتُهُ وَ رَيْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ وَ لَا الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ فَاكِهَتُهُ وَ رَيْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ وَ لَا الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ فَاكِهَتُهُ وَ لَا طَمَعُ يُذِلَّهُ دَابَّتُهُ رِجْلَاهُ وَ خَادِمُهُ يَدَاهُ.

# الرسول الأعظم

فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ (صلى الله عليه وآله) فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّى وَ عَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ الْمُتَأْسِي

بِنَبِیِّهِ وَ الْمُقْتَصُّ لِأَثَرِهِ قَضَمَ الدُّنْیَا قَضْماً وَ لَمْ یُعِرْ هَا طَرْفاً أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنْیَا کَشْحاً وَ أَخْمَصُهُمْ مِنَ الدُّیْا بَطْناً عُرضَتْ عَلَیْهِ الدُّنْیَا فَاَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا وَ عَلِمَ أَنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ أَبْغَضَ شَیْناً فَاَبْغَضَهُ وَ حَقَّرَ شَیْناً فَحَقَّرَ هُ وَ صَغَّرَ شَیْناً فَصَغَّرَ هُ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِینَا إِلَّا حُبُنَا مَا أَبْغَضَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ لَكَفَی بِهِ شِقَاقاً لِلّهِ وَ مُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ اللّهِ وَ لَقَدْ كَانَ وَسَلَي الله علیه وآله) یَأْکُلُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَخْصِفُ بِیَدِهِ نَعْلَهُ وَ یَرْقَعُ بِیدِهِ ثَوْبَهُ وَ یَرْکَبُ الْجِمَارِ الْعَارِیَ وَ یُرْوَنِ وَ یَکُونُ السِّتُرُ عَلَی بَابِ بَیْتِهِ فَتَکُونُ فِیهِ النَّصَاوِیرُ فَیْقُولُ یَا فُلاَنَهُ لِإِحْدَی أَزْوَاجِهِ غَیْبِیهِ عَنِی فَاتِی إِذَا نَظَرُتُ الْیَهِ دَکَرْتُ الدُّنْیَا وَ التَّصَاوِیرُ فَیْقُولُ یَا فُلاَنَهُ لِإِحْدَی أَزْوَاجِهِ غَیْبِیهِ عَنِی فَاتِی اِذَا نَظَرُتُ اللّهِ دَکَرْتُ الدُّنْیَا وَ التَّصَاوِیرُ فَیْقُولُ یَا فُلاَنَهُ لِاحْدَی أَزْوَاجِهِ غَیْبِیهِ عَنِی فَاتِی اِذَا نَظَرُتُ اللّهِ دَکَرْتُ الدُّنْیَا وَ لَایَتُ فِی اللهِ اللهِ عَنْ الله علیه و آله الله علیه الله علیه و آله و الله علیه و آله و مَا یَدْالُو عَلَی مَسَاوِی الله و مُنْ الله علیه و آله و مَا یَدْالُو عَلی مَسَاوی و الدُّنْ الله علیه و آله و مَا یَدْالُو عَلیه و آله و مَا یَدْالُو وَ الله مَا یَدُالُو وَ الله وَالله مَا عَظِیمِ وُ الْفَتِهِ فَلْیَا مُو الله وَلَه الله علیه و آله و مَا یَدْالُو وَ الله و الله عَلیه و آله و الله علیه و قَلْی و الله و الله و الله عَلیه و آله و الله عَلیه و آله و الله و الله الله علیه و آله و الله الله علیه و آله و الله و الله مَا یَدُلُو وَ الله وَلَهُ الله عَلیه و أَنْ وَیْتِهُ فَلَیْنُولُو وَ اللهُ وَالْوَ وَیْوَی الله فَلَو الله الله عَلیه و أَنْ وَی و الْیَالُولُ وَالْی وَالْدُولُولُ وَالْیَا وَالْکُولُ وَالْیُا وَاللهُ الله عَلَی الله الله عَلیه و أَنْ وَی وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَاللهُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَلُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُو

الله مُحَمَّداً بِذَلِكَ أَمْ أَهَانَهُ فَإِنْ قَالَ أَهَانَهُ فَقَدْ كَذَبَ وَ اللهِ الْعَظِيمِ بِالْإِفْكِ الْعَظِيمِ وَ إِنْ قَالَ أَكْرَمَهُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهَانَ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْيَا لَهُ وَ زَوَاهَا عَنْ أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَتَأْسَى أَكْرَمَهُ فَلْأَيْبِيهِ وَ اقْتَصَّ أَثَرَهُ وَ وَلَجَ مَوْلِجَهُ وَ إِلَّا فَلَا يَأْمَنِ الْهَلَكَةَ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ مُحَمَّداً (صلى الله مَتَأْسِ بِنَبِيهِ وَ اقْتَصَّ أَثَرَهُ وَ وَلَجَ مَوْلِجَهُ وَ إِلَّا فَلَا يَأْمَنِ الْهَلَكَةَ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) عَلَماً لِلسَّاعَةِ وَ مُبَشِراً بِالْجَنَّةِ وَ مُنْذِراً بِالْعُقُوبَةِ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصاً وَ وَرَدَ عَلَيه وآله ) عَلَماً لِلسَّاعَةِ وَ مُبَشِراً بِالْجَنَّةِ وَ مُنْذِراً بِالْعُقُوبَةِ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصاً وَ وَرَدَ الْآخِرَةَ سَلِيماً لَمْ يَضِعَعْ حَجَراً عَلَى حَجَرٍ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ وَ أَجَابَ دَاعِيَ رَبِّهِ فَمَا أَعْظَمَ مِنَّةً الْآخِرَةَ سَلِيماً لَمْ يَضِعَعْ حَجَراً عَلَى حَجَرٍ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ وَ أَجَابَ دَاعِيَ رَبِّهِ فَمَا أَعْظَمَ مِنَّةً

اللهِ عِنْدَنَا حِينَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِهِ سَلَفاً نَتَّبِعُهُ وَ قَائِداً نَطَأُ عَقِبَهُ وَ اللهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَّى اللهِ عِنْدَ الْعَبْ الْعَرْبُ عَنِّي فَعِنْدَ الْصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْسُّرَى . الْقَوْمُ الْسُّرَى .

161- و من خطبة له (عليه السلام) في صفة النبي و أهل بيته و أتباع دينه ، و فيها يعظ بالتقوى :

# الرسول و أهله و أتباع دينه

ابْتَعَثَهُ بِالنُّورِ الْمُضِيءِ وَ الْبُرْهَانِ الْجَلِيِّ وَ الْمِنْهَاجِ الْبَادِي وَ الْكِتَابِ الْهَادِي أُسْرَتُهُ خَيْرُ أُسْرَةٍ وَ شَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَةٍ أَعْصَائُهَا مُعْتَدِلَةٌ وَ ثِمَارُهَا مُتَهَدِّلَةٌ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَ هِجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ عَلَا بِهَا ذِكْرُهُ وَ امْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُهُ أَرْسَلَهُ بِحُجَّةٍ كَافِيَةٍ وَ مَوْعِظَةٍ شَافِيَةٍ وَ دَعْوَةٍ مُتَلَافِيَةٍ أَظْهَرَ عِلَا بِهَا ذِكْرُهُ وَ امْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُهُ أَرْسَلَهُ بِحُجَّةٍ كَافِيةٍ وَ مَوْعِظَةٍ شَافِيةٍ وَ دَعْوَةٍ مُتَلَافِيةٍ أَظْهَرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ وَ قَمَعَ بِهِ الْبِدَعَ الْمَدْخُولَة وَ بَيْنَ بِهِ الْأَحْكَامَ الْمَقْصَلُولَةَ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دَيْنا تَتَحَقَّقُ شِقُوتُهُ وَ تَنْفَصِمْ عُرْ وَتُهُ وَ تَعْظُمْ كَبْوَتُهُ وَ يَكُنْ مَآبُهُ إِلَى الْمُؤْدِنِ الطَّولِيلِ وَ الْإِسْلَامِ دَيْنا تَتَحَقَّقُ شِقُوتُهُ وَ تَنْفَصِمْ عُرْ وَتُهُ وَ تَعْظُمْ كَبْوَتُهُ وَ يَكُنْ مَآبُهُ إِلَى الْمُؤدِنِ الطَّولِيلِ وَ الْعَذَابِ الْوَبِيلِ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكُّلَ الْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَ أَسْتَرْ شِدُهُ السَّبِيلَ الْمُؤدِيةَ إِلَى جَنَّتِهِ الْعَذَابِ الْوَبِيلِ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكُّلَ الْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَ أَسْتَرْ شِدُهُ السَّبِيلَ الْمُؤدِيةَ إِلَى جَنَّتِهِ الْعَبْدِةِ فَي أَنُوكَلُ عَلَى الْمَائِيقِ إِلَى مَحَلِّ رَغْبَتِهِ .

#### النصح بالتقوي

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ وَ طَاعَتِهِ فَإِنَّهَا النَّجَاةُ غَداً وَ الْمَنْجَاةُ أَبَداً رَهَّبَ فَأَبْلَغَ وَ رَعَبَ فَأَسْبَغَ وَ وَصَعَفَ لَكُمُ الدُّنْيَا وَ انْقِطَاعَهَا وَ زَوَالَهَا وَ انْتِقَالَهَا فَأَعْرِ ضُوا عَمَّا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا أَقْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ اللهِ وَ أَبْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللهِ فَغُضُّوا عَنْكُمْ عِبَادَ اللّهِ غُمُومَهَا وَ أَشْغَالَهَا لِمَا قَدْ أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّ فِ حَالَاتِهَا فَاحْذَرُ وهَا حَذَرَ الشَّفِيقِ اللّهِ غُمُومَهَا وَ أَشْغَالَهَا لِمَا قَدْ أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّ فِ حَالَاتِهَا فَاحْذَرُ وهَا حَذَرَ الشَّفِيقِ اللّهِ غُمُومَهَا وَ الْمُجِدِ الْكَادِحِ وَ اعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ قَدْ تَزَايلَتْ اللهِ اللهِ مَا أَوْمُ وَ الْمُعَامُ وَ وَالْمَعْ سُرُورُ هُمْ وَ الْعَيْمِهُمْ وَ خَرُّ هُمْ وَ انْقَطَعَ سُرُورُ هُمْ وَ انْقَطَعَ سُرُورُ هُمْ وَ نَعِيمُهُمْ وَ خَرُّ هُمْ وَ انْقَطَعَ سُرُورُ هُمْ وَ نَعِيمُهُمْ وَ غَرِّهُمْ وَ غَرُّهُمْ وَ انْقَطَعَ سُرُورُ هُمْ وَ نَعِيمُهُمْ وَ غَرُّ هُمْ وَ انْقَطَعَ سُرُورُ هُمْ وَ نَعِيمُهُمْ وَ غَرْبَا

الْأَوْلَادِ فَقْدَهَا وَ بِصُحْبَةِ الْأَزْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا لَا يَتَفَاخَرُونَ وَ لَا يَتَنَاسَلُونَ وَ لَا يَتَزَاوَرُونَ وَ لَا يَتَزَاوَرُونَ وَ لَا يَتَذَاوَرُونَ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ حَذَرَ الْغَالِبِ لِنَفْسِهِ الْمَانِعِ لِشَهْوَتِهِ النَّاظِرِ بِعَقْلِهِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاضِحٌ يَتَحَاوَرُونَ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهُ حَذَرَ الْغَالِبِ لِنَفْسِهِ الْمَانِعِ لِشَهْوَتِهِ النَّاظِرِ بِعَقْلِهِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاضِحٌ وَالسَّبِيلَ قَصْدٌ .

162- و من كلام له (عليه السلام) لبعض أصحابه و قد سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و أنتم أحق به فقال:

يَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِينِ تُرْسِلُ فِي غَيْرِ سَدَدٍ وَ لَكَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصِّهْرِ وَ حَقُّ الْمَسْأَلَةِ وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ أَمَّا الْإسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ الْأَشَدُّونَ الْمَسَالَةِ وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ أَمَّا الْإسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ الْأَشَدُّونَ

بِالرَّسُولِ ( صلى الله عليه و آله ) نَوْطاً فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا ثَلَا سُولِ ( صلى الله عليه و آله ) نَوْطاً فَإِنَّهَ الله وَ الْمَعْوَدُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةُ .

وَ دَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ \* وَ لَكِنْ حَدِيثاً مَا حَدِيثُ الرَّوَاحِلِ وَ هَلُمَّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْكَائِهِ وَ لَا غَرْوَ وَ اللَّهِ فَيَا لَهُ خَطْباً يَسْتَفْرِ غُ الْعَجَبَ وَ يُكْثِرُ

الْأَوَدَ حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نُورِ اللَّهِ مِنْ مِصْبَاحِهِ وَ سَدَّ فَوَّارِهِ مِنْ يَنْبُوعِهِ وَ جَدَحُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ شِرْباً وَبِيئاً فَإِنْ تَكُونِ عَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوَى أَحْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ تَكُنِ شِرْباً وَبِيئاً فَإِنْ تَكُونِ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ تَكُنِ الْأَخْرَى فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ .

## 163- و من خطبة له (عليه السلام):

#### الخالق جل و علا

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْعِبَادِ وَ سَاطِحِ الْمِهَادِ وَ مُسِيلِ الْوِهَادِ وَ مُخْصِبِ النِّجَادِ لَيْسَ لِأَوَّلَ وَ لَمْ يَزَلْ وَ الْبَاقِي بِلَا أَجَلٍ خَرَّتْ لَهُ الْجِبَاهُ وَ وَحَّدَتْهُ الْبَقِاهُ حَدَّ الْأَشْيَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا لَا تُقَدِّرُهُ الْأَوْهَامُ بِالْحُدُودِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ لَا الشَّفَاهُ حَدَّ الْأَشْيَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا لَا تُقَدِّرُهُ الْأَوْهَامُ بِالْحُدُودِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ لَا بِالْجَوَارِحِ وَ الْأَدَوَاتِ لَا يُقَالُ لَهُ مَتَى وَ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَمَدٌ بِحَتَّى الظَّاهِرُ لَا يُقَالُ مِمَّ وَ الْبَاطِنُ لَا يُقَالُ مَحْجُوبٌ فَيُحْوَى لَمْ يَقْرُبْ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْتِصَاقِ وَ لَمْ يَبْعُدْ لَا يُقَالُ فِيمَ لَا شَبَحٌ فَيُتَقَصَّى وَ لَا مَحْجُوبٌ فَيُحْوَى لَمْ يَقْرُبْ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْتِصَاقٍ وَ لَمْ يَبْعُدُ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ وَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لَحْظَةٍ وَ لَا كُرُورُ لَفْظَةٍ وَ لَا ازْدِلَافُ رَبْوَةٍ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ وَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لَحْظَةٍ وَ لَا كُرُورُ لَفْظَةٍ وَ لَا ازْدِلَافُ رَبْوةٍ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ وَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لَحْظَةٍ وَ لَا غَسَقٍ

سَاجٍ يَتَفَيَّأُ عَلَيْهِ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ وَ تَعْقُبُهُ الشَّمْسُ ذَاتُ النُّورِ فِي الْأُفُولِ وَ الْكُرُورِ وَ تَقَلُّبِ الْأَزْمِنَةِ وَ الدُّهُورِ مِنْ إِقْبَالٍ لَيْلٍ مُقْبِلٍ وَ إِدْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَ مُدَّةٍ وَ كُلِّ إِحْصَاءٍ وَ عِدَّةٍ تَعَالَى عَمَّا يَنْحَلُهُ الْمُحَدِّدُونَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْدَارِ وَ نِهَايَاتِ الْأَقْطَارِ وَ تَأَثَّلِ الْمَسَاكِنِ وَ تَمَكُّنِ تَعَالَى عَمَّا يَنْحَلُهُ الْمُحَدِّدُونَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْدَارِ وَ نِهَايَاتِ الْأَقْطَارِ وَ تَأَثَّلِ الْمَسَاكِنِ وَ تَمَكُّنِ تَعَالَى عَيْرِهِ مَنْسُوبٌ . الْأَمَاكِنِ فَالْحَدُّ لِخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ وَ إِلَى غَيْرِهِ مَنْسُوبٌ .

### ابتداع المخلوقين

لَمْ يَخْلُقِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أُصُولٍ أَزَلِيَّةٍ وَ لَا مِنْ أَوَائِلَ أَبَدِيَّةٍ بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ وَ صَوَّرَ فَأَحْسَنَ صَنُورَتَهُ لَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْهُ امْتِنَاعٌ وَ لَا لَهُ بِطَاعَةِ شَيْءٍ انْتِفَاعٌ عِلْمُهُ بِالْأَمْوَاتِ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بِالْأَحْيَاءِ الْبَاقِينَ وَ عِلْمُهُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى كَعِلْمِهِ بِمَا فِي الْأَرْضِينَ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بِالْأَحْيَاءِ الْبَاقِينَ وَ عِلْمُهُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى كَعِلْمِهِ بِمَا فِي الْأَرْضِينَ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بِالْأَحْيَاءِ الْبَاقِينَ وَ عِلْمُهُ بِمَا فِي السَّفَلَى .

منها: أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ وَ الْمُنْشَأُ الْمَرْعِيُّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ مُضنَاعَفَاتِ الْأَسْتَارِ. بُدِئْتَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ وَ وُضِعْتَ فِي قَرارٍ مَكِينٍ إلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ وَ أَجَلٍ مَقْسُومٍ

تَمُورُ فِي بَطْنِ أُمِّكَ جَنِيناً لَا تُحِيرُ دُعَاءً وَ لَا تَسْمَعُ نِدَاءً ثُمَّ أُخْرِجْتَ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى دَارٍ لَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا تَشْهَدْهَا وَ لَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا

فَمَنْ هَدَاكَ لِاجْتِرَارِ الْغِذَاءِ مِنْ ثَدْيِ أُمِّكَ وَ عَرَّفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وَ إِرَادَتِكَ هَيْهَاتَ إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ ذِي الْهَيْئَةِ وَ الْأَدَوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ وَ مِنْ هَيْهَاتَ إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ وَ مِنْ فَيْهَاتَ إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ وَ مِنْ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ وَ مِنْ تَنَاوُلِهِ بِحُدُودِ الْمَخْلُوقِينَ أَبْعَدُ .

# 164- و من كلام له (عليه السلام) لما اجتمع الناس إليه و شكوا ما نقموه على عثمان و سألوه مخاطبته لهم و استعتابه لهم فدخل عليه فقال:

إِنَّ النَّاسَ وَرَائِي وَ قَدِ اسْتَسْفَرُونِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ مَا أَعْرِفَهُ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ مَا سَبَقْنَاكَ إِلَى شَيْءٍ فَنُخْبِرَكَ عَنْهُ فَيَئا تَجْهَلُهُ وَ لَا أَدُلُكَ عَلَى أَمْرٍ لَا تَعْرِفَهُ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ مَا سَبَقْنَاكَ إِلَى شَيْءٍ فَنُبَلِّغَكَهُ وَ قَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا وَ سَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا وَ صَحَدِبْتَ رَسُولَ اللهِ وَ لَا خَلَوْنَا بِشَيْءٍ فَنُبَلِّغَكَهُ وَ قَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَ أَبِي قُحَافَةَ وَ لَا ابْنُ الْخَطَّابِ بِأَوْلَى بِعَمَلِ الْحَقِ رَصِلَى الله عليه وآله ) وَشِيجَةَ رَحِمٍ مِنْهُمَا وَ قَدْ نِلْتَ مِنْ صَهْرِهِ مَا لَمْ يَنَالًا فَاللَّهُ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ فَإِنَّكَ وَ اللَّهِ مَا ثُبَصَّرُ مِنْ عَمًى وَ لَا تُعَلَّمُ مِنْ جَهْلٍ وَ إِنَّ الطُّرُقَ لَوَاضِحَةٌ وَ إِنَّ أَعْلَمُ الدِّينِ لَقَائِمَةٌ فَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ إِنَّ الطُّرُقَ لَوَاضِحَةٌ وَ إِنَّ أَعْلَمُ الدِّينِ لَقَائِمَةٌ فَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ إِنَّ الطُّرُقَ لَوَاضِحَةٌ وَ إِنَّ أَعْلَمُ الدِّينِ لَقَائِمَةٌ فَاعْلَمْ أَنَ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ إِنَّ الطَّرُقَ لَوَاضِحَةٌ وَ إِنَّ أَعْلَمُ الدِّينِ لَقَائِمَةٌ فَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ

هُدِي وَ هَدَى فَأَقَامَ سُنَّةً مَعْلُومَةً وَ أَمَاتَ بِدْعَةً مَجْهُولَةً وَ إِنَّ السَّنَنَ لَنَيِرَةٌ لَهَا أَعْلَامٌ وَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَ ضُلُّ بِهِ فَأَمَاتَ سُنَّةً مَاٰخُوذَةً وَ أَحْيَا بِدْعَةً مَثْرُوكَةً وَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) يَقُولُ يُؤْتَى مَأْخُوذَةً وَ أَحْيَا بِدْعَةً مَثْرُوكَةً وَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) يَقُولُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْإِمَامِ الْجَائِرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَ لَا عَاذِرٌ فَيُلْقَى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى ثُمَّ يَرْتَبِطُ فِي قَعْرِهَا وَ إِنِي أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَلَّا تَكُونَ إِمَامَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَقْتُولَ فَإِنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَلْبِسُ أُمُورَ هَا عَلَيْهَا يُقَتْلُ يُقِلَى فَيْهُ الْقَتْلُ وَ الْقِتَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ يَلْبِسُ أُمُورَ هَا عَلَيْهَا يُقَتْلُ وَ يَقْتِلُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إِمَامٌ يَفْتَحُ عَلَيْهَا الْقَتْلُ وَ الْقِتَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ يَلْبِسُ أُمُورَ هَا عَلَيْهَا وَيَنَ فِيهَا فَلَا يُبْوَمُ وَنَ الْبَاطِلِ يَمُوجُونَ فِيهَا مَوْجاً وَ يَمْرُجُونَ فِيهَا مَرْجاً وَ يَمْرُخُونَ فِيهَا مَرْجاً وَيَبُولُ الْمَالِمُ وَ وَلَا لَكُونَ لِمَامً لَلْهُ وَلَى الْبَاطِلِ يَمُوجُونَ فِيهَا مَوْ الْعَلَى الْعَمُرِ فَقَالَ لَهُ عُتْمَانُ كَلِمِ النَّاسَ فِي أَنْ يُؤَجِّلُونِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ النَّاسَ فِي أَنْ يُؤَجِّلُونِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا النَّاسَ فِي أَنْ يُؤَجِّلُونِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَي أَنْ يُؤَجِلُونِ وَ مَلَا عَالَ فَا فَالَ الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقِيْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

# 165- و من خطبة له (عليه السلام) يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس: خلقة الطيور

ابْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِيباً مِنْ حَيَوَانٍ وَ مَوَاتٍ وَ سَاكِنٍ وَ ذِي حَرَكَاتٍ

وَ أَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ الْبَيِّنَاتِ عَلَى لَطِيفِ صَنْعَتِهِ وَ عَظِيمٍ قُدْرَتِهِ مَا انْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ وَ مَسَلِّمَةً لَهُ وَ نَعَقَتْ فِي أَسْمَاعِنَا دَلَائِلُهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَ مَا ذَرَأَ مِنْ مُخْتَلِفِ صُور الْأَطْيَارِ

الَّتِي أَسْكَنَهَا أَخَادِيدَ الْأَرْضِ وَ خُرُوقَ فِجَاجِهَا وَ رَوَاسِيَ أَعْلَامِهَا مِنْ ذَاتِ أَجْنِحَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ هَرَفْرِ فَةٍ بِأَجْنِحَتِهَا فِي مَخَارِقِ الْمُنْفَسِحِ وَ هَرَفْرِ فَةٍ بِأَجْنِحَتِهَا فِي مَخَارِقِ الْمُنْفَسِحِ وَ الْفَضَاءِ الْمُنْفَرِجِ كَوَّنَهَا بَعْدَ إِذْ لَمْ تَكُنْ فِي عَجَائِبِ صُورٍ ظَاهِرَةٍ وَ رَكَّبَهَا فِي حِقَاقِ مَفَاصِلَ الْفَضَاءِ الْمُنْفَرِجِ كَوَّنَهَا بَعْدَ إِذْ لَمْ تَكُنْ فِي عَجَائِبِ صُورٍ ظَاهِرَةٍ وَ رَكَّبَهَا فِي حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَةٍ وَ مَنْعَ بَعْضَمَهَا بِعَبَالَةِ خَلْقِهِ أَنْ يَسْمُو فِي الْهَوَاءِ خُفُوفاً وَ جَعَلَهُ يَدِفُ دَفِيفاً وَ نَسَقَهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا فِي الْأَصَابِيغِ بِلَطِيفِ قُدْرَتِهِ وَ دَقِيقٍ صَنْعَتِهِ فَمِنْهَا مَعْمُوسٌ فِي قَالَبِ لَوْنٍ لَا عَلَى اخْتِلَافِهَا فِي الْأَصَابِيغِ بِلَطِيفِ قُدْرَتِهِ وَ دَقِيقٍ صَنْعَتِهِ فَمِنْهَا مَعْمُوسٌ فِي قَالَبِ لَوْنٍ لَا يَشُوبُهُ غَيْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فِيهِ وَ مِنْهَا مَعْمُوسٌ فِي لَوْنِ صِبْغِ قَدْ طُوِقَ بِخِلَافِ مَا صُبْغَ بِهِ . يَشُوبُهُ غَيْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فِيهِ وَ مِنْهَا مَعْمُوسٌ فِي لَوْنِ صِبْغِ قَدْ طُوقَ بِخِلَافِ مَا صُبْغَ بِهِ .

# الطاوس

وَ مِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّاوُسُ الَّذِي أَقَامَهُ فِي أَحْكِم تَعْدِيلٍ وَ نَضَدَ أَلْوَانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْضِيدٍ بِجَنَاحِ أَشْرَجَ قَصَبَهُ وَ ذَنَبِ أَطَالَ مَسْحَبَهُ إِذَا دَرَجَ إِلَى الْأَنْثَى نَشَرَهُ مِنْ طَبِّهِ وَ سَمَا بِهِ مُطِلَّا عَلَى رَأْسِهِ كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيٍّ عَنَجَهُ نُوتِيَّهُ يَخْتَالُ بِالْوَانِهِ وَ يَمِيسُ بِزَيَقَانِهِ يُقْضِي كَإِفْضَاءِ عَلَى رَأْسِهِ كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيٍّ عَنَجَهُ نُوتِيَّهُ يَخْتَالُ بِالْوَانِهِ وَ يَمِيسُ بِزَيقَانِهِ يُقْضِي كَإِفْضَاءِ عَلَى صَعِيفٍ إِسْنَادُهُ وَ لَوْ كَانَ كَرَعْمِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَلْقِحُ بِدَمْعَةٍ نَسْفَحُهَا مَدَامِعُهُ فَتَقِفُ فِي عَلَى صَعِيفٍ إِسْنَادُهُ وَ لَوْ كَانَ كَرَعْمِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَلْقِحُ بِدَمْعَةٍ نَسْفَحُهَا مَدَامِعُهُ فَتَقِفُ فِي عَلَى صَعِيفٍ إِسْنَادُهُ وَ أَنَّ أُنْتَاهُ تَطْعَمُ ذَلِكَ ثُمَّ تَبِيضُ لَا مِنْ لِقَاحٍ فَحْلٍ سِوَى الدَّمْعِ الْمُنْبَجِسِ لَمَا كَانَ صَنَّقَتَيْ بُعُونِهِ وَ أَنَ أُنْتَاهُ تَطْعَمُ ذَلِكَ ثُمُ قَتَعِيفٍ مِنْ عُجْدِيهِ وَأَنَّ أُنْتَاهُ مَلْعَمُ لَلِكَ مُوا أَنَّهُ يَالُّهُ بِلَا أَنْبَتَ الْأَرْبِ فَي الْمُعَلِ لَيْفَا مِنْ عَلَامَ الْمُولِيقِ عَلَى الْمُنَاقِ وَ فَلْ مَنْ عَلَالَ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بَيْ الْمُكَلِّلِ يَمْشِي مَشْنِي الْمُكَالِ يَمْشِي مَثْنَى الْمُكَالُ لِي مُرْسِي الْمُكَالُ لِيَعْفِقُ الْمَالُ الْمُولِيقِ وَ مَعْرِبُ مَنَ الْمَنَاقِ وَ يَتَصَفَّحُ ذَنَبَهُ وَ جَنَاحَيْهِ فَيُقَعِهُ ضَاءً لِي عَلَى اللَّهُ الْمُكَالِ يَمْشِي مَشْنِي مَثْ الْمَلِيقِ وَ مَعْرِثُ مَا إِلَى حَيْثَ بَلَكُ الْمَالُوسِمَةً وَلَكُ إِنْ مَنْ طُنْهُ وَ مَنْ الْعَرْفِ وَ مَعْرِرُ هَا إِلَى حَيْثُ بَطُ فَي الْمُعِلِ الْمَنْ وَ الْمَعْوِلُ الْمَالُوسِمَةً الْمُعَلِيقِ وَ مَغْرِرُ هَا إِلَى مَثْنُ وَ لَهُ فِي مَوْلِكُ وَلَا الْمَكَالُ الْمُعَلِقُ وَلَلُهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَ لَلْهُ فَي مَنْ الْمُنَاقُ وَ مَعْرِرُ هُ مَا إِلَى مَنْ مُ الْمُنَاقُ وَ مَعْرِورُ هَا إِلَى مَنْ الْمُنَاقُ وَلَهُ عَلَى مُنْ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيقُ الْمُعِلَى الْمُعُو

كَحَرِيرَةٍ مُلْبَسَةٍ مِرْآةً ذَاتَ صِقَالٍ وَ كَأَنَّهُ مُتَلَقِّعٌ بِمِعْجَرٍ أَسْحَمَ إِلَّا أَنَّهُ يُخَيَّلُ لِكَثْرَةِ مَائِهِ وَ شِدَّةِ بِهِ وَ مَعَ فَتْقِ سَمْعِهِ خَطَّ كَمُسْتَدَقِّ الْقَلَمِ فِي لَوْنِ الْأَقْحُوانِ أَبْيَضُ يَقِقٌ فَهُوَ بِبَيَاضِهِ فِي سَوَادِ مَا هُنَالِكَ يَأْتَلِقُ وَ قَلَّ صِبْغٌ إِلَّا وَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ وَ عَلَاهُ أَبْيَضُ يَقَقٌ فَهُوَ بِبَيَاضِهِ فِي سَوَادِ مَا هُنَالِكَ يَأْتَلِقُ وَ قَلَّ صِبْغٌ إِلَّا وَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ وَ عَلَاهُ بِكَثْرَةٍ صِقَالِهِ وَ بَرِيقِهِ وَ بَصِيصِ دِيبَاجِهِ وَ رَوْنَقِهِ فَهُوَ كَالْأَزَاهِيرِ الْمَبْثُوثَةِ لَمْ ثُرَبِهَا أَمْطَارُ رَبِيعٍ وَ لَا شُمُوسُ قَيْظٍ وَ قَدْ يَنْحَسِرُ مِنْ رِيشِهِ وَ يَعْرَى مِنْ لِبَاسِهِ فَيَسْقُطُ تَتْرَى وَ يَنْبُتُ تِبَاعاً وَيَعْرَى مِنْ لِبَاسِهِ فَيَسْقُطُ تَتْرَى وَ يَنْبُتُ تِبَاعاً فَيَنْحَتُ مِنْ قَصَبِهِ انْجِتَاتَ أَوْرَاقِ الْأَغْصَانِ ثُمَّ يَتَلَاحَقُ نَامِياً حَتَّى يَعُودَ كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ سُقُوطِهِ لَا فَيْخَالِفُ سَالِفَ أَلُونَ فِي غَيْرٍ مَكَانِهِ وَ إِذَا تَصَفَحْتَ شَعْرَةً مِنْ شَعَرَاتٍ قَصَبِهِ لَكَالِكَ مُنْ وَرَدِيَّةً وَ تَارَةً خُصْرَةً وَرَبُو مَكَانِهِ وَ إِذَا تَصَفَحْتَ شَعْرَةً فَكَيْفَ تَصِلُ إِلَى صِفَةٍ أَرَاقً كُمْرَةً وَرْدِيَّةً وَ تَارَةً خُصْرَةً وَرَدِيَّةً وَ أَرْبَرْجَدِيَّةً وَ أَحْيَاناً صُفْرَةً عَسْجَدِيَّةً فَكَيْفَ تَصِلُ إِلَى صِفَةٍ إِلَاكُ حُمْرَةً وَرْدِيَّةً وَ تَارَةً خُصْرَةً وَرَدِيَّةً وَ تَارَةً خُصْرَةً وَلَا يَقَعُ لَوْنُ فَو تَوْرَةً وَرَادِهُ فَي اللَهُ عَلَاهُ مَا أَوْنُ فَي الْكُولِ الْكَالِقُ وَالْمَالِكُ وَالْهِ وَالْمَالِقَ الْمُهُ وَالْمُؤَالَةً عَلَى الْفُولُةُ وَلَوْلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرَةً وَلَا يَقَعُ لَوْنُ قَوْرَاتِ وَ قَلَ مِنْ الْمُعَالِيْ عَلَى مَنْ الْمَالِقَ عَلَى الْمُتَالَى وَالْمُؤَالَةً عَلَى الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُؤَلِقَ عَلَى الْمَالَةَ عَلَى الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمُقَالِقُولُ الْمُعَالَقُولُ الْمُؤْمُ مَا الْمُعْمَلِكُونُ وَالْمُولِ الْمَالِقُولُ الْمُعْتَلِهُ وَالْمُ الْمُعِلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعَلِيْكُولُ الْمُعْرَالَ الْمُولِ الْمُعْتَلِقُ مَا الْمُولِ الْمُعْتَرَالُولُولُ الْم

هَذَا عَمَائِقُ الْفِطَنِ أَوْ تَبْلُغُهُ قَرَائِحُ الْعُقُولِ أَوْ تَسْتَنْظِمُ وَصِنْفَهُ أَقْوَالُ الْوَاصِفِينَ وَ أَقَلُّ أَجْزَائِهِ قَدْ أَعْجَزَ الْأَوْهَامَ أَنْ تُدْرِكَهُ وَ الْأَلْسِنَةَ أَنْ تَصِفَهُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بَهَرَ الْعُقُولَ عَنْ وَصِنْفِ خَلْقٍ جَلَّاهُ لِلْعُيُونِ فَأَدْرَكَتْهُ مَحْدُوداً مُكَوَّناً وَ مُؤَلَّفاً مُلَوَّناً وَ أَعْجَزَ الْأَلْسُنَ عَنْ تَلْخِيصِ صِفَتِهِ وَ قَعَدَ بِهَا لِلْعُيُونِ فَأَدْرَكَتْهُ مَحْدُوداً مُكَوَّناً وَ مُؤَلَّفاً مُلَوَّناً وَ أَعْجَزَ الْأَلْسُنَ عَنْ تَلْخِيصِ صِفَتِهِ وَ قَعَدَ بِهَا لِلْعُيُونِ فَأَدْرَكَتْهُ مَحْدُوداً مُكَوَّناً وَ مُؤلَّفاً مُلَوَّناً وَ أَعْجَزَ الْأَلْسُنَ عَنْ تَلْخِيصِ صِفَتِهِ وَ قَعَدَ بِهَا عَنْ تَلْمُ مَا اللّهُ لَا اللّهُ مُحَدُّوداً مُكَوَّناً وَ مُؤلَّفا مُلَوَّناً وَ أَعْجَزَ الْأَلْسُنَ عَنْ تَلْخِيصِ صِفَتِهِ وَ قَعَدَ بِهَا عَنْ تَلْوِي فَأَدْرَكَتْهُ مَحْدُوداً مُكَوَّناً وَ مُؤلَّفا مُلَوَّناً وَ أَعْجَزَ الْأَلْسُنَ عَنْ تَلْخِيصِ صِفَتِهِ وَ قَعَدَ بِهَا

#### صغار المخلوقات

وَ سُبْحَانَ مَنْ أَدْمَجَ قَوَائِمَ الذَّرَّةِ وَ الْهَمَجَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُمَا مِنْ خَلْقِ الْجِيتَانِ وَ الْفِيلَةِ وَ وَأَى عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يَضْطُرِبَ شَبَحٌ مِمَّا أَوْلَجَ فِيهِ الرُّوحَ إِلَّا وَ جَعَلَ الْجِمَامَ مَوْ عِدَهُ وَ الْفَنَاءَ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يَضْطُرِبَ شَبَحٌ مِمَّا أَوْلَجَ فِيهِ الرُّوحَ إِلَّا وَ جَعَلَ الْجِمَامَ مَوْ عِدَهُ وَ الْفَنَاءَ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يَضْطُرِبَ شَبَحٌ مِمَّا أَوْلَجَ فِيهِ الرُّوحَ إِلَّا وَ جَعَلَ الْجِمَامَ مَوْ عِدَهُ وَ الْفَنَاءَ عَلَى الْعَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يَضْطُرِبَ شَبَحٌ مِمَّا أَوْلَجَ فِيهِ الرُّوحَ إِلَّا وَ جَعَلَ الْجِمَامَ مَوْ عِدَهُ وَ الْفَنَاءَ

### منها في صفة الجنة

قَلَوْ رَمَیْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا یُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى الدُنْیَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ لَذَّاتِهَا وَ زَخَارِ فِ مَنَاظِرِهَا وَ لَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِفَاقِ أَشْجَارٍ غُیِّبَتْ عُرُوقُهَا فِي كُثْبَانِ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا وَ فِي تَعْلِيقِ كَبَائِسِ اللُّوْلُو الرَّطْبِ فِي عَسَالِيجِهَا وَ أَفْنَانِهَا وَ طُلُوعِ تِلْكَ الثِّمَارِ مُخْتَلِفَةً فِي غُلُفِ أَكْمَامِهَا تُجْنَى مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَتَأْتِي عَلَى مُنْيَةِ مُجْتَنِيهَا وَ يُطَافُ عَلَى نُزَّ الِهَا فِي أَفْنِيةِ قُصُورِ هَا بِالْأَعْسَالِ الْمُصَقَّقَةِ وَ الْخُمُورِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَ الْمُمُولِ الْمُرَوَّقَةِ قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْكَرَامَةُ تَتَمَادَى بِهِمْ حَتَّى حَلُوا دَارَ الْقَرَارِ وَ أَمِنُوا نُقْلَةَ الْأَسْفَارِ فَلَوْ اللَّهُ وَ الْمُونِقَةِ لَوْ مُؤْمِلُ الْمُونِقَةِ لَرَ هِقَتْ نَفْسُكَ اللَّهُ وَ إِيَّاكُمُ اللَّهُ وَ إِيَّاكُمُ شَوْمً لَكَ الْمُونِقَةِ لَزَهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقًا إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَوالِ بِهَا جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ شَوْقًا إِلَيْهَا وَ لَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا إِلَى مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا بِهَا جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ شَوْقًا إِلَيْهَا وَ لَتَحَمَّلْتَ مِنْ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مُجَاوَرَةٍ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا بِهَا جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمُ

### تفسير بعض ما في هذه الخطبة من الغريب

قال السيد الشريف رضي الله عنه: قوله (عليه السلام) يؤر بملاقحه الأركناية عن النكاح يقال أر الرجل المرأة يؤرها إذا نكحها. و قوله (عليه السلام) كأنه قلع داري عنجه نوتيه القلع شراع السفينة و داري منسوب إلى دارين و هي بلدة على البحر يجلب منها الطيب و عنجه أي عطفه يقال عنجت الناقة كنصرت أعنجها عنجا إذا عطفتها و النوتي الملاح. و قوله (عليه السلام) ضفتي جفونه أراد جانبي جفونه و الضفتان الجانبان. و قوله (عليه السلام) و فلذ الزبرجد الفلذ جمع فلذة و هي القطعة. و قوله (عليه السلام) كبائس اللؤلؤ الرطب الكباسة العذق و العساليج الغصون واحدها عسلوج.

166- و من خطبة له (عليه السلام):

الحث على التآلف

لِيَتَأَسَّ صَغِيرُكُمْ بِكَبِيرِكُمْ وَ لْيَرْأَفْ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرِكُمْ وَ لَا تَكُونُوا كَجُفَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا فِي الدِّينِ يَتَفَقَّهُونَ وَ لَا عَنِ اللَّهِ يَعْقِلُونَ كَقَيْضِ بَيْضٍ فِي أَدَاحٍ يَكُونُ كَسْرُهَا وِزْراً وَ يُخْرِجُ جضنانُهَا شَرِّاً .

# بنو أمية

# و منها: افْتَرَقُوا بَعْدَ أُلْفَتِهِمْ وَ تَشَنَّتُوا عَنْ أَصْلِهِمْ فَمِنْهُمْ آخِذً

بِغُصْنِ أَيْنَمَا مَالَ مَالَ مَعَهُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ يَوْمٍ لِبَنِي أُمَيَّةَ كَمَا تَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ يُؤَلِّفُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْمَعُهُمْ رُكَاماً كَرُكَامِ السَّحَابِ ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبُواباً يَسِيلُونَ مِنْ مُسْتَثَارِ هِمْ كَسَيْلِ الْجَنَّتَيْنِ حَيْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قَارَةٌ وَ لَمْ تَتْبُتُ عَلَيْهِ أَكَمَةٌ وَ لَمْ يَرُدَّ سَنَنَهُ رَصُّ مُسْتَثَارِ هِمْ كَسَيْلِ الْجَنَّتَيْنِ حَيْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قَارَةٌ وَ لَمْ تَتْبُتُ عَلَيْهِ أَكَمَةٌ وَ لَمْ يَرُدَّ سَنَنَهُ رَصُّ طَوْدٍ وَ لَا حِدَابُ أَرْضٍ يُذَعْدِعُهُمُ اللَّهُ فِي بُطُونِ أَوْدِيَتِهِ ثُمَّ يَسْلُكُهُمْ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ يَأْخُذُ بِهِمْ طَوْدٍ وَ لَا حِدَابُ أَرْضٍ يُذَعْدُ عُهُمُ اللَّهُ فِي بُطُونِ أَوْدِيَتِهِ ثُمَّ يَسْلُكُهُمْ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ يَأْخُذُ بِهِمْ مَنْ قَوْمٍ وَ لَا حَدَابُ أَرْضٍ يُمُكِنُ لِقَوْمٍ فِي دِيَارِ قَوْمٍ وَ ايْمُ اللَّهِ لَيَذُوبَنَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ الْعُلُوّ وَ مِنْ قَوْمٍ حُقُوقَ قَوْمٍ وَ يُمَكِّنُ لِقَوْمٍ فِي دِيَارٍ قَوْمٍ وَ ايْمُ اللَّهِ لَيَذُوبَنَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ الْعُلُوّ وَ مِنْ قَوْمٍ حُقُوقَ قَوْمٍ وَ يُمَكِّنُ لِقَوْمٍ فِي دِيَارٍ قَوْمٍ فَ ايْمُ اللَّهِ لَيَذُوبَنَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ الْعُلُوّ وَ لَا عُلَو اللَّهُ لَيَذُوبَنَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ الْعُلُوّ وَ فَا مُنْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .

# الناس آخر الزمان

أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ وَ لَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِينِ الْبَاطِلِ لَمْ يَطْمَعْ فِيكُمْ مَنْ لَيْسَ مِثْلَكُمْ وَ لَمْ يَقْوَ مَنْ قَوِيَ عَلَيْكُمْ لَكِنَّكُمْ تِهْتُمْ مَتَاهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَعَمْرِي لَيُضَعَّفَنَّ لَكُمُ النِّيهُ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافاً بِمَا خَلَفْتُمُ الْحَقَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَ قَطَعْتُمُ الْأَدْنَى وَ وَصَلَلْتُمُ الْأَبْعَدَ وَ التَّيهُ مِنْ بَعْدِي أَضْعُتُمُ الْأَبْعَدَ وَ اللَّبْعَدَ وَ اللَّبْعَدَ وَ اللَّهُورِكُمْ وَ قَطَعْتُمُ الْأَدْنَى وَ وَصَلَلْتُمُ الْأَبْعَدَ وَ التَّيهُ مَنُونَةَ الْإَعْتِسَافِ وَ نَبَذْتُمُ الْأَعْنَاقِ .

# 167- و من خطبة له (عليه السلام) في أوائل خلافته:

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ كِتَاباً هَادِياً بَيَّنَ فِيهِ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ فَخُذُوا نَهْجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا وَ اصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصِدُوا الْفَرَائِضَ الْفَرَائِضَ أَدُّو هَا إِلَى اللَّهِ تُؤَدِّكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً غَيْرَ مَجْهُولٍ وَ أَحَلَّ حَلَالًا غَيْرَ مَدْخُولٍ وَ فَضَلَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرَمِ كُلِّهَا وَ شَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَ التَّوْجِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَجِلُ أَذَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامَّةِ وَ خَاصَّةَ أَحْدِكُمْ وَ هُوَ الْمَوْنَ مِنْ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ مِنْ خَلْفِكُمْ تَخَفَّوُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَظُرُ بِأَوَّلِكُمْ الْمُولَى مَتَى عَلِهِ الْمَعْوَا اللَّهَ فِي عَبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ لَا آخِرُكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ لَا تَعْصُوهُ وَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْخَيْرَ فَخُذُوا بِهِ وَ إِذَا رَأَيْتُمُ الشَّرَ فَأَعْرِضُوا عَنْ أَعْرُضُوا عَنْهُ .

168- و من كلام له (عليه السلام) بعد ما بويع له بالخلافة، و قد قال له قوم من الصحابة لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان ، فقال (عليه السلام):

يَا إِخْوَتَاهُ إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ وَ لَكِنْ كَيْفَ لِي بِقُوَّةٍ وَ الْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلَى حَدِّ شَوْكَتِهِمْ يَمْلِكُونَنَا وَ لَا نَمْلِكُهُمْ وَ هَا هُمْ هَوُلَاءِ قَدْ تَارَتْ مَعَهُمْ عِبْدَائُكُمْ وَ الْتَقَتْ إِلَيْهِمْ أَعْرَابُكُمْ وَ هُمْ خِلَالَكُمْ يَسُومُونَكُمْ مَا شَاءُوا وَ هَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَلَى شَيْءٍ تُريدُونَهُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرِ أَمْرُ جَاهِلِيَّةٍ وَ إِنَّ لِهَوُلَاءِ الْقَوْمِ مَادَّةً إِنَّ النَّاسَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ إِذَا حُرِّكَ عَلَى أُمُورٍ فِرْقَةٌ تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ لَا تَرَى هَذَا وَ لَا ذَاكَ فَاصِيْرُوا حَتَّى يَهْدَأَ لَنَّاسُ وَ تَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَ تُؤخَذَ الْحُقُوقُ مُسْمَحَةً فَاهْدَءُوا عَنِي وَ انْظُرُوا مَا ذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ النَّاسُ وَ تَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَ تُؤخَذَ الْحُقُوقُ مُسْمَحَةً فَاهْدَءُوا عَنِي وَ انْظُرُوا مَا ذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ النَّاسُ وَ تَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَ تُؤخَذَ الْحُقُوقُ مُسْمَحَةً فَاهْدَءُوا عَنِي وَ انْظُرُوا مَا ذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ أَمْرِي وَ لَا تَقْعَلُوا فَعْلَوا فَعْلَةً تُضْمَعْنِعُ قُوَّةً وَ تُسْقِطُ مُنَّةً وَ تُورِثُ وَ هِنْاً وَ ذِلَةً وَ سَأَمْسِكُ الْأَمْرَ مَا أَمْرِي وَ لَا تَقْعَلُوا فَعْلُوا فَعْلَةً تُضْمَعْنِ فَوَّةً وَ تُسْقِطُ مُنَّةً وَ تُورِثُ وَهُوا عَلْكَى .

169- و من خطبة له (عليه السلام) عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة: الأمور الجامعة للمسلمين

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِياً بِكِتَابٍ نَاطِقٍ وَ أَمْرٍ قَائِمٍ لَا يَهْلِكُ عَنْهُ

إِلَّا هَالِكُ وَ إِنَّ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُشَبَّهَاتِ هُنَّ الْمُهْلِكَاتُ إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا وَ إِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عَلْمُ فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوَّمَةٍ وَ لَا مُسْتَكْرَهٍ بِهَا وَ اللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ عِصْمَةً لِأَمْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرِ مُلَوَّمَةٍ وَ لَا مُسْتَكْرَهٍ بِهَا وَ اللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلُنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ مَنْ الْإَسْلَامِ ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُمْ.

#### التنفير من خصومه

إِنَّ هَوُّلَاءِ قَدْ تَمَالَئُوا عَلَى سَخْطَةِ إِمَارَتِي وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمَّمُوا عَلَى خَمَاعَتِكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمَّمُوا عَلَى فَيَالَةِ هَذَا الرَّأْيِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَداً لِمَنْ أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا وَ لَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى الله عليه وآله) وَ الْقِيَامُ بِحَقِّهِ وَ النَّعْشُ لِسُنَّتِهِ.

170- و من كلام له (عليه السلام) في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجة كلّم به بعض العرب:

وَ قَدْ أَرْسَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَمَّا قَرُبَ (عليه السلام) مِنْهَا لِيَعْلَمَ لَهُمْ مِنْهُ حَقِيقَةَ حَالِهِ مَعَ أَصْحَابِ الْجَمَلِ لِتَزُولَ الشُّبْهَةُ مِنْ نُفُوسِهِمْ فَبَيَّنَ لَهُ (عليه السلام) مِنْ أَمْرِهِ مَعَهُمْ مَا عَلِمَ بِهِ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَايِعْ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَ لَا أُحْدِثُ حَدَثاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ عَلِمَ بِهِ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَايِعْ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَ لَا أُحْدِثُ حَدَثاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ عَلِمَ بِهِ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَايِعْ فَقَالَ (عليه السلام):

أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ وَرَاءَكَ بَعَثُوكَ رَائِداً تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ الْغَيْتِ

فَرَجَعْتَ إِلَيْهِمْ وَ أَخْبَرْ تَهُمْ عَنِ الْكَلَإِ وَ الْمَاءِ فَخَالَفُوا إِلَى الْمَعَاطِشِ وَ الْمَجَادِبِ مَا كُنْتَ صَانِعاً قَالَ كُنْتُ تَارِكَهُمْ وَ مُخَالِفَهُمْ إِلَى الْكَلَإِ وَ الْمَاءِ فَقَالَ ( عليه السلام ) فَامْدُدْ إِذاً يَدَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنِعَ عِنْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيَّ فَبَايَعْتُهُ ( عليه السلام ) .

# وَ الرَّجُلُ يُعْرَفُ بِكُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ.

# 171- و من كلام له (عليه السلام) لما عزم على لقاء القوم بصفين: الدعاء

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَ الْجَوِّ الْمَكْفُوفِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضاً لِلَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَجْرًى لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ مُخْتَلَفاً لِلنُّجُومِ السَّيَّارَةِ وَ جَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبْطاً مِنْ مَلَائِكَتِكَ لَا يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ وَ رَبَّ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلْأَنَامِ وَ مَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ وَ الْأَنْعَامِ وَ مَا لَا عِبَادَتِكَ وَ رَبَّ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلْأَنَامِ وَ مَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ وَ الْأَنْعَامِ وَ مَا لَا يُحْصني مِمَّا يُرَى وَ مَا لَا يُرَى وَ رَبَّ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً وَ لِلْخَلْقِ يُحْصني مِمَّا يُرَى وَ مَا لَا يُحِبَالِ الرَّوَاسِي التِّي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً وَ لِلْخَلْقِ اعْتِمَاداً إِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الْبَغْيَ وَ سَدِّدْنَا لِلْحَقِّ وَ إِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الْبَغْيَ وَ سَدِّدْنَا لِلْحَقِّ وَ إِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الْهَوْلَةِ .

#### الدعوة للقتال

أَيْنَ الْمَانِعُ لِلذِّمَارِ وَ الْغَائِرُ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ مِنْ أَهْلِ الْحِفَاظِ الْعَارُ وَرَاءَكُمْ وَ الْجَنَّةُ أَمَامَكُمْ .

# 172- و من خطبة له (عليه السلام):

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُوارِي عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَ لَا أَرْضُ أَرْضًا .

### يوم الشورى

منها: وَ قَدْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبِ لَحَرِيصٌ فَقُلْتُ بَلْ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ لَأَحْرَصُ وَ أَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ لَأَحْرَصُ وَ أَبْعَدُ وَ أَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ لَأَحْرَصُ وَ أَبْعَدُ وَ أَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ لَأَحْرِبُونَ وَجْهِي دُونَهُ فَلَمَّا قَرَّعْتُهُ بِالْحُجَّةِ فِي الْمَلَإِ الْحَاضِرِينَ هَبَّ كَأَنَّهُ بُهِتَ لَا يَدْرِي مَا يُجِيبُنِي بِهِ .

يُجِيبُنِي بِهِ .

# الاستنصار على قريش

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَ مَنْ أَعَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ صَغَّرُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِيَ وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْرًا هُوَ لِي ثُمَّ قَالُوا أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْذُذَهُ وَ فِي الْحَقِّ أَنْ تَتْرُكَهُ .

# منها في ذكر أصحاب الجمل

فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) كَمَا تُجَرُّ الْأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا وَ أَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) لَهُمَا وَ لِغَيْرِ هِمَا فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَ قَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَةَ وَ سَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وَ خُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْرِ هِمْ مِنْ أَهْلِهَا فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً وَ طَائِفَةً غَدْراً فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلُهِ بِلَا جُرْمٍ جَرَّهُ لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ كُلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكِرُوا وَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانِ وَ لَا بِيَدٍ دَعْ مَا أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ.

173- و من خطبة له (عليه السلام) في رسول الله، صلى الله عليه و سلم، و من هو جدير بأن يكون للخلافة و في هوان الدنيا:

# رسول الله

أَمِينُ وَحْيِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذِيرُ نِقْمَتِهِ .

#### الجدير بالخلافة

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ

بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبُ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ وَ لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فَمَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ وَ لَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَخْتَارَ أَلَا وَ إِنِّي أَقَاتِلُ رَجُلَيْنِ رَجُلًا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَخْتَارَ أَلَا وَ إِنِّي أَقَاتِلُ رَجُلَيْنِ رَجُلًا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَ آخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بِهِ وَ خَيْرُ عَوَاقِبِ الْأَمُورِ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ لَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا عَوَاقِبِ الْأَمُورِ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ لَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا عَلَى اللهِ الْقِبْلَةِ وَ لَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ وَ قِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَلَى الْمَعْمُ لِللَّهُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ فَامْضُوا لِمَا تُوْمَرُونَ بِهِ وَ قِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَ لَا تَعْجَلُوا فِي أَمْرِ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ أَمْرِ تُنْكُرُونَهُ عَيْراً .

### هوان الدنيا

أَلَا وَ إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَصْبَحْتُمْ تَتَمَنَّوْنَهَا وَ تَرْ غَبُونَ فِيهَا وَ أَصْبَحَتْ تُغْضِبُكُمْ وَ ثَرْضِيكُمْ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ لَا مَنْزِلِكُمُ الَّذِي خُلِقْتُمْ لَهُ وَ لَا الَّذِي دُعِيتُمْ إِلَيْهِ أَلَا وَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ لَكُمْ وَ لَا تَبْقَوْنَ عَلَيْهَا وَ هِي وَ إِنْ غَرَّ تُكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَّرَ تُكُمْ شَرَّهَا فَدَعُوا غُرُورَهَا بِبَاقِيةٍ لَكُمْ وَ لَا تَبْقَوْنَ عَلَيْهَا وَ هِي وَ إِنْ غَرَّ تُكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَّرَ تُكُمْ شَرَّهَا فَدَعُوا غُرُورَهَا لِتَحْذِيرِهَا وَ أَطْمَاعَهَا لِتَخْوِيفِهَا وَ سَابِقُوا فِيهَا إِلَى الدَّارِ الَّتِي دُعِيتُمْ إِلَيْهَا وَ انْصَرَفُوا بِقُلُوبِكُمْ لِلتَحْذِيرِهَا وَ أَطْمَاعَهَا لِتَخْوِيفِهَا وَ سَابِقُوا فِيهَا إِلَى الدَّارِ الَّتِي دُعِيتُمْ إِلَيْهَا وَ انْصَرَفُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا وَ لَا يَخِنَّنَ أَحْدُكُمْ خَنِينَ الْأُمَةِ عَلَى مَا زُويَ عَنْهُ مِنْهَا وَ اسْتَتِمُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَنْهَا وَ اسْتَتِمُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمْ تَضْبِيعُ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ بَعْدَ حِفْظِكُمْ قَائِمَةَ دِينِكُمْ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ تَضْبِيعِ دِينِكُمْ شَيْءٌ حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ حِفْظِكُمْ قَائِمَةَ دِينِكُمْ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ تَضْبِيعِ دِينِكُمْ شَيْءٌ حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَظُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمُ الْصَبْرَ.

174- و من كلام له (عليه السلام) في معنى طلحة بن عبيد الله و قد قاله حين بلغه خروج طلحة و الزبير إلى البصرة لقتاله:

قَدْ كُنْتُ وَ مَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَ لَا أُرَهَّبُ بِالضَّرْبِ وَ أَنَا عَلَى مَا قَدْ وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْرِ وَ اللَّهِ مَا اسْتَعْجَلَ مُتَجَرِّداً لِلطَّلَبِ بِدَمٍ عُثْمَانَ إِلَّا خَوْفاً مِنْ أَنْ يُطَالَبَ بِدَمِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّتُهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُغَالِطَ بِمَا أَجْلَبَ فِيهِ لِيَلْتَبِسَ الْأَمْرُ وَ يَقَعَ الشَّكُ. وَ وَ اللَّهِ مَا صَنَعَ فِي أَمْرٍ عُثْمَانَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاتٍ لَئِنْ كَانَ ابْنُ عَفَّانَ ظَالِماً كَمَا كَانَ يَزْعُمُ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنَابِذَ نَاصِرِيهِ. وَ لَئِنْ كَانَ مَظْلُوماً لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُنَهْنِهِينَ عَنْهُ وَ الْمُعَذِّرِينَ فِيهِ وَ لَئِنْ كَانَ فِي شَكِّ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ يَكُونَ مِنَ الْمُنَهْنِهِينَ عَنْهُ وَ الْمُعَذِّرِينَ فِيهِ وَ لَئِنْ كَانَ فِي شَكٍّ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ يَكُونَ مِنَ الْمُنَهْنِهِينَ عَنْهُ وَ الْمُعَذِّرِينَ فِيهِ وَ لَئِنْ كَانَ فِي شَكٍّ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ لَكُونَ مِنَ الْمُنَهْنِهِينَ عَنْهُ وَ الْمُعَذِّرِينَ فِيهِ وَ لَئِنْ كَانَ فِي شَكٍ مِنَ الْمُنَهْنِهِينَ عَنْهُ وَ الْمُعَذِّرِينَ فِيهِ وَ لَئِنْ كَانَ فِي شَكٍ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَرَلَهُ وَ يَرْكُدَ

جَانِباً وَ يَدَعَ النَّاسَ مَعَهُ فَمَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ وَ جَاءَ بِأَمْرٍ لَمْ يُعْرَف بَابُهُ وَ لَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ .

# 175- من خطبة له (عليه السلام) في الموعظة و بيان قرباه من رسول الله:

أَيُّهَا النَّاسُ غَيْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ وَ التَّارِكُونَ الْمَأْخُودُ مِنْهُمْ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنِ اللهِ ذَاهِبِينَ وَ إِنَّمَا هِيَ إِلَى غَيْرِهِ رَاغِبِينَ كَأَنَّكُمْ نَعَمٌ أَرَاحَ بِهَا سَائِمٌ إِلَى مَرْعًى وَبِي وَ مَشْرَبِ دَوِي وَ إِنَّمَا هِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدَى لَا تَعْرِفُ مَا ذَا يُرَادُ بِهَا إِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَا تَحْسَبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا وَ شِبَعَهَا أَمْرَهَا وَ اللهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوْلِجِهِ وَ جَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ وَ لَكِنْ أَخَافُ وَ اللهِ لَوْ شَبْعَهَا أَمْرَهَا أَنْ يَعْفِلُ إِلَى اللهِ وَلَه لَكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوْلِجِهِ وَ جَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ وَ لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكُفُّرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله ) أَلا وَ إِنِّي مُفْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ مِمَّنْ يُؤْمَنُ وَلَاكُ مِنْهُ وَ الْذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِ وَ اصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ مَا أَنْطِقُ إِلَّا صَادِقاً وَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ بِذَلِكَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ الْذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِ وَ اصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ مَا أَنْطِقُ إِلَّا صَادِقاً وَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ بِذَلِكَ كَمْ عَنْهُ وَ الْذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِ وَ اصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ مَا أَنْطِقُ إِلَّا صَادِقاً وَ قَدْ عَهِدَ إِلَيْ إِلَى اللهُ عَلْمُ وَ مَا أَنْطِقُ إِلَّا وَ أَنْفَى شَيْئاً يَمُرُ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْفِقُكُمْ إِلَيْهَا أَشَرَعَهُ فِي أَذُنَيَّ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَ اللّهِ مَا أَخْتُكُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْفِكُمْ إِلَيْهَا وَلَا الْمَاعِي وَاللّهِ هَا أَنْفَاعُ عَنْهَا .

176- و من خطبة له (عليه السلام) و فيها يعظ و يبين فضل القرآن و ينهى عن البدعة :

#### عظة الناس

انْتَفِعُوا بِبَيَانِ الله وَ اتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ الله وَ اقْبَلُوا نَصِيحَةَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ وَ اتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَ بَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِ هَهُ مِنْهَا لِتَتَبِعُوا هَذِهِ وَ تَجْتَنِبُوا هَذِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَ إِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ شَيْءٌ إِلّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ شَيْءٌ إِلّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ شَيْءٌ إِلّا يَأْتِي فِي تَمَهُوةٍ فَرَحِمَ اللّهُ امْرَأً نَزَعَ عَنْ شَهُوَتِهِ وَ قَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ وَ الْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ قَوَّضُوا مِنَ الدُّنْيَا تَقْوِيضَ الرَّاحِلِ وَ طَوَوْهَا طَيَّ السَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ وَ الْمَامَكُمْ قَوَّضُوا مِنَ الدُّنْيَا تَقْوِيضَ الرَّاحِلِ وَ طَوَوْهَا طَيَّ الْمَنَازِلِ .

# فضل القرآن

وَ اعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشُ وَ الْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ وَ الْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ وَ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَنَانِ زِيَادَةٍ فِي هُدًى أَوْ نُقْصَنَانٍ مِنْ عَمًى وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لَا لِأَحْدِ وَالْحَبُّلُ الْقُرْآنِ مِنْ فَلَمُوا اللَّهُ بِعْ عَلَى لَأُوائِكُمْ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَ هُوَ عِنَى فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدُوائِكُمْ وَ اسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأُوائِكُمْ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَ هُو الْكُفْرُ وَ النِّفَاقُ وَ الْغَيُّ وَ الضَّلَالُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ وَ تَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ وَ لَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ إِنَّهُ الْكُفْرُ وَ النِّفَاقُ وَ الْغَيُّ وَ الْطَنَّلُولُ بِهِ عَلَى اللَّهُ بِعَلَى بِمِثْلِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشْفَعٌ وَ قَائِلٌ مُصَدَّقٌ وَ أَنَّهُ مَنْ اللَّهُ إِنَّهُ مَا الْقَوْرُانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُولَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مُنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُلَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادِي مُنَادِي مُنَادِي وَا مِنْ حَرَثَةِ الْقُرْآنِ فَكُونُوا مِنْ حَرَثَةِ وَ اسْتَغِشُوا وَ أَنْبَاعِهِ وَ اسْتَذِلُوهُ عَلَى رَبِكُمْ وَ اسْتَغِشُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ وَ اسْتَغِشُوا وَ الْمُعَلِمُ وَ الْنَهُولِ عَلَى الْفُولِ عَلَى الْمُولَا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ وَ اسْتَغِشُوا وَ أَنْبَاعِهِ وَ اسْتَذِلُوهُ عَلَى الْفُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْمُولَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُلْقَلُولُ الْفُولُ الْمُولِ الْمُؤَلِقُولُ الْفُولُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْفُولُ اللْفُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْفُولُ اللَّهُ مَنْ اللْفُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللْمُولُ اللَّولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

#### الحث على العمل

الْعَمَلَ الْعَمَلَ ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ وَ الْإسْتِقَامَةَ الْإسْتِقَامَةَ ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ وَ الْوَرَعَ الْوَلَى لِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ وَ بَيَّنَ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَ عَايَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ وَ بَيَّنَ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَ عَايَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ وَ بَيَّنَ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ أَنَا شَاهِدُ لَكُمْ وَ حَجِيجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ .

#### نصائح للناس

أَلَا وَ إِنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ وَ الْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَدْ تَوَرَّدَ وَ إِنِّي مُتَكَلِّمٌ بِعِدَةِ اللَّهِ وَ حُجَّتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ ثُو عَدُونَ وَ قَدْ قُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ وَ عَلَى مِنْهَاجٍ أَمْرِهِ وَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ ثُمَّ لَا تَمْرُقُوا مِنْهَا وَ لَا تَبْتَدِعُوا فِيهَا وَ لَا تُخَالِفُوا عَنْهَا فَإِنَّ أَهْلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطَعٌ بِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِيَّاكُمْ وَ تَهْزِيعَ الْأَخْلَقِ وَ تَحْرِيفَهَا وَ اللَّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ وَ اللَّهِ تَصْرِيفَهَا وَ اجْعَلُوا اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ وَ اللَّهِ تَصْرِيفَهَا وَ اجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِداً وَ لْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ فَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ فِيلَهِ وَ إِنَّ لِسَانَهُ فَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ فِيلَهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ خَيْراً الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ خَيْراً الْمُرْمِنِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ هَرَاهُ وَ إِنْ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ لَا يَدْرِي مَا ذَا لَهُ وَ مَا ذَا

عَلَيْهِ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه و آله ) لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَ لَا يَسْتَقِيمُ اللهِ عليه و آله ) لَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى

يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَ هُوَ نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمْوَ الهِمْ سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ فَلْيَفْعَلْ.

#### تحريم البدع

وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَجِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّلَ وَ يُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَ لَكِنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ عَاماً أَوَّلَ وَ أَنَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ لَا يُجِلُّ لَكُمْ شَيْئاً مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ لَكِنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ الْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ جَرَّ بْتُمُ الْأُمُورَ وَ ضَرَّ سْتُمُوهَا وَ وُعِظْتُمْ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ ضُرِ بَتِ الْأَمْثِ الْأَمْورِ الْوَاضِحِ فَلَا يَصَمَّ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَصِمَّ وَ لَا يَعْمَى عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَصَمَّ وَ لَا يَعْمَى عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَصْمَى وَ مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَ التَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنَ الْعِظَةِ وَ أَتَاهُ التَّقْصِيرُ مِنْ أَعْمَى يَعْرِفَ مَا أَنْكَرَ وَ يُنْكِرَ مَا عَرَفَ وَ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُتَّبِعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً أَمَامِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا أَنْكَرَ وَ يُنْكِرَ مَا عَرَفَ وَ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُتَّبِعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً أَمَامِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا أَنْكَرَ وَ يُنْكِرَ مَا عَرَفَ وَ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُتَبِعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً أَمَامِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا أَنْكُرَ وَ يُنْكِرَ مَا عَرَفَ وَ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُتَّبِعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً إِلَى مَنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بُرْ هَانُ سُنَّةٍ وَ لَا ضِيَاءُ حُجَّةٍ .

# <u>القرآن</u>

وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فَانَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَ سَبَبُهُ الْأَمِينُ وَ فِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ وَ يَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَ مَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَكِّرُونَ وَ بَقِيَ النَّاسُونَ أَوِ الْمُتَنَاسُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْراً فَأَعِينُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَرّاً فَاذْهَبُوا عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَو الْمُتَنَاسُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْراً فَأَعِينُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَرّاً فَاذْهَبُوا عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) كَانَ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلِ الْخَيْرَ وَ دَع الشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ .

#### انواع الظلم

أَلَا وَ إِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لَا يُتْرَكُ وَ ظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يُطْلَبُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ فَلْا يُغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً الْقَصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ لَيْسَ هُو جَرْحاً بِالمُدَى وَ لَا ضَرْباً بِالسِّيَاطِ وَ لَكِنَّهُ مَا يُسْتَصِعْمُ ذَلِكَ الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ لَيْسَ هُو جَرْحاً بِالمُدَى وَ لَا ضَرْباً بِالسِّيَاطِ وَ لَكِنَّهُ مَا يُسْتَصِعْمُ ذَلِكَ مَعَهُ فَإِيَّاكُمْ وَ التَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُحْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُحْرَهُونَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْظِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَى وَ لَا مِمَّنْ بَقِيَ .

#### لزوم الطاعة

يَا أَيُّهَا النَّاسُ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ وَ طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَ أَكَلَ قُوتَهُ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي قُوتَهُ وَ الثَّاسُ مِنْهُ فِي وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَبِّهِ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةِ .

# 177- و من كلام له (عليه السلام) في معنى الحكمين:

فَأَجْمَعَ رَأْيُ مَلَئِكُمْ عَلَى أَنِ اخْتَارُوا رَجُلَيْنِ فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُجَعْجِعَا عِنْدَ الْقُرْآنِ وَ لَا يُجَاوِزَاهُ وَ تَكُونَ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُوبُهُمَا تَبَعَهُ فَتَاهَا عَنْهُ وَ تَرَكَا الْحَقَّ وَ هُمَا يُبْصِرَانِهِ وَ كَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا وَ الْإعْوِجَاجُ رَأْيَهُمَا وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَ الْعَمَلِ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا وَ الْإعْوِجَاجُ رَأْيَهُمَا وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَ الْعَمَلِ الْجَوْرُ هُوَاهُمَا وَ جَوْرَ حُكْمِهِمَا وَ الثِّقَةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا حِينَ خَالَفَا سَبِيلَ الْحَقِّ وَ أَتَيَا بِمَا لِالْحَقِّ مِ أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا حِينَ خَالَفَا سَبِيلَ الْحَقِّ وَ أَتَيَا بِمَا لَا لَحُقِّ مَا الْحُكْمِ .

178- و من خطبة له (عليه السلام) في الشهادة و التقوى ، و قيل إنه خطبها بعد مقتل عثمان في أول خلافته :

#### الله و رسوله

لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ وَ لَا يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ وَ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَ لَا يَصِفُهُ لِسَانٌ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ وَ لَا نُجُومِ السَّمَاءِ وَ لَا سَوَافِي الرِّيحِ فِي الْهَوَاءِ وَ لَا دَبِيبُ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا وَ لَا قَطْرِ الْمَاءِ وَ لَا دَبِيبُ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا وَ لَا مَاءِ يَعْلَمُ مَسَاقِطَ الْأَوْرَاقِ وَ خَفِيَّ طَرْفِ مَعْدَلُ الذَّرِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يَعْلَمُ مَسَاقِطَ الْأَوْرَاقِ وَ خَفِيَّ طَرْفِ

الْأَحْدَاقِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَيْرَ مَعْدُولِ بِهِ وَ لَا مَشْكُوكِ فِيهِ وَ لَا مَكْفُورِ دِينُهُ وَ أَشْهَدُ مَجْحُودٍ تَكُويِئُهُ شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ وَ صَفَتْ دِخْلَتُهُ وَ خَلَصَ يَقِينُهُ وَ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الْمُجْتُبِي مِنْ خَلَائِقِهِ وَ الْمُعْتَامُ لِشَرْحِ حَقَائِقِهِ وَ الْمُخْتَصُّ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ وَ الْمُصْطَفَى لِكَرَائِم رِسَالَاتِهِ وَ الْمُوصَّحَةُ بِهِ أَشْرَاطُ الْهُدَى وَ الْمَجْلُو بِهِ غِرْبِيبُ كَرَامَاتِهِ وَ الْمُخْلِدَ إِلَيْهَا وَ لَا تَنْفَسُ بِمَنْ نَافَسَ فِيهَا وَ تَغْلِبُ الْعَمَى أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا تَغُرُّ الْمُؤَمِّلَ لَهَا وَ الْمُخْلِدَ إِلَيْهَا وَ لَا تَنْفَسُ بِمَنْ نَافَسَ فِيهَا وَ تَغْلِبُ مَنْ عَيْشٍ فَرَالَ عَنْهُمُ إِلَّا بِذُنُوبِ الْعَمِيدِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَرُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ الْجَمْرَ وَهُ النَّعَمُ النِّعَمُ الْبَعْمُ الْبَعْمُ النِّعَمُ الْبَعْمُ النِّعَمُ وَ الْمُهُدُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَرُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَرَعُوا إِلَى رَبِهِمْ بِصِدْقِ مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدً عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ وَ أَصْلُخَ فِيهَا مَيْلَةً كُنْتُمْ فَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْمَدْرِينَ وَ لَئِنْ رُولًا فِي فَثْرَةٍ وَ قَدْ كَانَتُ أَمُولُ مَضَتْ مِلْتُمْ فِيهَا مَيْلَةً كُنْتُمْ فِيهَا مَيْلَةً كُنْتُمْ فَيهَا عَيْرَ مَحْمُودِينَ وَ لَئِنْ رُدَ عَلَيْكُمْ أَمُولُكُمْ إِنَّكُمْ لَسُعَدَاءُ وَ مَا عَلَيَ إِلَّا الْجُهْدُ وَ لَوْ أَشَاءُ فِيهَا مِيلَةً عَلَى اللَّهُ عَيْرَ مَحْمُودِينَ وَ لَئِنْ رُولَ لَقُلْتُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ .

179- و من كلام له (عليه السلام) و قد سأله ذعلب اليماني فقال هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين فقال (عليه السلام) أ فأعبد ما لا أرى ، فقال و كيف تراه ، فقال :

لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرَ مُلَابِسٍ بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرَ مُبَايِنٍ مُتَكَلِّمٌ لَا بِرَوِيَّةٍ مُرِيدٌ لَا بِهِمَّةٍ صَانِعٌ لَا بِجَارِحَةٍ لَا شَيْاءِ غَيْرَ مُلَابِسٍ بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرَ مُبَايِنٍ مُتَكَلِّمٌ لَا بِرَوِيَّةٍ مُرِيدٌ لَا بِهِمَّةٍ صَانِعٌ لَا بِجَارِحَةٍ لَا لَطِيفٌ لَا يُوصَعَفُ بِالْخَفَاءِ كَبِيرٌ لَا يُوصَعَفُ بِالْجَفَاءِ بَصِيرٌ لَا يُوصَعَفُ بِالْحَاسَةِ رَحِيمٌ لَا لَطِيفٌ لَا يُوصَعَفُ بِالرَّقَةِ تَعْنُو الْوُجُوهُ لِعَظَمَتِهِ وَ تَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ.

# 180- و من خطبة له (عليه السلام) في ذم العاصين من أصحابه:

أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أَمْرٍ وَ قَدَّرَ مِنْ فِعْلٍ وَ عَلَى ابْتِلَائِي بِكُمْ أَيَّتُهَا الْفِرْقَةُ الَّتِي إِذَا أَمْهِلْتُمْ خُضْتُمْ وَ إِنْ حُورِ بْتُمْ خُرْتُمْ وَ إِنْ حُورِ بْتُمْ خُرْتُمْ وَ إِنْ اجْتَمَعَ النَّاسُ الْمَرْتُ لَمْ تُطِعْ وَ إِنْ أَجْفِتُ لَمْ أَمْهِلْتُمْ خُضْتُمْ وَ إِنْ حُورِ بْتُمْ خُرْتُمْ وَ إِنْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ وَ إِنْ أَجِئْتُمْ إِلَى مُشَاقَّةٍ نَكَصْتُمْ. لَا أَبَا لِغَيْرِكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ وَ الْجِهَادِ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ وَ إِنْ أَجِئْتُمْ إِلَى مُشَاقَّةٍ نَكَصَنْتُمْ. لَا أَبَا لِغَيْرِكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ وَ الْجِهَادِ عَلَى حَقِكُمْ الْمَوْتَ أَوِ الذَّلَّ لَكُمْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ جَاءَ يَومِي وَ لَيَأْتِيَنِي لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَ بَيْنِكُمْ وَ أَنَا عَلَى حَقِكُمْ الْمَوْتَ أَوِ الذَّلَّ لَكُمْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ جَاءَ يَومِي وَ لَيَأْتِيَنِي لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَ بَيْنِكُمْ وَ أَنَا عَلَى مَعْدَالِ وَ بِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَ مَا لَي وَاللَّهِ لَئِنْ وَ بِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَ مَا

دِينٌ يَجْمَعُكُمْ وَ لَا حَمِيَّةٌ تَشْحَذُكُمْ أَ وَ لَيْسَ عَجَباً أَنَّ مُعَاوِيةَ يَدْعُو الْجُفَاةَ الطَّغَامَ فَيَتَبِعُونَهُ عَلَيْ غَيْرِ مَعُونَةٍ وَ لَا عَطَاءٍ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ وَ أَنْتُمْ تَرِيكَةُ الْإِسْلَامِ وَ بَقِيَّةُ النَّاسِ إِلَى الْمَعُونَةِ أَوْ طَائِفَةٍ مِنْ الْعَطَاءِ فَتَفَرَّقُونَ عَنِي وَ تَخْتَلِفُونَ عَلَيَّ إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِي رِضِي فَتَرْضَوْنَهُ وَ مِنَ الْعَطَاءِ فَتَفَرَّقُونَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ قَدْ دَارَسْتُكُمُ الْكِتَابَ وَ فَاتَحْتُكُمُ الْحِجَاجَ وَ عَرَّفْتُكُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ وَ سَوَّ غْتُكُمْ مَا مَجَجْتُمْ لَوْ كَانَ الْأَعْمَى يَلْحَظُ أَوِ النَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ وَ الْحَجَاجَ وَ عَرَّفْتُكُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ وَ سَوَّ غْتُكُمْ مَا مَجَجْتُمْ لَوْ كَانَ الْأَعْمَى يَلْحَظُ أَوِ النَّائِمُ يَسْتَيْقِطُ وَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ وَ مُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَةِ .

181- وَ مِنْ كَلَامٍ لَهُ ( عليه السلام) وَ قَدْ أَرْسَلَ رَجُلًا مِنْ أَصِدَابِهِ يَعْلَمُ لَهُ عِلْمَ أَحْوَالِ قَوْمٍ مِنْ جُنْدِ الْكُوفَةِ قَدْ هَمُّوا بِاللِّحَاقِ بِالْخَوَارِجِ وَ كَانُوا عَلَى خَوْفٍ مِنْهُ ( عليه السلام) فَلَمَّا عَادَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ قَالَ لَهُ أَ أَمِنُوا فَقَطَنُوا أَمْ جَبَنُوا فَظَعَنُوا فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ ظَعَنُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ( عليه السلام ) :

بُعْداً لَهُمْ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ أَمَا لَوْ أُشْرِ عَتِ الْأَسِنَّةُ إِلَيْهِمْ وَ صُبَّتِ السَّيُوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ الْيَوْمَ قَدِ اسْتَفَلَّهُمْ وَ هُوَ غَداً مُتَبَرِّئُ مِنْهُمْ وَ مُتَخَلِّ عَنْهُمْ فَحَسْبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى وَ ارْتِكَاسِهِمْ فِي الضَّلَالِ وَ الْعَمَى وَ صَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ وَ عَنْهُمْ فَحَسْبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى وَ ارْتِكَاسِهِمْ فِي الضَّلَالِ وَ الْعَمَى وَ صَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ وَ عَنْهُمْ فَحَسْبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى وَ ارْتِكَاسِهِمْ فِي التِّيهِ.

182- وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ ( عليه السلام ) رُوِيَ عَنْ نَوْفٍ الْبَكَالِيِّ قَالَ خَطَبَنَا بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) بِالْكُوفَةِ وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةٍ نَصَبَهَا لَهُ جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) بِالْكُوفَةِ وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةٍ نَصَبَهَا لَهُ جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ الْمَخْزُومِيُّ وَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ وَ حَمَائِلُ سَيْفِهِ لِيفٌ وَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ لِيفٍ وَ الْمَخْزُومِيُّ وَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ وَ حَمَائِلُ سَيْفِهِ لِيفٌ وَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ لِيفٍ وَ كَمَائِلُ سَيْفِهِ السلام ) :

#### حمد الله و استعانته

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ مَصنَائِرُ الْخَلْقِ وَ عَوَاقِبُ الْأَمْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيم إِحْسَانِهِ وَ نَيِّر بُرْ هَانِهِ وَ نَوَامِي فَصْلِهِ وَ امْتِنَانِهِ حَمْداً يَكُونُ لِحَقِّهِ قَصْنَاءً وَ لِشُكْرِهِ أَدَاءً وَ إِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَ لِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِباً وَ نَسْتَعِينُ بِهِ اسْتِعَانَةَ رَاجِ لِفَصْلِهِ مُؤَمِّلٍ لِنَفْعِهِ وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّوْلِ مُذْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً وَ أَنَابَ إِلَيْهِ مُؤْمِناً وَ خَنَعَ لَلْطُّوْلِ مُذْعِناً وَ أَخْلَصَ لَهُ مُوجِّداً وَ عَظَّمَهُ مُمَجِّداً وَ لَاذَ بِهِ رَاغِباً مُجْتَهِداً .

#### الله الواحد

لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ بَلِدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً

هَالِكاً وَ لَمْ يَتَقَدَّمُهُ وَقُتٌ وَ لَا زَمَانٌ وَ لَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُتْقَنِ وَ الْقضَاءِ الْمُبْرَمِ فَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوطَّدَاتٍ بِلَا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَدٍ دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَيْرَ مُتَلَكِّنَاتٍ وَ لَا مُبْطِئَاتٍ وَ لَوْ لَا عُمَدُ إِلْقُولَا مُنْ مَوْضِعاً لِغَرْشِهِ وَ لَا مُسْكَناً لِمَلَائِكَتِهِ إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةٌ وَ إِذْعَانُهُنَّ بِالطَّوَاعِيَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِغَرْشِهِ وَ لَا مَسْكَناً لِمَلَائِكَتِهِ إِقْرَارُهُ مَا لِلْكَلِمِ الطَّيْبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَاماً يَسْتَولُ بِهَا الْحَيْرَانُ فِي يَقَاعٍ جَلَابِيبُ سَوَادِ الْقَمَرِ فَسُبُحَانِ مَنْ الْمُعْاعِتُ فَي السَّمَاوَاتِ مِنْ الْمُثَلِلِ الْمُظْلِمِ وَ لَا اسْتَطَاعَتْ جَلَابِيبُ سَوَادُ غَسَقٍ دَاجٍ وَ لَا لَيْلٍ سَاجٍ فِي بِقَاعٍ الْأَرْرَضِينَ الْمُثَطِّطُ طِنَاتٍ وَ لَا فَي يَقَاعٍ عَنْ مَسْفَطِ اللسَّمَاءِ وَ مَا تَلَاشَتَ عَنْهُ بُرُوقُ الْعَمَامِ وَ السَّمَاءِ وَ مَا تَلَاشَتَ عَنْهُ بُرُوقُ الْعَمَامِ وَ الْعَمَامِ وَ مَا تَسَقُولُ السَّمَاءِ وَ مَا تَلَاشَتُ مِنْ قُورِهِ أَنْ السَّمَاءِ وَ مَا تَلَاشَتُ عَنْهُ بُرُوقُ الْعَمَامِ وَ الْعَلَامُ السَّمَاءِ وَ مَا تَلَاشَلُ مُن وَرَقَةٍ تُزِيلُهَا عَنْ مَسْقَطَها عَوَاصِفُ الْأَنْوَاءِ وَ مَا تَلَاشَعُ مِنْ قُوتِهَا وَ مَا تَكْشَلُ الْأَنْوَاءِ وَ مَا تَلَاشَعُ مِنْ قُوتِهَا وَ مَا تَحْمِلُ الْأَنْفَى الْمُؤْونِ وَ مَقَرَّهَا وَ مَا يَحْمِلُ الْأَنْوَاءِ وَ مَعَاتَهُ مِنْ قُوتِهَا وَ مَا تَحْمِلُ الْأَنْفَى الْمُؤْونِ مَقَرَّهَا وَ مَا يَحْفِى الْمُؤْفِقِ الْمَالِحُولُ الْمُؤْفَى الْمَعْوَى الْمَعْوَى الْمُؤْفِقِ مَا وَ مَا تَكْمُ الْمُؤْفَى الْمُؤْفِقِ الْمَالِقُولُ الْمَقَاقُ وَ مَا تَكْمُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْفِقُولُ الْمَالَى السَّمَاءِ وَ مَا تَكُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ فَي الْعَالَ الْمُؤْمُونِ مَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ ال

#### عود إلى الحمد

وَ الْحَمْدُ اللهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيُّ أَوْ عَرْشٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ أَرْضٌ أَوْ جَانٌّ أَوْ إِنْسٌ لَا يُدْرَكُ بِوَهْمٍ وَ لَا يُقَدَّرُ بِفَهْمٍ وَ لَا يَشْغَلُهُ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ وَ لَا يَنْظُرُ بِعَيْنِ وَ لَا يُحَدُّ بِأَيْنِ وَ لَا يُوهَمِ وَ لَا يُخْلَقُ بِعِلَاجِ وَ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ وَ لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيماً وَ أَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيماً بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطُقٍ وَ لَا لَهَوَات بَلْ إِنْ مُوسَى تَكْلِيماً وَ أَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيماً بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطُقٍ وَ لَا لَهُوَات بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً أَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْف رَبِكَ فَصِفْ جِبْرِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ كُنْتَ صَادِقاً أَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْف رَبِكَ فَصِف جِبْرِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فَيَعْفَى مِنْ يَنْقَرِبِينَ مُتُولِّهَةً عُقُولُهُمْ أَنْ يَحُدُّوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ فَإِنَّمَا يُدْرَكُ بِالصِيقَاتِ فَي الْهَونَاتِ وَ مَنْ يَنْقَضِي إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَاءِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُو أَضَاءَ بِثُورِهِ كُلَّ ذُولٍ . فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُو أَضَاءَ بِثُورِهِ كُلَّ نُورٍ . فَلَا أَنَهُ إِلَى الْمَلَا إِلَهُ إِلَا هُو أَصَاءَ بِثُورِهِ كُلَّ نُورٍ .

#### الوصية بالتقوي

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي أَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمُ الْمَعَاشَ فَلَوْ أَنَّ أَحَداً يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّماً أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ( عليه السلام ) الَّذِي يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّماً أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ( عليه السلام ) الَّذِي

سُخِّرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَ عَظِيمِ الزُّلْفَةِ فَلَمَّا اسْتَوْفَى طُعْمَتَهُ وَ اسْتَكْمَلَ مُدَّتَهُ رَمَتْهُ قِسِيُّ الْفَنَاءِ بنِبَالِ الْمَوْتِ وَ أَصْبَحَتِ الدِّيَارُ مِنْهُ

خَالِيَةً وَ الْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً وَ وَرِثَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَة لَعِبْرَةً أَيْنَ الْعَمَالِقَةُ وَ أَبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةِ أَيْنَ أَصِيْحَابُ مَدَائِنِ الرَّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ وَ أَطْفَئُوا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَحْيَوْا سُنَنَ الْجَبَّارِينَ أَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُوشِ وَ هَزَمُوا بِالْأَلُوفِ وَ أَطْفَئُوا سُنَنَ الْمُرُوا بِالْمُلُوفِ وَ عَيْكُرُوا الْمَدَائِنَ وَ مِنْهَا قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا وَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ أَدَبِهَا مِنَ عَيْكُرُوا الْعَسَاكِرَ وَ مَدَّنُوا الْمَدَائِنَ وَ مِنْهَا قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا وَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ أَدَبِهَا مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَ الْمَعْرِفَةِ بِهَا وَ الثَّقَرُّ غِلَهَا فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتِي يَطْلُبُهَا وَ حَاجَتُهُ الَّتِي الْمُعْرِفَةِ بِهَا وَ الثَّقَرُ غَلَهَا فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتِي يَطْلُبُهَا وَ حَاجَتُهُ الَّتِي الْمُعْرِفَةِ بِهَا وَ الثَّقَرُ عَلَهَا فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتِي يَطْلُبُهَا وَ حَاجَتُهُ الَّتِي يَطْلُبُهَا وَ حَاجَتُهُ الَّتِي يَطْلُبُهَا وَ خَاجَتُهُ الْآتِي يَعْلَلُهُ مَا فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِنَّا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ وَ ضَرَبَ بِعَسِيبِ ذَنَبِهِ وَ أَلْصَقَ الْأَرْضَ بِجِرَانِهِ لِيقَةٌ مِنْ خَلَافِةٌ مِنْ خَلَافِهِ أَنْبَيَائِهِ .

ثم قال عليه السلام: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَثَنْتُ لَكُمُ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا أُمَمَهُمْ وَ أَدَّبْتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا وَ حَدَوْتُكُمْ وَ أَدَّبْتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا وَ حَدَوْتُكُمْ بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا لِلَّهِ أَنْتُمْ أَ تَتَوَقَّعُونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَأُ بِكُمُ الطَّرِيقَ وَ يُرْشِدُكُمُ السَّبِيلَ أَلَا بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا لِلَّهِ أَنْتُمْ أَ تَتَوَقَّعُونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَأُ بِكُمُ الطَّرِيقَ وَ يُرْشِدُكُمُ السَّبِيلَ أَلَا إِللَّهُ وَاجْرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا لِلَّهِ أَنْتُمْ أَ تَتَوَقَّعُونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَأُ بِكُمُ الطَّرِيقَ وَ يُرْشِدُكُمُ السَّبِيلَ أَلَا إِللَّهِ إِلَيْهِ أَنْتُمْ أَلْ اللَّابِيلَ أَلَا

وَ أَنْ مَعَ التَّرْحَالَ عِبَادُ اللَّهِ الْأَخْيَارُ وَ بَاعُوا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا لَا يَبْقَى بِكَثِيرٍ مِنَ الْآخِرَةِ لَا يَفْنَى مَا ضَرَّ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ سُفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ بِصِفِينَ أَلَّا يَكُونُوا الْيَوْمَ أَحْيَاءً يُسِيغُونَ الْغُصنَصَ وَ يَشْرَبُونَ الرَّنْقِ قَدْ وَ اللَّهِ لَقُوا اللَّهَ فَوَقَّاهُمْ أَجُورَهُمْ وَ أَحَلَّهُمْ دَارَ الْأَمْنِ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَيْنَ إِخْوَانِيَ وَ يَشْرَبُونَ الرَّنْقِ قَدْ وَ اللَّهِ لَقُوا اللَّهَ فَوَقَّاهُمْ أَجُورَهُمْ وَ أَحَلَّهُمْ دَارَ الْأَمْنِ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَيْنَ إِخْوَانِيَ الْآيِيَةِ وَ اللَّهِ لَقُوا اللَّهَ فَوَقَاهُمْ أَيْنَ عَمَّارٌ وَ أَيْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ وَ أَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ وَ اللَّهَ لَكُورَ الْمَنْ الْوَلْمَ الْمَلْ الْقَوْمَ الْمَالِيقَ وَ اللَّهُ الْوَلَاقُهُمْ وَا عَلَى الْمَنِيَّةِ وَ أَبْرِدَ بِرُ ءُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ .

قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى لِحْيَتِهِ الشَّرِيفَةِ الْكَرِيمَةِ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ.

ثُمَّ قَالَ ( عليه السلام): أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِيَ الَّذِينَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ وَ تَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَحْكُمُوهُ وَ تَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ أَحْيَوُا السُّنَّةَ وَ أَمَاتُوا الْبِدْعَةَ دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا وَ وَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ.

ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الْجِهَادَ الْجِهَادَ عِبَادَ اللَّهِ أَلَا وَ إِنِّي مُعَسْكِرٌ فِي يَومِي هَذَا فَمَنْ أَمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الْجِهَادَ الرَّوَاحَ إِلَى اللَّهِ فَلْيَخْرُجْ.

قَالَ نَوْفُ : وَ عَقَدَ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي عَشَرَةِ آلَافٍ وَ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ وَ لِغَيْرِ هِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُخَرَ وَ هُوَ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ وَ لِغَيْرِ هِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُخَرَ وَ هُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى صِفِينَ فَمَا دَارَتِ الْجُمُعَةُ حَتَّى ضَرَبَهُ الْمَلْعُونُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ الله فَتَرَاجَعَتِ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى صِفِينَ فَمَا دَارَتِ الْجُمُعَةُ حَتَّى ضَرَبَهُ الْمَلْعُونُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ الله فَتَرَاجَعَتِ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى صِفِينَ فَمَا دَارَتِ الْجُمُعَةُ حَتَّى ضَرَبَهُ الْمَلْعُونُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ الله فَتَرَاجَعَتِ الْعَسَاكِرُ فَكُنَّا كَأَغْنَامٍ فَقَدَتْ رَاعِيهَا تَخْتَطِفُهَا الذِّنَابُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ .

183- من خطبة له (عليه السلام) في قدرة الله و في فضل القرآن و في الوصية بالتقوى الله تعالى :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُوْيَةٍ وَ الْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَةٍ خَلَقَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ الْخَلْقِ مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَةٍ خَلَقَهُ وَ بَعَثَ إِلَى الْجِنِّ السَّتَعْبَدَ الْأَرْبَابَ بِعِزَّتِهِ وَ سَادَ الْعُظَمَاءَ بِجُودِهِ وَ هُوَ الَّذِي أَسْكَنَ الدُّنْيَا خَلْقَهُ وَ بَعَثَ إِلَى الْجِنِ وَ الْإِنْسِ رُسُلَهُ لِيَكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا وَ لِيُحَدِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَّائِهَا وَ لِيَصْرِبُوا لَهُمْ أَمْتَالَهَا وَ لِيُبَصِرُوهُمْ عُيُوبَهَا وَ لِيَهْجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرٍ مِنْ تَصَرُّ فِ مَصَاحِهَا وَ أَسْقَامِهَا وَ حَلَالِهَا وَ لَيُبَصِرُوهُمْ عُيُوبَهَا وَ لِيَهْجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرٍ مِنْ تَصَرُّ فِ مَصَاحِهَا وَ أَسْقَامِهَا وَ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَرَامِهَا وَ خَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ وَ الْعُصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَ نَارٍ وَ كَرَامَةٍ وَ هَوَانٍ أَحْمَدُهُ إِلَى خَلْسِهِ كَمَا اسْتَحْمَدَ إِلَى خَلْقِهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً وَ لِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلًا وَ لِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلًا وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً .

# فضل القرآن

منها: فَالْقُرْ آنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَخَذَ عَلَيْهِ مِيثَاقَهُمْ وَ ارْتَهَنَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسَهُمْ أَتَمَّ نُورَهُ وَ أَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ وَ قَبَضَ نَبِيَّهُ ( صلى الله عليه وآله ) وَ قَدْ فَرَغَ ارْتَهَنَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسِهُمُ أَتَمَّ نُورَهُ وَ أَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ وَ قَبَضَ نَبِيَّهُ ( صلى الله عليه وآله ) وَ قَدْ فَرَغَ النَّهُ مَا عَظَمَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ عَظِمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَمَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ

لَمْ يُخْفِ عَنْكُمْ شَيْئاً مِنْ دِينِهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلَّا وَ جَعَلَ لَهُ عَلَماً بَادِياً وَ آيَةً مُحْكَمَةً تَزْجُرُ عَنْهُ أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ فَرضَاهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَ سَخَطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ إِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثَرٍ بَيِّنِ وَ تَتَكَلَّمُونَ بِرَجْع قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدْ كَفَاكُمْ وَ إِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثَرٍ بَيِّنِ وَ تَتَكَلَّمُونَ بِرَجْع قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدْ كَفَاكُمْ مَا أَنْسِنَتِكُمُ الذِيْكُمُ الْآلُونَةُ دُنْيَاكُمْ وَ حَثَّكُمْ عَلَى الشَّكْرِ وَ افْتَرَضَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمُ الذِّكْرَ .

#### الوصية بالتقوى

السَّوَاعِدِ فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ الْعِبَادِ وَ أَنْتُمْ سَالِمُونَ فِي الصِّتَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ وَ فِي الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضِّيقِ فَاسْعَوْا فِي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا أَسْهِرُوا عُيُونَكُمْ وَ أَضْمِرُوا بُطُونَكُمْ وَ السَّتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ وَ أَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ وَ خُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ لَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَ قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا بِهَا عَنْهَا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَ قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَ قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ لُهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ

مِنْ ذُلِّ وَ لَمْ يَسْتَقْرِ صَبْكُمْ مِنْ قُلِّ اسْتَنْصَرَكُمْ وَ لَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْأَرْضِ وَ الْأَرْضِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَبَادِرُ وا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانِ اللَّهِ فِي دَارِهِ رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَكْرَمَ أَسْمَاعَهُمْ أَنْ تَسْمَعَ حَسِيسَ نَارٍ أَبَداً وَ صَنَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلْقَى لُغُوباً وَ أَرَارَهُمْ مَلَائِكَتَهُ وَ أَكْرَمَ أَسْمَاعَهُمْ أَنْ تَسْمَعَ حَسِيسَ نَارٍ أَبَداً وَ صَنَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلْقَى لُغُوباً وَ نَصَباً ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ نَصَبا ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ تَصَبَا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيمِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى اللَّهُ كِيلُ .

184- و من كلام له (عليه السلام) قاله للبرج بن مسهر الطائي و قد قال له بحيث يسمعه "لا حكم إلا لله"، وكان من الخوارج:

اسْكُتْ قَبَحَكَ اللَّهُ يَا أَثْرَمُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ فَكُنْتَ فِيهِ ضَئِيلًا شَخْصُكَ خَفِيّاً صَوْتُكَ كَنْتَ فِيهِ ضَئِيلًا شَخْصُكَ خَفِيّاً صَوْتُكَ كَانُتُ فَجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزِ .

185- و من خطبة له (عليه السلام) يحمد الله فيها و يثني على رسوله و يصف خلقا من الحيوان:

#### حمد الله تعالى

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الشَّوَاهِدُ وَ لَا تَحْوِيهِ الْمَشَاهِدُ وَ لَا تَرَاهُ النَّوَاظِرُ وَ لَا تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ الدَّالِّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ وَ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ وَ بِالشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ الَّذِي صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ وَ ارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ وَ قَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ وَ عَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ وَ بِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ وَ بِمَا وَسُمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ وَ بِمَا الْمَنْطَرَّهَ الْأَوْهَامُ بَلْ بِعَمَدٍ تَتَلَقَّاهُ الْأَذْهَانُ الْعَبْرَةِ وَ قَائِمٌ لَا بِعَمَدٍ تَتَلَقَّاهُ الْأَذْهَانُ لَا بِمُشَاعَرَةٍ وَ تَشْهَدُ لَهُ الْمَرَائِي لَا بِمُحَاضَرَةٍ لَهُ تُجَطْبِهِ الْأَوْهَامُ بَلْ تَجَلَّى لَهَا بِهَا وَ بِهَا الْمُتَنَعَ مِلْهُ الْمَرَائِي لَا بِمُشَاعَرَةٍ وَ تَشْهَدُ لَهُ الْمَرَائِي لَا بِمُحَاضَرَةٍ لَهُ النَّهِ الْمَتَلَى مَلَى الْمَالِ فَي عَلَى عَلَيْهِ مِنَ الْفَقَامُ اللَّهُ وَلَا الْمَرَائِي لَا بِمُقَامِ الْمَلَى الْمُلَاقِ الْمَالِقُ فَي الْمَنْ فَى الْمَيعَادِهِ وَ اللّهُ عَلَى الْمُلْمَ اللْمَالَةِ وَاللّهُ الْقَلْمُ اللّهُ الْمَوْمُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْمَلِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُرَائِي مُ عَظَمَ الْمُلْتِهِ الْمُتَلِقُ وَالْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُتَلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ ا

# الرسول الأعظم

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الصَّفِيُّ وَ أَمِينُهُ الرَّضِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) أَرْسَلَهُ بِوُجُوبِ الْحُجَجِ وَ ظُهُورِ الْفَلَجِ وَ إِيضَاحِ الْمَنْهَجِ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعاً بِهَا وَ حَمَلَ عَلَى الْمَحَجَّةِ دَالَّا عَلَيْهَا وَ أَقَامَ أَعْلَامَ الِاهْتِدَاءِ وَ مَنَارَ الضِّيَاءِ وَ جَعَلَ أَمْرَاسَ الْإِسْلَامِ مَتِينَةً وَ عُرَى الْإِيمَانِ وَثِيقَةً .

# منها في صفة خلق أصناف من الحيوان

وَ لَوْ فَكَّرُوا فِي عَظِيمِ الْقُدْرَةِ وَ جَسِيمِ النِّعْمَةِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ وَ خَافُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ لَكِنِ الْقُلُوبُ عَلِيلَةً وَ الْبَصَائِرُ مَدْخُولَةٌ أَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرِ مَا خَلَقَ كَيْفَ أَحْكَمَ خَلْقَهُ وَ أَنْقَنَ تَرْكِيبَهُ وَ فَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ سَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَ الْبَشَرَ انْظُرُوا إِلَى النَّمْلَةِ فِي صِغَرِ جُثَّتِهَا وَ لَطَافَةِ هَيْنَتِهَا لَا تَكَادُ ثَنَالُ بِلَحْظِ الْبَصَرِ وَ لَا بِمُسْتَدْرَكِ الْفِكْرِ كَيْفَ دَبَتْ عَلَى رِزْقِهَا تَنْقُلُ الْحَبَّةَ إِلَى جُحْرِهَا وَ ثَعِدُها فِي مُسْتَقَرِّهَا تَجْمَعُ فِي عَلَى رَزْقِهَا الْمَثَانُ وَ لَا عَلَى رَزْقِهَا الْمَثَانُ وَ لَا عَلَى الْمَثَانُ وَ لَا عَلَى الْمَثَانُ وَ لَا عَلَى الْمَقَالَةِ الْمَنْقَلِ هَا الْمَثَانُ وَ لَا عَلَى الْمَقَلَهُا الْمَثَانُ وَ لَا يَحْرِمُهَا الدَّيْنَ مِنْ عَرْدِهَا إِلَى الْمَثَانُ وَ لَا عَلَى عَلَيْهَا وَ الْمَقَلِمُ اللَّهُ الْمَثَانُ وَ لَا عَلَى الْمَقَالَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمَلَاقِ فَيَ الْمَثَيْنَ مِنْ خَلْقِهَا عَلَى الْمَلَاقِ فَي الصَّقَا الْيَابِسِ وَ الْحَجَرِ الْجَامِسِ وَ لَوْ فَكُرْتَ فِي مَجَارِي الْكَهَا فِي عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَى عَلَى اللَّهُ الْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلِلُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقَامُ وَ الْفَوْمِيُ وَ الْقَوْمِيُ وَ الْمَالِمُ وَ الْمَقْلِي وَ الْمَوْلِي وَ الْمَقْلِقُ وَ الْقَوْمِيُ وَ الْمَعْفِى وَ الْقَوْمِ الْمَالَةِ هُو فَاطِرُ النَّمُلِي وَ الْمَقْولِ وَ الْمَوْمِي وَالْمَولِ الْمَالِقُ وَ الْمَوْمِ وَ الْمَولِي وَ الْمَولِي وَ الْمَولِي وَ الْمَولِي وَ الْمَولِي الْمَلَى اللَّهُ الْمَالَةِ فَي وَالْمُولِ الْمَلِي الْمَلْمُ الْمَالَةِ اللْمُؤْمِ وَ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ وَ الْمُؤْمِ الْمَلْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَامُ الْمَامِلُ الْمَلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

### خلقة السماء و الكون

وَ كَذَلِكَ السَّمَاءُ وَ الْهَوَاءُ وَ الرِّيَاحُ وَ الْمَاءُ فَانْظُرْ إِلَى الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ النَّبَاتِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَاءِ وَ الْحَجَرِ وَ اخْتِلَافِ هَذَا اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ تَفَجُّرِ هَذِهِ الْبِحَارِ وَ كَثْرَةِ هَذِهِ الْجِبَالِ وَ طُولِ هَذِهِ الْقِلَلِ وَ تَفَرُّقِ هَذِهِ اللَّغَاتِ وَ الْأَلْسُنِ الْمُخْتَلِفَاتِ فَالْوَيْلُ لِمَنْ أَنْكَرَ الْمُقَدِّرَ وَ جَحَدَ وَ طُولِ هَذِهِ الْقِلَلِ وَ تَفَرُّقِ هَذِهِ اللَّغَاتِ وَ الْأَلْسُنِ الْمُخْتَلِفَاتِ فَالْوَيْلُ لِمَنْ أَنْكُرَ الْمُقَدِّرَ وَ جَحَدَ الْمُدَبِّرَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ وَ لَا لِاخْتِلَافِ صُورِ هِمْ صَانِعٌ وَ لَمْ يَلْجَنُوا إِلَى حُجَّةٍ الْمُدَبِّرَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ وَ لَا لِاخْتِلَافِ صُورِ هِمْ صَانِعٌ وَ لَمْ يَلْجَنُوا إِلَى حُجَّةٍ الْمُدَبِّرَ زَعَمُوا وَ لَا يَحْقِيقٍ لِمَا أَوْ عَوْا وَ هَلْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ بَانٍ أَوْ جِنَايَةٌ مِنْ غَيْرِ جَانٍ .

# خلقة الجرادة

وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي الْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ وَ أَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ وَ جَعَلَ لَهَا الْقَوِيَّ وَ نَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ وَ جَعَلَ لَهَا الْجَسَّ الْقَوِيَّ وَ نَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ وَ جَعَلَ لَهَا الْجَسَّ الْقَوِيَّ وَ نَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ وَ جَعَلَ لَهَا الْجُسَّ الْقَوِيَّ وَ نَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ذَبَّهَا الزُّرَّاعُ فِي زَرْ عِهِمْ وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ذَبَّهَا

وَ لَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِمْ حَتَّى تَرِدَ الْحَرْثَ فِي نَزَوَاتِهَا وَ تَقْضِيَ مِنْهُ شَهَوَاتِهَا وَ خَلْقُهَا كُلُّهُ لَا يُكُوِّنُ إِصْبَعاً مُسْتَدِقَّةً فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ يُكُوِّنُ إِصْبَعَا مَسْتَدَقَّةً فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ يُعَقِّرُ لَهُ خَدّاً وَ وَجْهاً وَ يُلْقِي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سِلْماً وَ ضَعْفاً وَ يُعْطِي لَهُ الْقِيَادَ رَهْبَةً وَ خَوْفاً

فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ أَحْصَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْهَا وَ النَّفَسِ وَ أَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى النَّدَى وَ الْيَبَسِ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهَا وَ أَحْصَى أَجْنَاسَهَا فَهَذَا غُرَابٌ وَ هَذَا عُقَابٌ وَ هَذَا حَمَامٌ وَ هَذَا نَعَامٌ دَعَا كُلَّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ وَ كَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهِ وَ أَنْشَأَ السَّحَابَ الثِّقَالَ فَأَهْطَلَ دِيمَهَا وَ عَدَّدَ قِسَمَهَا فَبَلَّ كُلَّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ وَ كَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهِ وَ أَنْشَأَ السَّحَابَ الثِّقَالَ فَأَهْطَلَ دِيمَهَا وَ عَدَّدَ قِسَمَهَا فَبَلَّ كُلُّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ وَ كَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهِ وَ أَنْشَأَ السَّحَابَ الثِّقَالَ فَأَهْطَلَ دِيمَهَا وَ عَدَّدَ قِسَمَهَا فَبَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# 186- و من خطبة له (عليه السلام) في التوحيد و تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة:

تَرْفِدُهُ الْأَدُوَاتُ سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ وَ الْعَدَمَ وُجُودُهُ وَ الْإِبْتِدَاءَ أَزَلُهُ بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا ضَدَّ لَهُ وَ بِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا ضَدَّ لَهُ وَ بِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا ضَدَّ لَهُ وَ بِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ ضَادً النُورَ بِالطَّلْمَةِ وَ الْوُضُوحَ بِالْبُهُمَةِ وَ الْجُمُودَ بِالْبَلْلِ وَ الْحَرُورَ بِالصَّرَدِ مُؤَلِّفَ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا مُقَارِنٌ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا مُقَرِّبٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُفَرِّقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا لَا يُشْمَلُ بِحَدِّ بَيْنَ مُتَعَلِّهَا مُؤَلِّ الْمُعْمَلِ وَ بِهَا امْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ الْعُيُونِ وَ لَا يُرْزَلِهُ وَ بَهَا امْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ الْعُيُونِ وَ لَا يُحْدِي عَلَيْهِ السَّكُونُ وَ الْحَرَكَةُ وَ كَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ وَ يَعُودُ فِيهِ مَا هُو أَجْرَاهُ وَ يَعُودُ فِيهِ مَا هُو أَجْرَاهُ وَ يَعُودُ فِيهِ مَا هُو أَبْدَاهُ وَ يَحْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ وَ يَعُودُ فِيهِ مَا هُو أَبْدَاهُ وَ يَحْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ وَ يَعُودُ فِيهِ مَا هُو أَبْدَاهُ وَ يَحْدُثُ فِيهِ مَا هُو أَجْرَاهُ وَ يَعْرَبُ النَّعْمَانُ وَ إِذَا لَقَامَتُ آيَةُ الْمَصْنُوعِ فِيهِ وَ وَرَاءٌ إِذْ وَجِدَ لَهُ أَمَامٌ وَ لَالْتَمَسَ التَّمَامَ إِذْ لَزِمَهُ النَّقُصَانُ وَ إِذَا لَقَامَتُ آيَةُ الْمَصْنُوعِ فِيهِ وَ وَرَاءٌ إِذْ وَجِدَ لَهُ أَمَامٌ وَ لَا يَرُولُ وَ لَا يَجُونُ عَلَيْهِ الْأَقُولُ لَمْ يَلِدُ فَيكُونَ مَوْلُودًا وَ لَمْ يُولَدُ عَلَيْهِ الْأَقُولُ لَمْ يَلِدُ فَيكُونَ مَوْلُودًا وَ لَمْ يُولَدُ فَيكُونَ مَوْلُودًا وَ لَمْ يُولَدُ عَلَيْهِ الْأَقُولُ لَمْ يَلِدُ الْأَبْنَاءِ

وَ طَهُرَ عَنْ مُلاَمَسَةِ النِّسَاءِ لَا تَنَالُهُ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ وَ لَا تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ وَ لَا تَبْلِيهِ الْمَحْوَاسُ فَتُحِسَّهُ وَ لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ وَ لَا يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوَالِ وَ لَا يُلِيهِ الْمَحْوَاسُ فَتُحِسَّهُ وَ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ وَ لَا بِالْجَوَارِحِ اللَّيَالِي وَ الْأَيْعَاضِ وَ لَا يُغَيِّرُهُ الضَّيَاءُ وَ الطَّلَامُ وَ لَا يُلْعَيْرِيَّةِ وَ الْأَبْعَاضِ وَ لَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَ لَا نِهَايَةٌ وَ لَا الْأَعْرَاضِ وَ لَا بِالْغَيْرِيَّةِ وَ الْأَبْعَاضِ وَ لَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَ لَا نَهَايَةً وَ لَا الْقَطَاعُ وَ لَا عَلَيْهُ وَ لَا أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهُويَهُ أَوْ أَنَّ شَيْئًا يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَلِيلُهُ أَوْ لَا يَقُولُ وَ لَا عَنْهَا بِخَارِجٍ يُخْبِرُ لَا بِلِسَانٍ وَ لَهَوَاتٍ وَ يَسْمَعُ لَا بِخُرُوقٍ وَ لَا يَتَحَفَّظُ وَ يَرْعَى مَنْ غَيْرِ رَقَّةٍ يَقُولُ وَ لَا يَتَحَفَّظُ وَ يَرْعَى مَنْ غَيْرِ رَقَّةٍ وَ لَا يَتَحَفَّظُ وَ يُرِيدُ وَ لَا يُضْمِرُ يُحِبُّ وَ يَرْضَى مِنْ غَيْرِ رَقَّةٍ وَلَا يَتَحَفَّظُ وَ يُرِيدُ وَ لَا يُضْمِرُ يُحِبُّ وَ يَرْضَى مِنْ غَيْرِ رَقَّةٍ وَلَا عَنْهُ الْمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيكُونُ لَا بِصِمَوْتٍ يَقُولُ وَ لَا يَتَحَفَّظُ وَ يَرْفَى مَنْ غَيْرِ مَثَقَةً يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيكُونُ لَا بِصِوَتُ تَيقُولُ لَوْ كَانَ بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ وَ إِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَاهُ وَ مَثَلَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً وَ لَوْ كَانَ

قَدِيماً لَكَانَ إِلَهاً ثَانِياً لَا يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَتَجْرِيَ عَلَيْهِ الصِّفَاتُ الْمُحْدَثَاتُ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ فَصْلٌ وَ لَا لَهُ عَلَيْهَا فَصْلٌ فَيَسْتُوِيَ الصَّانِعُ وَ الْمَصْنُوعُ وَ يَتَكَافَأَ الْمُبْتَدَعُ وَ الْبَدِيعُ خَلَقَ الْمُخَلَّفِ فَكُنْ عَلَى خَلْقِها فِكُونُ عَلْمُ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِها بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ أَنْشَأَ خَلَقَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ الشْتِغَالِ وَ أَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ وَ أَقَامَهَا بِغَيْرِ قَوَائِمَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ الشْتِغَالِ وَ أَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ وَ أَقَامَهَا بِغَيْرِ قَوَائِمَ

وَ رَفَعَهَا بِغَيْرِ دَعَائِمَ وَ حَصَّنَهَا مِنَ الْأُوْدِ وَ الْإِعْوِجَاجِ وَ مَنَعَهَا مِنَ النَّهَافُتِ وَ الْإِنْفِرَاجُ أَرْسَى أُوْتَادَهَا وَ ضَرَرَبَ أَسْدَادَهَا وَ اسْتَفَاضَ عُيُونَهَا وَ خَدَّ أَوْدِيَتَهَا فَلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ وَ لَا ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ هُوَ الْظَّاهِرُ عَلَيْهِا بِسُلْطَانِهِ وَ عَظَمَتِهِ وَ هُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ وَ الْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا بِجَلَالِهِ وَ عِزَّتِهِ لَا يُعْجِرُهُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلَبَهُ وَ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فَيَعْلِبَهُ وَ لَا يَفُوتُهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَرْزُقَهُ خَضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لَهُ وَ ذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً السَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فَنَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَ ضَرّهِ وَ لَا كُفْءَ لَهُ لِعَظَمَتِهِ لَا نَشْيَاءُ لَهُ وَ لَا كُفْوَدِهَا إِلَى غَيْرِهِ فَنَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَ ضَرّهِ وَ لَا كُفْءَ لَهُ لِعَظَمَتِهِ لَا نَظِيرَ لَهُ قَيُسنَوِيهُ هُوَ الْمُفْنِي لَهَا بَعْدَ وُجُودِهَا حَتَى يَصِيرَ مَوْجُودُهَا كَمَفْقُودِهَا وَ فَيُكَافِئَهُ وَ لَا نَظِيرَ لَهُ قَيُسنَاوِيَهُ هُو الْمُفْنِي لَهَا بَعْدَ وُجُودِهَا حَتَى يَصِيرَ مَوْجُودُهَا كَمَفْقُودِهَا وَ لَيُكَافِئَهُ وَ لَا نَظِيرَ لَهُ فَيْمَا وَ اجْتَمَعَ جَمِيعُ فَي كَيْفَ وَلَا اللَّهُ إِلَى الْمِنَافِ أَسْتَافِهَا وَ الْجَمَعِ مَلِ الْمَالِيهَا وَ الْهَابِهُا وَ مَعَرَبُ فَي الْمُعْرَةُ مَلْ إِلْعَجْزِ عَنْ إِنْشَائِها وَ كَيْفَ وَ الْمَاعِيمَ وَ لَا عَرَفَتْ كَيْفَ وَلَاهًا وَ تَنَاهَتُ وَ الْمَعْرِقُ عَنْ إِنْشَائِها مُذْعِلَةً بِالْطَعَقِ عَنْ الْسَلِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا وَ لَتَحَيَّرَتْ عُقُولُها فِي عِلْمُ خَلِكَ وَ تَاهَتْ وَ عَجَرَتْ فَوَاهَا وَ تَنَاهَتُ وَ الْمُنْعِقِ عَنْ الْسَلِقَةَ مِلْولَةً بِأَلْعَمْ وَ لَلْ إِنْسَائِها مُو تَنَاهَتُ وَ الْمَنْ وَالَمَا وَ تَنَاهَتُ وَ الْمَتَعْفِ عَنْ الْسَلَقَةُ وَاهَا وَ تَنَاهَتُ وَ عَلَى مَا إِنْشَائِها مُورَةً مُورَةً وَاهَا وَ الْمَائِعَةُ عَلَى الْمَائِعَةُ وَالْمَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمَائِمُونَ وَ الْمَائِعَةُ وَلَو الْمَائِي وَلِي الْمُورَةُ مُورَةً وَلَاهُ وَالْمُؤَلِكُولُ مَا اللْمَائِو

وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَا كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلا وَقْتُ وَ لَا مَكَانٍ وَ لَا جَبِنٍ وَ لَا زَمَانٍ عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَالُ وَ الْأَوْقَاتُ وَ زَالَتِ السِّنُونَ وَ السَّاعَاتُ فَلَا شَيْءَ إِلَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّالُ الَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرُ جَمِيعِ الْأُمُورِ بِلَا قُدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ ابْتِدَاءُ خَلْقِهَا وَ بِغَيْرِ امْتِنَاعٍ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهَا وَ لَوْ قَدَرَتْ عَلَى الْإَمْتِنَاعِ لَدَامَ بَقَاوُهَا لَمْ يَتَكَاءَدُهُ صَنْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ وَ لَمْ يَوُدُهُ مِنْهَا خَلْقُ مَا خَلْقَهُ وَ بَرَأَهُ وَ لَمْ يُكُونُهَا لَتَشْدِيدِ مِنْ عَلْ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

عِلْمٍ وَ الْتِمَاسِ وَ لَا مِنْ فَقْرٍ وَ حَاجَةٍ إِلَى غِنِّى وَ كَثْرَةٍ وَ لَا مِنْ ذُلٍّ وَ ضَعَةٍ إِلَى عِزٍّ وَ قُدْرَةٍ.

# 187- و من خطبة له (عليه السلام) و هي في ذكر الملاحم:

أَلَا بِأَبِي وَ أُمِّي هُمْ مِنْ عِدَّةٍ أَسْمَاؤُهُمْ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولَةٌ أَلَا فَتَوَقَّعُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ وَ انْقِطَاعِ وُصَلِكُمْ وَ اسْتِعْمَالِ صِغَارِكُمْ ذَاكَ حَيْثُ تَكُونُ ضَرْبَةُ السَّيْفِ عَلَى الْمُوْمِنِ أَهْوَنَ مِنَ الدِّرْهَمِ مِنْ جِلّهِ ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى أَعْظَمَ أَجْراً مِنَ الْمُعْطِي ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى أَعْظَمَ أَجْراً مِنَ الْمُعْطِي ذَاكَ حَيْثُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَيْرِ شَرَابِ بَلْ مِنَ النِّعْمَةِ وَ النَّعِيمِ وَ تَحْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُعْطَى الْبَعِيرِ مَا اصْطُرَارٍ وَ تَكْذِبُونَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاجٍ ذَاكَ إِذَا عَضَّكُمُ الْبَلَاءُ كَمَا يَعَضُّ الْقَتَنِمُ وَ تَعْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُولَى مَا الْبَعِيرِ مَا الْمُؤْمِنَ الْمُعْطَى الْفُولَ هَذَا الْرَّجَاءَ أَيُّهَا النَّاسُ أَلْقُوا هَذِهِ الْأَزِمَةَ النِّي تَحْمِلُ ظُهُورُهَا الْأَثَقَالَ الْمُؤْمِنُ وَ لَا تَقْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَ لَا تَقْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَ لَا تَقْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ الْفَتْنَةِ وَ أَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا وَ خَلُوا قَصَدَ السَّبِيلِ لَهَا فَقَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ فِي لَهَبِهَا الْمُؤْمِنُ وَ لَكُونُ الْفَتْنَةِ وَ أَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا وَ خَلُوا قَصَدَ السَّبِيلِ لَهَا فَقَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ فِي لَهَبِهَا الْمُؤْمِنُ وَ لَلْمُولِمِ وَ أَمْ يَشْلُوا الْمُسْلِمِ لَيْ الْمُعْرِي يَهْلِكُ فِي لَهَبِهَا الْمُؤْمِنُ وَيَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْفِقِ الْمُؤْمِنُ وَلَا تَقْتَحِمُوا مَا عَنْ سَنَفِهَا وَلَا عَنْدُونَ مِنْ فَيْرِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَمُ الْمُعْرِي يَعْلِكُ فِي لَهُونَا عَلْمَ السَلِمُ الْمُؤْمِنَ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِنُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَلَوا الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَعَمْرِي يَعْلِكُ فَو الْمُؤْمِنَ الْعَلَمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْتُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمِلْعُولَ الْمُؤْمِنَ الْمُ

إِنَّمَا مَثَلِي بَيْنَكُمْ كَمَثَلِ السِّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ يَسْتَضِيءُ بِهِ مَنْ وَلَجَهَا فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَ عُوا وَ أَخْضِرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا .

# 188- و من خطبة له (عليه السلام) في الوصية بأمور: التقوى

أُوصِيكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ كَثْرَةِ حَمْدِهِ عَلَى آلَائِهِ إِلَيْكُمْ وَ نَعْمَائِهِ عَلَيْكُمْ وَ بَلَائِهِ لَا يُكُمْ وَ تَعَرَّضْتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُمْ. لَدَيْكُمْ فَكَمْ خَصَّكُمْ بِنِعْمَةٍ وَ تَدَارَكَكُمْ بِرَحْمَةٍ أَعْوَرْتُمْ لَهُ فَسَتَرَكُمْ وَ تَعَرَّضْتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُمْ.

#### الموت

وَ أُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَ إِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ وَ كَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ وَ طَمَعُكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ حُمِلُوا إِلَى قُبُورِ هِمْ غَيْرَ رَاكِبينَ وَ أُنْزِلُوا فِيمَا غَيْرَ نَازِلِينَ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً وَ كَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً أَوْحَشُوا مَا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً وَ كَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ وَ اشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا وَ أَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا لَا كَانُوا يُوحِشُونَ وَ اشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا وَ أَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا لَا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ وَ أَوْطَنُوا بِمَا فَارَقُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّ تُهُمْ وَ وَتِقُوا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنِ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّ تُهُمْ وَ وَتِقُوا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنِ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّ تُهُمْ وَ وَتِقُوا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنِ يَطِيعُونَ ازْدِيَاداً أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّ تُهُمْ وَ وَتِقُوا

### سرعة النفاد

فَسَابِقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى مَنَازِ لِكُمُ الَّتِي أُمِرْتُمْ أَنْ تَعْمُرُوهَا وَ الَّتِي رَغِبْتُمْ فِيهَا وَ دُعِيتُمْ فَيهَا وَ دُعِيتُمْ إِلَيْهَا وَ اسْتَتِمُوا نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ وَ الْمُجَانَبَةِ لِمَعْصِيتِهِ فَإِنَّ غَداً مِنَ الْيَوْمِ إِلَيْهَا وَ اسْتَقَوْمِ السَّنَةِ فَ السَّنَةِ وَ السَّنِينَ فِي الْعُمُرِ .

# 189- و من كلام له (عليه السلام) في الإيمان و وجوب الهجرة: أقسام الإيمان

فَمِنَ الْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً فِي الْقُلُوبِ وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَّ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ اللَّهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَّ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ اللَّهُ وَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ المَّرُوبِ وَ الْمَوْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَعْمُ مَدُّ الْبَرَاءَةِ .

### وجوب الهجرة

وَ الْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الْأَوَّلِ مَا كَانَ لِلَّهِ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ حَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسِرِّ الْإِمَّةِ وَ مُعْلِنِهَا لَا يَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَرَفَهَا وَ أَقَرَّ بِهَا فَهُوَ مُهَاجِرٌ وَ لَا يَقَعُ اسْمُ الْاسْتِضْعَافِ عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ فَسَمِعَتْهَا أَذْنُهُ وَ وَعَاهَا قَلْبُهُ.

### صوبة الإيمان

إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصِعْبٌ لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُؤْمِنُ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَ لَا يَعِي النَّهُ أَمْرَنَا صَعْبُ مُسْتَصِعْبٌ لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُؤْمِنُ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَ لَا يَعِي حَدِيثَنَا إِلَّا صُدُورٌ أَمِينَةٌ وَ أَحْلَامٌ رَزِينَةٌ .

### علم الوصى

أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَلاَّنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأَ فِي خِطَامِهَا وَ تَذْهَبُ بِأَحْلَامِ قَوْمِهَا.

190- و من خطبة له (عليه السلام) يحمد الله و يثني على نبيه و يعظ بالتقوى: حمد الله

أَحْمَدُهُ شُكْراً لِإِنْعَامِهِ وَ أَسْتَعِينُهُ عَلَى وَظَائِفِ حُقُوقِهِ عَزِيزَ الْجُنْدِ عَظِيمَ الْمَجْدِ.

#### الثناء على النبي

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ وَ قَاهَرَ أَعْدَاءَهُ جِهَاداً عَنْ دِينِهِ لَا يَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ اجْتِمَاعٌ عَلَى تَكْذِيبِهِ وَ الْتِمَاسُ لِإِطْفَاءِ نُورِهِ.

### العظة بالتقوى

فَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّ لَهَا حَبْلًا وَثِيقاً عُرْوَتُهُ وَ مَعْقِلًا مَنِيعاً ذِرْوَتُهُ وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ وَ غَمَرَاتِهِ وَ امْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَ أَعِدُوا لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ فَإِنَّ الْغَايَةَ الْقِيَامَةُ وَ كَفَى بِذَلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقَلَ وَ مُعْتَبَراً لِمَنْ جَهِلَ وَ قَبْلَ بُلُوغِ الْغَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ وَ شِدَّةِ الْإِبْلَاسِ وَ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ رَوْعَاتِ الْفَزَعِ وَ اخْتِلَافِ الْأَصْلَاعِ وَ اسْتِكَاكِ الْأَسْمَاعِ وَ ظَلْمَةِ اللَّهُ اللهَ عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيةٌ بِكُمْ اللَّهُ عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنٍ وَ أَنْتُمْ وَ السَّاعَةُ فِي قَرَنٍ وَ كَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَا وَ أَزْفَتْ بِأَقْرَاطِهَا وَ وَقَفَتْ عَلَى سَنَنٍ وَ أَنْتُمْ وَ السَّاعَةُ فِي قَرَنٍ وَ كَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَا وَ أَزْفَتْ بِأَقْرَاطِهَا وَ وَقَفَتْ

بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا وَ كَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ بِزَلَازِلِهَا وَ أَنَاخَتْ بِكَلَاكِلِهَا وَ انْصَرَمَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا وَ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ حِصْنْنِهَا فَكَانَتْ كَيَوْمٍ مَضنَى أَوْ شَهْرٍ انْقَضنَى وَ صنارَ

جَدِيدُهَا رَثّاً وَ سَمِينُهَا غَثّاً فِي مَوْقِفٍ ضَنْكِ الْمَقَامِ وَ أُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ عِظَامٍ وَ نَارٍ شَدِيدٍ كَلَبُهَا عَالٍ لَجَبُهَا سَاطِع لَهَبُهَا مُتَغَظِّ رَفِيرُهَا مُتَاَجِّجٍ سَعِيرُهَا بَعِيدٍ خُمُودُهَا ذَاكٍ وُقُودُهَا مَخُوفٍ وَعِيدُهَا عَم قَرَارُهَا مُظْلِمَةٍ أَقْطَأَرُهَا حَامِيةٍ قُدُورُهَا فَظِيعةٍ أُمُورُهَا وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً قَدْ أُمِنَ الْعَذَابُ وَ انْقَطَعَ الْعِتَابُ وَ زُحْزِحُوا عَنِ النَّارِ وَ اطْمَأْنَتْ بِهِمُ الدَّارُ وَ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً قَدْ أُمِنَ الْعَذَابُ وَ انْقَطَعَ الْعِتَابُ وَ زُحْزِحُوا عَنِ النَّارِ وَ اطْمَأَنَتْ بِهِمُ الدَّارُ وَ رَضُوا الْمَثُوى وَ الْقَرَارَ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدَّنْيَا وَالْمَيْقَ وَ أَعْيَلُهُمْ فِي الْمَثُوى وَ الْقَرَارَا وَ كَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلًا تَوَحُّشاً وَ انْقِطَاعاً فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةُ مَاباً وَ كَانُونَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةُ مَاباً وَ كَانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَهَا فِي مُلْكُ دَائِم وَ نَعِيمٍ قَائِمٍ فَارِعُوا عَبَادَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةُ مَاباً وَ كَانُونَ اللَّهُ لَعُمُ الْجَنَّةُ مَاباً وَ كَانُوا أَحَقَ بِها وَ أَهْلَها فِي مُلْكُ دَائِم وَ نَعِيمٍ قَائِمٍ فَارِّعُونَ عَالَاكُمْ مُو اللَّهُ وَ الْمَقُونَ بِمَا أَسْلَقُتُمْ وَ الْجَوْرَ فَائِرُكُمْ وَ الْمَعُونَ بِمَا أَمْدُونَ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَا عَلَى الْبَلَاءِ وَ كَانَ لَعُمُ الْمَحُوفُ فَلَا مَتْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمُ وَ الْمَوْلِ وَ عَلَى الْبَلَاءُ فَي الْمَاعَةُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْبَلَاءَ وَ لَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمُ وَ لَا عَنْ الْمَلَا وَ لَا تَمْولُونَ الْمُ الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ لَكُمْ وَ الْمَولُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُؤْولُ فَي الْمَالِكُمُ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَ لَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ

فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحٍ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ النَّيَّةُ مَقَامَ إصْلَاتِهِ لِسَيْفِهِ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَ أَجَلًا .

191- و من خطبة له (عليه السلام) يحمد الله و يثني على نبيه و يوصى بالزهد و التقوى :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ حَمْدُهُ وَ الْغَالِبِ جُنْدُهُ وَ الْمُتَعَالِي جَدُّهُ أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ التُّوَامِ وَ آلَائِهِ الْعِظَامِ الَّذِي عَظْمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَ عَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضنَى وَ عَلِمَ مَا يَمْضِي وَ مَا مَضنَى مُبْتَدِعِ الْخَلَائِقِ بِعِلْمِهِ وَ مُنْشِئِهِمْ بِحُكْمِهِ بِلَا اقْتِدَاءٍ وَ لَا تَعْلِيمٍ وَ لَا احْتِذَاءٍ لِمِثَالِ صَانِعٍ حَكِيمٍ وَ مُنْشَئِهِمْ بِحُكْمِهِ بِلَا اقْتِدَاءٍ وَ لَا تَعْلِيمٍ وَ لَا احْتِذَاءٍ لِمِثَالِ صَانِعٍ حَكِيمٍ وَ لَا خَطْرِةِ مَلَا .

### الرسول الأعظم

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ابْتَعَثَهُ وَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ فِي غَمْرَةٍ وَ يَمُوجُونَ فِي حَيْرَةٍ قَدْ قَادَتْهُمْ أَزِمَّةُ الْحَيْنِ وَ اسْتَغْلَقَتْ عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ أَقْفَالُ الرَّيْنِ .

### الوصية بالزهد و التقوى

عِبَادَ اللّهِ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّهِ فَإِنَّهَا حَقُّ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمُوجِبَةُ عَلَى اللهِ حَقّكُمْ وَ أَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِاللّهِ وَ تَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى اللّهِ فَإِنَّ التّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْحِرْزُ وَ الْجُنَّةُ وَ فِي غَدٍ

الطَّرِيقُ إِلَى الْجَنَّةِ مَسْلَكُهَا وَاضِحٌ وَ سَالِكُهَا رَابِحٌ وَ مُسْتَوْدَعُهَا حَافِظٌ لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى الْأُمَمِ الْمَاضِينَ مِنْكُمْ وَ الْغَلِرِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا غَداً إِذَا أَعَادَ اللَّهُ مَا أَبْدَى وَ أَخَذَ مَا أَعْطَى عَلَى الْأُمَمِ الْمَاضِينَ مِنْكُمْ وَ الْغَلِرِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا غَداً أُولَئِكَ الْأَقَلُونَ عَدَا وَ هُمْ أَهْلُ صِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ فَأَهْطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ إِلَيْهَا وَ أَلِظُوا بِجِدِّكُمْ عَلَيْهَا وَ الْطَوا بِجِدِّكُمْ عَلَيْهَا وَ الْطَوا بِجِدِّكُمْ عَلَيْهَا وَ اعْتَاضُوهَا مِنْ كُلِّ سَلَفٍ خَلَفاً وَ مِنْ كُلِّ مُخَالِفٍ مُوافِقاً أَيْقِظُوا بِهَا نَوْمَكُمْ وَ اقْطَعُوا بِهَا لَوَمَكُمْ وَ الْعَنْمَامُولُ بِهَا الْاَسْقَامَ وَ بَادِرُوا بِهَا الْحِمَامَ وَ يَوْمَكُمْ وَ أَرْحَضُوا بِهَا ذُنُوبَكُمْ وَ دَاوُوا بِهَا الْأَسْقَامَ وَ بَادِرُوا بِهَا الْحِمَامَ وَ يَوْمَكُمْ وَ أَلْاهَا وَ كُونُوا عَنِ الْعَثِيرُوا بِمَنْ أَطَاعَهَا أَلَا فَصُولُوهُ هَا وَ تَصَوَّنُوا بِهَا وَ كُونُوا عَنِ الثَّيْرُوا بِمَنْ أَطَاعَهَا أَلَا فَصُولُوهُ هَا وَ تَصَوَّنُوا بِهَا وَ كُونُوا عَنِ الثَّيْرُوا بِهَا الْحَمَامَ وَ الْدُنْيَا نُزَّاهاً وَ إِلَى الْآخِرَةِ وُلَاهاً وَ لَا تَسْمَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ التَّيْوَى وَ لَا تَسْتَضِيئُوا بِإِشْرَاقِهَا وَ لَا تَشْمُوا بَارِقَهَا وَ لَا تَسْمَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ النَّقُولُ وَ لَا تَسْيَمُوا بَارِقَهَا وَ لَا تَسْمَعُوا بَاعْكَوَهَا فَإِنَّ بَرْقَهَا فَإِلَّ بَوْ فَهَا وَ لَا تَسْتَضِيئُوا بِإِشْرَاقِهَا وَ لَا تَسْتَضِيئُوا بِإِشْرَاقِهَا وَ لَا تَسْتَضِيئُوا بِإِشْرَاقِهَا وَ لَا تَسْتَضِيئُوا بَا أَعْكُولُوا مَا فَالْكَابُ وَ نُطْقَهَا

كَاذِبٌ وَ أَمْوَالَهَا مَحْرُوبَةٌ وَ أَعْلَاقَهَا مَسْلُوبَةٌ أَلَا وَ هِيَ الْمُتَصَدِّيَةُ الْعَنُونُ وَ الْجَامِحَةُ الْحَرُونُ وَ الْمَائِنَةُ الْخَنُونُ وَ الْجَحُودُ الْكَنُودُ وَ الْعَنُودُ الصَّدُودُ وَ الْحَيُودُ الْمَيُودُ حَالُهَا انْتِقَالٌ وَ وَطْأَتُهَا زِلْزَالٌ وَ عِزْهَا ذُلٌ وَ جِدُهَا هَزْلٌ وَ عُلْوُهَا سُفْلٌ دَارُ حَرَبِ وَ سَلَبٍ وَ نَهْبٍ وَ عَطَبٍ أَهْلُهَا عَلَى سَاقٍ وَ سِيَاقٍ وَ لَحَاقٍ وَ فِرَاقٍ قَدْ تَحَيَّرَتْ مَذَاهِبُهَا وَ أَعْجَرَتْ مَهَارِبُهَا وَ خَابَتْ مَطَالِبُهَا فَأَسْلُمَتُهُمُ الْمَعَاقِلُ وَ لَعْبَتُهُمُ الْمَحَاوِلُ فَمِنْ نَاجٍ مَعْقُورٍ وَ لَحْمٍ مَجْزُورٍ وَ شِلْوِ مَنْ اللّهَ مَا اللّهُ وَ الْمَعَاقِلُ وَ أَعْيَتُهُمُ الْمَحَاوِلُ فَمِنْ نَاجٍ مَعْقُورٍ وَ لَحْمٍ مَجْزُورٍ وَ شِلْوِ مَنْ اللّهَ عَلَيْهِمُ الْمَعَاقِلُ وَ لَعْبَيْهُمُ الْمَعَاقِلُ وَ أَعْيَتُهُمُ الْمَعَاقِلُ وَ الْمَعَاقِلُ وَ أَعْيَتُهُمُ الْمَعَاقِلُ وَ مَعْفَورٍ وَ لَحْمٍ مَجْزُورٍ وَ شِلُو مَنْ اللّهُ وَ الْمُعَاقِلُ وَ لَكُمْ عَلَيْهِمُ الْمَعَاقِلُ وَ لَا عَلَى رَأَيِهِ وَ مَا عَلْ وَ الْمَعْلُولُ وَ الْمَعَاقِلُ وَ لَمْ عَنْ عَنْ عَرْمِهِ وَ قَدْ أَدْبَرَتِ الْحِيلَةُ وَ أَقْبَلَتِ الْعَلَقِ لِكَالّهُ الْمَا بَكُتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ فَاتَ مَا فَاتَ وَ ذَهَبَ مَا ذَهَبَ وَ مَضَتِ الدُّنْيَا لِحَالِ بَالِهَا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا مَا اللّهُ الْمَالَةُ وَ لَا اللّهُ الْمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنْظُرِينَ .

192- و من خطبة له (عليه السلام) تسمى القاصعة و هي تتضمن ذم إبليس لعنه الله، على استكباره و تركه السجود لآدم عليه السلام، و أنه أول من أظهر العصبية و تبع الحمية، و تحذير الناس من سلوك طريقته:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْكِبْرِيَاءَ وَ اخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُمَا حِمَّى وَ حَرَماً عَلَى غَيْرِهِ وَ اصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ .

### رأس العصيان

وَ جَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَ عَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ لِيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ وَ مَحْجُوبَاتِ الْعُيُوبِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ الْمُلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تَعَصَّبَ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تَعَصَّبَ عَلَيْهِ

لِأَصْلِهِ فَعَدُوُّ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِينَ وَ سَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِيَّةِ وَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَ الْجَبْرِيَّةِ وَ ادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَ خَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَكَبُّرِهِ وَ وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَرَّهُ اللَّهُ بِتَكَبُّرِهِ وَ وَخَلَعَ قَنَاعَ الدُّنْيَا مَدْحُوراً وَ أَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيراً .

#### ابتلاء الله لخلقه

وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَ يَبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ وَ طِيبٍ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً وَ لَخَفَّتِ الْبَلْوَى فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ

وَ لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِيزاً بِالِاخْتِبَارِ لَهُمْ وَ نَفْياً لِلاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَ إِبْعَاداً لِلْخُيلَاءِ مِنْهُمْ .

### طلب العبرة

فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ وَ جَهْدَهُ الْجَهِيدَ وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا يُدْرَى أَ مِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْآخِرَةِ عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ عَبَدَ اللَّهَ سِنَّةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا يُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرَا بِأَمْرٍ فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَعْصِيتِهِ كَلَّا مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرَا بِأَمْرٍ فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَعْصِيتِهِ كَلَّا مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرا بِأَمْرٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكا إِنَّ كُكْمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ وَ مَا بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكا إِنَّ كُكْمَهُ فِي إَبَاحَةٍ حِمًى حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ .

### التحذير من الشيطان

قَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ وَ أَنْ يَسْتَقَرَّكُمْ بِنِدَائِهِ وَ أَنْ يُخِلِبَ عَلَيْكُمْ بِكَيْلِهِ وَ رَجِلِهِ فَلَعَمْرِي لَقَدْ فَوَقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعِيدِ وَ أَغْرَقَ الْنَكُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِيدِ وَ رَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قَوْيبٍ فَقَالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لأَزْيِنَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأَغْوينَهُمْ أَجْمَعِينَ قَدْفاً بِعَيْبٍ بَعِيدٍ وَ رَجْماً بِظَنِ عَيْرٍ مُصِيبٍ صَدَقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِيَّةِ وَ إِخْوَانُ الْعَصَبِيةِ وَ فُرْسَانُ الْكِبْرِ وَ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى إِذَا انْقَادَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ مِنْكُمْ وَ اسْتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِيَّةُ مِنْهُ فِيكُمْ فَنَجَمَتِ الْحَالُ وَ الْجَلِيِّ النَّقَوْلَ سُلْطَأَنُهُ عَلَيْكُمْ وَ دَلَفَ بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ فَاقْحَمُوكُمْ مِنَ السِرِّ الْخَفِي إِلَى الْأَمْرِ الْجَلِيِ اسْتَقْحَلُ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ وَ دَلَفَ بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ فَاقْحَمُوكُمْ وَلَجَاتِ الذَّلِ وَ أَخَلُوكُمْ وَرَطَاتِ الْفَقْلُ وَ أَوْطَئُوكُمْ إِنْخَانَ الْجِرَاحَةِ طَعْناً فِي عُيُونِكُمْ وَ حَرِّا فِي كُمُ وَلَمْ الْجَلِي النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ فَاصْبَحَ وَلَكُمْ وَلَا الْفَالُولُ الْمُعَلِيقِ وَ عَلْمُ اللَّهُ مَى النَّارِ الْمُعَدِّةِ لَكُمْ فَاصْبِينَ وَ عَلَيْكُمْ وَ الْعَلَى النَّالِ اللَّهِ لَقَدْ فَخَرَ اعَمَ أَلُهُمْ مُنَاصِينِينَ وَ عَلَيْهُمْ وَ الْتَهِ فَالْعَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَى أَصْبُولُ الْمُعَلِيقِ وَ عَلْمَ الْمُعَلِيقِ وَ عَرْمَةِ فِي نَسَيِكُمْ وَ الْجَاهِلِيَةِ فَإِنَّمَا يَلْكُمْ مِنْ نِيرَانِ الْعَصَيِيَةِ وَ الْحَقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّمَا يَلْكُو مَنْ فِي وَالْمَا يَلْكُ مُ مَاكُونَ وَ عَلْمُهُ وَ الْحَالِقُولُوا عَلَيْكُمْ وَ الْمُعَلِيقِ وَ كَلَ الْمُعَلِيقِ وَ عَلْمَةِ ضِي اللَّهُ وَلَوْلُولُهُ مَا الْعَصَيْقِ وَ كَلَا مُنَوفِي وَلَوكُمُ مِنْ نِيرَانِ الْعَصَيِيَّةِ وَلَوْ الْمُعَلِيقِ وَ عَرْصَة وَالْمُنْ فَلَ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَ الْمُعَلِيقِ وَ عَرْمَة فَلَو عَلَمُ الْمُعَلِيقَ وَالْمُولُولُ الْمُعَلِيقِ وَالْمُولُولُ الْمُعَلِيقِ وَالْمُولُولُ عَلَى الْمَالِمُ الْعَلَى الْمُعُولُ الْمُعَلِيقَةُ وَلِي الْمُعْولِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ

الْحَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَ نَخَوَاتِهِ وَ نَزَ غَاتِهِ وَ نَفَثَاتِهِ وَ اعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَلُّلِ عَلَى رُءُوسِكُمْ وَ إِلْقَاءَ التَّعَرُّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَ خَلْعَ التَّكَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ وَ اتَّخِذُوا التَّذَلُّلِ عَلَى رُءُوسِكُمْ وَ إِلْقَاءَ التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ عَدُوّكُمْ إِبْلِيسَ

وَ جُنُودِهِ فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ جُنُوداً وَ أَعْوَاناً وَ رَجِلًا وَ فُرْسَاناً وَ لَا تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرٍ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ سِوَى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ وَ قَدَحَتِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرٍ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ الْمَعْرَةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ زَيْحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِهِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَب وَ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ رِيْحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِهِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْفَصَبَ وَ فَلَحَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ رِيْحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِهِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْفَرَامَةَ وَ أَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

### التحذير من الكبر

أَلَا وَ قَدْ أَمْعَنْتُمْ فِي الْبَغْيِ وَ أَفْسَدْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُصنَارَحَةً لِلّهِ بِالْمُنَاصَبَةِ وَ مُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَبَةِ فَاللّهَ اللّهَ فِي كِبْرِ الْحَمِيَّةِ وَ فَخْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مَلَاقِحُ الشَّنَانِ وَ مَنَافِخُ الشَّيْطَانِ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْأُمَمَ الْمَاضِيةَ وَ الْقُرُونَ الْخَالِيةَ حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ وَ الشَّيْطَانِ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْأُمَمَ الْمَاضِيةَ وَ الْقُرُونَ الْخَالِيةَ حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ مَهَاوِي ضَلَالَتِهِ ذُلُلًا عَنْ سِيَاقِهِ سُلُساً فِي قِيَادِهِ أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِيهِ وَ تَتَابَعَتِ الْقُرُونُ مَهَا وَي ضَلَالَتِهِ ذُلُلًا عَنْ سِيَاقِهِ سُلُساً فِي قِيَادِهِ أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِيهِ وَ تَتَابَعَتِ الْقُرُونُ مَهِ اللّهَ لُوبُ فِيهِ وَ تَتَابَعَتِ الْقُرُونُ الْمَاضِيقَتِ الصَّدُورُ بِهِ .

### التحذير من طاعة الكبراء

أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كُبَرَائِكُمْ الَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَقَّعُوا فَوْقَ نَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَقَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ وَ أَلْقَوُا الْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِمْ

وَ جَاحَدُوا اللَّهَ عَلَى مَا صَنَعَ بِهِمْ مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَةً لِآلَائِهِ فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِيَّةِ وَ دَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ وَ سُئيُوفُ اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَكُونُوا لِنِعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَصْدَاداً وَ لَا تُطِيعُوا الْأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفُوكُمْ كَدَرَهُمْ وَ خَلَطْتُمْ لِللَّهُ فِي حَقِّكُمْ بَاطِلَهُمْ وَ هُمْ أَسَاسُ الْفُسُوقِ وَ أَحْلَاسُ الْعُقُوقِ اتَّخَذَهُمْ بِصِحَتِكُمْ مَرَضَهُمْ وَ أَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ بَاطِلَهُمْ وَ هُمْ أَسَاسُ الْفُسُوقِ وَ أَحْلَاسُ الْعُقُوقِ اتَّخَذَهُمْ إِبْلِيسُ مَطَايَا ضَلَالٍ وَ جُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ وَ تَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ اسْتِرَاقاً لِعُقُولِكُمْ وَ دُخُولًا فِي عُيُونِكُمْ وَ نَفْتاً فِي أَسْمَاعِكُمْ فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَبْلِهِ وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ وَ مَأْخَذَ لِعُقُولِكُمْ وَ دُخُولًا فِي عُيُونِكُمْ وَ نَفْتاً فِي أَسْمَاعِكُمْ فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَبْلِهِ وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ وَ مَأْخَذَ

#### العبرة بالماضين

فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَمَ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ وَ صَوْلَاتِهِ وَ وَقَائِعِهِ وَ مَثُلَاتِهِ وَ النَّتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبْرِ كَمَا تَسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبْرِ كَمَا تَسْتَعِيذُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ فَلَوْ رَخَّصَ اللَّهُ فِي الْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ تَسْتَعِيدُونَهُ مِنْ عَبَادِهِ لَرَخَّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ النَّيَائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرَ وَ رَضِيَ لَهُمُ التَّوَاضِعَ فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَ خَفْضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكَانُوا قَوْماً خُدُودَهُمْ وَ خَفْضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكَانُوا قَوْماً فَوْماً

مُسْتَضْعَفِينَ قَدِ اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ بِالْمَخْمَصَةِ وَ ابْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ وَ امْتَحَنَهُمْ بِالْمَخَاوِفِ وَ مَخَضَهُمْ بِالْمَكَارِهِ فَلَا تَعْتَبِرُوا الرِّضَى وَ السُّخْطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَ الِاخْتِبَارِ فِي بِالْمَكَارِهِ فَلَا تَعْتَبِرُوا الرِّضَى وَ السَّخْطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَ الإخْتِبَارِ فِي مَوْضِعِ الْغِنَى وَ الْإِقْتِدَارِ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ فَي الْعُسْرِينَ فِي الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ نُسلَوعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بِنَامِهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ فِي أَعْيُنِهِمْ .

### تواضع الأنبياء

وَ لَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ مَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ ( عليه السلام ) عَلَى فِرْ عَوْنَ وَ عَلَيْهِمَا مَدَارِ عُ الصُّوفِ وَ بِأَيْدِيهِمَا الْعِصِيُّ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَ دَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِ وَ بَقَاءَ الْمُلْكِ وَ هُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَ الذَّلِّ قَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِ وَ بَقَاءَ الْمُلْكِ وَ هُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَ الذَّلِّ فَهَلَّا أَلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِهِ وَ احْتِقَاراً لِلصُّوفِ وَ لُبْسِهِ وَ لَوْ فَهَلَ أَلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِهِ وَ احْتِقَاراً لِلصَّوفِ وَ لُبْسِهِ وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَقْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ وَ مَعَادِنَ الْعِقْيَانِ وَ مَغَارِسَ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَقْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ وَ مَعَادِنَ الْعِقْيَانِ وَ مَغَارِسَ الْجَزَانِ وَ أَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طُيُورَ السَّمَاءِ وَ وُحُوشَ الْأَرَضِينَ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ وَ الْمَ بَرَانِ وَ أَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طُيُورَ السَّمَاءِ وَ وُحُوشَ الْأَرَضِينَ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ وَ الْمَرْ وَلَا لَوْقَالَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ وَلَا لَاجْزَاءُ

وَ اصْمُحَلَّتِ الْأَنْبَاءُ وَ لَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أُجُورُ الْمُبْتَلَيْنَ وَ لَا اسْتَحَقَّ الْمُوْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ وَ لَا لَزِمَتِ الْأَسْمَاءُ مَعَانِيَهَا وَ لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ فِي عَزَائِمِهِمْ وَ ضَعَعَفَةً فِيمَا تَرَى الْأَعْيُنُ مِنْ حَالَاتِهِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْلَأُ الْقُلُوبَ وَ الْعُيُونَ غِنَى وَ خَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْقُلُوبَ وَ الْعُيُونَ غِنِي وَ خَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْقُلُوبَ وَ الْعُيُونَ غِنِي وَ خَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْأَبْصِارَ وَ الْأَسْمَاعَ أَذِي وَ لَوْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لَا تُرَامُ وَ عِزَّةً لَا تُصَامُ وَ مُلْكٍ تُمَدُّ الْمُعْرَةِ لَكُونَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلُقِ فِي الإعْتِبَارِ وَ أَبْعَدَ لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلُقِ فِي الإعْتِبَارِ وَ أَبْعَدَ لَهُمْ أَوْ رَعْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ فَكَانَتِ النِيَّاتُ مُشْتَرَكَةً وَ لَكُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْإِتِبَاعُ لِرُسُلِهِ وَ التَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ وَ الْخُشُوعُ لِلْمُنْمَةَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْإِتِبَاعُ لِرُسُلِهِ وَ التَّصَدِيقُ بِكُتُهِ وَ الْمُؤْتِ اللَّهُ سُبْحَانَةُ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْتِكَانَةُ لِأَمُولَ الْمُؤْتِةِ أَمُوراً لَهُ خَاصَيَّةً لَا مُرْدِهِ وَ الْإِسْتِكَانَةُ لِأَمْولَ الْمُؤْتِةِ أَمُوراً لَهُ خَاصَيَةً لَا مُرْدِهِ وَ الْإِسْتِكَانَةُ لِأَوى وَ الْإِخْتِبَارُ أَعْظُمَ كَانَتِ الْمَثُوبَةُ وَ الْجَزَاءُ أَجْزَلَ .

### الكعبة المقدسة

أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ اخْتَبَرَ الْأَوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ ( صلوات الله عليه ) إِلَى الْآخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَ لَا تُبْصِرُ وَ لَا تَسْمَعُ فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَ لَا تُبْصِرُ وَ لَا تَسْمَعُ فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَاماً ثُمَّ

وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَجَراً وَ أَقَلِّ نَتَائِقِ الدُّنْيَا مَدَراً وَ أَضْيَقِ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ قُطْراً بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ وَ رَمَالٍ دَمِثَةٍ وَ عُيُونٍ وَشِلَةٍ وَ قُرًى مُنْقَطِعَةٍ لَا يَزْكُو بِهَا خُفُّ وَ لَا قُطْراً بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ وَ رَمَالٍ دَمِثَةٍ وَ عُيُونٍ وَشِلَةٍ وَ قُرًى مُنْقَطِعَةٍ لَا يَزْكُو بِهَا خُفُّ وَ لَا قُطْراً بَيْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ فَصَارَ مَثَابَةً حَافِرٌ وَ لَا ظِلْفُ ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ ( عليه السلام ) وَ وَلَدَهُ أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ فَصَارَ مَثَابَةً

لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ وَ غَايَةً لِمُلْقَى رِحَالِهِمْ تَهْوِي إِلَيْهِ ثِمَارُ الْأَقْدِدَةِ مِنْ مَفَاوِ قِفَارِ سَجِيقَةً وَ مَهَاوِي فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ وَ جَرَائِر بِحَارِ مُنْقَطِعَةٍ حَتَّى يَهُزُّ وا مَنَاكِبَهُمْ ذُلُلًا يُهَلِّلُونَ لِلّهِ حَوْلَهُ وَ يَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْتًا خُبْراً لَهُ قَدْ نَبَنُوا السَّرَابِيلَ وَرَاءَ ظُهُورِ هِمْ وَ شَوَّهُوا بِإِغْفَاءِ الشَّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ الْتِلَاءً عَظِيماً وَ امْتِحَاناً شَدِيداً وَ اخْتِبَاراً مُبِيناً وَ تَمْجِيصاً بَلِيغاً جَعَلَهُ الشَّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ الْبَلَاءً عَظِيماً وَ امْتِحَاناً شَدِيداً وَ اخْتِبَاراً مُبِيناً وَ تَمْجِيصاً بَلِيغاً جَعَلَهُ اللّهُ سَبَباً لِرَحْمَتِهِ وَ وُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ وَ لَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْنَهُ الْجَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ اللّهُ سَبَباً لِرَحْمَتِهِ وَ وُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ وَ لَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْنَهُ الْجَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَ أَنْهَارٍ وَ سَهْلٍ وَ قَرَارٍ جَمَّ الْأَشْجَارِ دَانِيَ النِّمَارِ مُلْتَفَّ الْبُنَى مُتَصِلَ الْقُرَى بَيْنَ بَرْقَ سَمْرَاءَ وَ رَوْضَية خَصْرَاءَ وَ لَوْمِ وَ طَكِنَ الْمُحْمُولُ عَلَي اللَّهُ مَا الْعَرْاءِ وَ مَنْ اللَّهُ وَعُ بِهَا بَيْنَ زُمُرُّ دَةٍ خَصْرَاءَ وَ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَ نُورٍ وَ ضِيَاءٍ عَلَى عَلَيْ اللّهُ لَكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُحَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْتَهُ وَلَوْ اللَّولَ اللَّهُ الْمُ الْعَنْ اللَّهُ الْمُعْمَالِ الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَقِلَ الْمُعْلَى الْمُلْعُولُ اللَ

### عود إلى التحذير

بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْكَاناً لِلتَّذَلَّلِ فِي نُفُوسِهِمْ وَ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً

فْتُحاً إِلَى فَضْلِهِ وَ أَسْبَاباً ذُلُلًا لِعَفْوهِ.

فَاللَّهُ اللَّهُ فِي عَاجِلِ الْبَغْيِ وَ آجِلِ وَخَامَةِ الظُّلْمِ وَ سُوءِ عَاقِبَةِ الْكِبْرِ فَإِنَّهَا مَصْيَدَةُ إِبْلِيسَ الْعُظْمَى وَ مَكِيدَتُهُ الْكُبْرَى الَّتِي تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ فَمَا تُكْدِي أَبَداً وَ لَا تُشْوِي أَحَداً لَا عَالِماً لِعِلْمِهِ وَ لَا مُقِلَّا فِي طِمْرِهِ وَ عَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْصَّلَوَاتِ وَ الزَّكَوَاتِ وَ مُجَاهَدَةِ الصِيّامِ فِي الْأَيَّامِ الْمَقْرُوضَاتِ تَسْكِيناً لِأَطْرَافِهِمْ وَ تَخْشِيعاً لِأَبْصَارِ هِمْ وَ تَذْلِيلًا لِنُفُوسِهِمْ وَ تَخْفِيضاً لِقُلُوبِهِمْ وَ إِذْهَاباً لِلْخُيلَاءِ عَنْهُمْ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ لِأَبْصَارِ هِمْ وَ تَذْلِيلًا لِنُفُوسِهِمْ وَ تَخْفِيضاً لِقُلُوبِهِمْ وَ إِذْهَاباً لِلْخُيلَاءِ عَنْهُمْ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ لَأَبْصَارِ هِمْ وَ تَذْلِيلًا لِنْفُوسِهِمْ وَ تَخْفِيضاً لِقُلُوبِهِمْ وَ إِذْهَاباً لِلْخُيلَاءِ عَنْهُمْ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ لَأَرْضِ عَتَاقِ الْوُجُوهِ بِالتَّرَابِ تَوَاضُعاً وَ الْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْأَرْضِ تَصَاغُراً وَ لُحُوقِ الْمُقُونِ مِنَ الصِيّيَامِ تَذَلُّلًا مَعَ مَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ الْمُثُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ الصِيّيَامِ تَذَلُّلًا مَعَ مَا فِي الزَّكَاةِ وَ الْفَقْرِ .

#### فضائل الفرائض

انْظُرُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ وَ قَدْعِ طَوَالِعِ الْكِبْرِ وَ لَقَدْ نَظَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمُويهَ الْجُهَلَاءِ أَقُ حُجَّةٍ تَلِيطُ بِعُقُولِ السُّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرٍ مَا يُعْرَفُ لَهُ سَبَبٌ وَ لَا عِلَّةٌ أَمَّا أَوْ حُجَّةٍ تَلِيطُ بِعُقُولِ السُّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرٍ مَا يُعْرَفُ لَهُ سَبَبٌ وَ لَا عِلَّةٌ أَمَّا إِبْلِيسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ وَ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلْقَتِهِ فَقَالَ أَنَا نَارِيُّ وَ أَنْتَ طِينِيٌّ .

### عصبية المال

وَ أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ مُتْرَفَةِ الْأُمَمِ فَتَعَصَّبُوا لِآثَارِ مَوَاقِعِ النِّعَمِ فَ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمُوالًا وَ أَوْلاداً وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصَّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ وَ مَحَامِدِ الْأَفْعَالِ وَ مَحَاسِنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَفَاضَلَتْ فِيهَا الْمُجَدَاءُ وَ النُّجَدَاءُ مِنْ بُيُوتَاتِ الْعَرَبِ وَ مَحَاسِيبِ الْقَبَائِلِ بِالْأَخْلَقِ الرَّغِيبَةِ وَ الْأَحْلَمِ الْعَظِيمَةِ وَ الْأَخْطَارِ الْجَلِيلَةِ وَ الْآتَارِ الْمَحْمُودَةِ يَعَاسِيبِ الْقَبَائِلِ بِالْأَخْلَقِ الرَّغِيبَةِ وَ الْأَحْلَمِ الْعَظِيمَةِ وَ الْأَخْطَارِ الْجَلِيلَةِ وَ الْآتَارِ الْمَحْمُودَةِ فَتَعَصَّبُوا لِخِلَلِ الْحَمْدِ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوَارِ وَ الْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ وَ الطَّاعَةِ لِلْبِرِّ وَ الْمَعْصِيةِ لِلْكِبْرِ وَ فَتَعَصَّبُوا لِخِلَلِ الْحَمْدِ مِنَ الْجِفْظِ لِلْجِوَارِ وَ الْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ وَ الطَّاعَةِ لِلْبِرِ وَ الْمَعْصِيةِ لِلْكِبْرِ وَ الْمَعْصِيةِ لِلْكِبْرِ وَ الْمَعْصِيةِ لِلْكِبْرِ وَ الْمُعْصِيةِ للْعَيْظِ الْمَعْرِبُولُ لِلْقَتْلِ وَ الْإِنْصَافِ لِلْخَلْقِ وَ الْكَفْمِ لِلْغَيْظِ لَا فَعْلِ لَا فَضْلُ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَغْيِ وَ الْإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ وَ الْإِنْصَافِ لِلْخَلْقِ وَ الْكَفْمِ لِلْغَيْظِ الْمَعْرِبُولُ الْمَاعِلَةِ وَ الْمَعْرِبُولَ الْمُعْرِبُولَ الْمَعْرَافِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَافِ الْمُعْتَلِمُ وَ الْمُعْرِبُولِ الْمَعْرِبُولِ الْمَعْرِبُولُ الْمَعْلِيقِ الْمَعْرِبُولِ الْمَعْرِبُولِ وَالْمُعْرِبُولِ الْمُعْرِبُولِ الْمُعْلِيلَةِ وَالْمُعْرِبُولِ الْمُعْرِبُولِ الْمُعْرِبُولِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْرِبُولِ الْمُعْلِيلُ وَالْمَعْرِبُولِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْرِبُولِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْرِبُولُ الْمَعْرِبُولُ وَالْمُلْولِ الْمُعْرِبُولِ الْمُعْلِيلِ وَالْمُولِ الْمُعْلِيلِ اللْمُعْرِبُولُ الْمَعْلَى الْمُعْرِبُولُ الْمُعْلِيلِ وَالْمُولِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْرِبُولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُعْلِيلِ وَالْمُولِ الْمُعْلِيلِ وَالْمُولِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْلِيلِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلِهِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ ال

وَ اجْتِنَابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَ احْذَرُوا مَا نَرَلَ بِالْأُمْمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثُلَاتَ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ وَ ذَمِيمِ الْأَعْمَالِ فَتَذَكَّرُوا فِي الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ وَ احْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا تَفَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ فَالْزَمُوا كُلَّ أَمْرِ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ شَأَنْهُمْ وَ زَاحَتِ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ وَ مُدَّتِ الْعَافِيَةُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَ الْقَادَتِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ وَ وَصَلَتِ الْكَرَامَةُ عَلَيْهِ حَبْلَهُمْ مِنَ الإِجْتِنَابِ الْفُرْقَةِ وَ النَّحَاضِ عَلَيْهَا وَ التَّوَاصِي بِهَا وَ اجْتَنِبُوا كُلَّ أَمْرٍ كَسَرَ فِقْرَتَهُمْ وَ أَوْهَنَ مُنْتَهُمْ مِنْ تَضَاعُنِ الْقُلُوبِ وَ تَشَاهُنِ الصَّدُورِ وَ تَدَابُرِ النَّفُوسِ وَ تَخَاذُلِ الْأَيْدِي وَ تَدَبَّرُوا مُنَّتَهُمْ مِنْ تَضَاعُنِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّمْحِيصِ وَ الْبَلَاءِ أَلَمْ يَكُونُوا أَنْقَلَ مُنْتَهُمْ مِنْ تَضَاغُنِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّمْحِيصِ وَ الْبَلَاءِ أَلَمْ يَكُونُوا أَنْقَلَ الْخَوْلُ الْمُؤَلِقِ أَعْبَاءً وَ أَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلُكُمْ كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّمْوِيسِ وَ الْبَلَاءِ أَلَمْ يَكُونُوا أَنْقَلَ الْخَوْلُ الْمُؤْمِونِ الْمُولُولِ أَنْفُولُ الْمُولُولُ فَي أَعْمَالُ وَالْمُولُ وَ مَنْ مَنْمُولُ وَ الْمُولِلُ الْمُعْرُومِ مِنْ مَضَالُولُ الْمُولُ وَ الْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُهُمُ الْمُولُ وَ الْمُولُولُ الْمُقَلِيقِ الْمُتَواعِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ مَنْ مَضَابِقُ الْمُلَامُ وَقُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُقَالِقُ الْمُولُ الْمُؤَلِقُ أَعْلَى الْمُولُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْلُ وَالْمُ كَسَرَ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُقْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

مَا لَمْ تَذْهَبِ الْآمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْأَمْلَاءُ مُجْتَمِعَةً وَ الْأَهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً وَ الْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً وَ الْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً وَ السَّيُوفُ مُتَنَاصِرَةً وَ الْبَصَائِرُ نَافِذَةً وَ الْعَزَائِمُ وَاجِدَةً أَ لَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ الْأَرضينَ وَ مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ فَانْظُرُوا إِلَى مَا وَاجَدَةً أَ لَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ الْأَرضينَ وَ مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِرِ أَمُورِ هِمْ حِينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَ تَشْتَتَتِ الْأَلْفَةُ وَ اخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَ الْأَقْئِدَةُ وَ تَشْتَتَتُ الْأَلْفَةُ وَ اخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَ الْأَقْئِدَةُ وَ تَشْتَتَتُ اللَّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ وَ سَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ تَسْعَبُوا مُخْتَلِفِينَ وَ تَقَرَقُوا مُتَحَارِبِينَ وَ قَدْ خَلَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ وَ سَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ وَ سَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ وَ سَلَبَهُمْ غَضَارَةً نِعْمَتِهِ وَ بَقِي قَصَصَ أَخْبَارِ هِمْ فِيكُمْ عِبَراً لِلْمُعْتَبِرِينَ .

### الاعتبار بالأمم

فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَ بَنِي إِسْحَاقَ وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ( عليهم السلام) فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الْأَحْوَالِ وَ أَقْرَبَ اشْتِبَاهَ الْأَمْثَالِ تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِي حَالِ تَشْتَتَّتِهِمْ وَ تَفَرُّ قِهِمْ لَيَالِيَ كَانَتِ الْأَكَاسِرَةُ وَ الْقَيَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَهُمْ يَحْتَازُ ونَهُمْ عَنْ رِيفِ الْأَفَاقِ وَ بَحْرِ الْعِرَاقِ وَ خُصْرَةِ الدُّنْيَا إِلَى مَنَابِتِ الشِّيحِ وَ مَهَافِي الرِّيحِ وَ نَكَدِ الْمَعَاشِ فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخْوَانَ دَبَرٍ وَ وَبَرٍ لَى مَنَابِتِ الشِّيحِ وَ مَهَافِي الرِّيحِ وَ نَكَدِ الْمَعَاشِ فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخْوَانَ دَعُوَةٍ أَدْلَ اللَّهُمُ عَرَاراً لَا يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحِ دَعْوَةٍ

يَعْتَصِمُونَ بِهَا وَ لَا إِلَى ظِلِّ أَلْفَةٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِزِّهَا فَالْأَحْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ وَ الْأَيْدِي مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأَيْدِي مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأَيْدِي مُخْتَلِفَةٌ وَ الْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بَلَاءِ أَزْلٍ وَ أَطْبَاقِ جَهْلٍ مِنْ بَنَاتٍ مَوْءُودَةٍ وَ أَصْنَامٍ مَعْبُودَةٍ وَ أَرْحَامٍ الْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بَلَاءِ أَزْلٍ وَ أَطْبَاقِ جَهْلٍ مِنْ بَنَاتٍ مَثْنُونَةٍ .

# النعمة برسول الله

فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاقِع نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَعَقَدَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمْ وَ جَمَعَ عَلَى دَعْوَتِهِ أَلْفَتَهُمْ كَيْفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا وَ أَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا وَ الْتَفَّتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ وَ فِي خُصْرَةِ عَيْشِهَا فَكِهِينَ قَدْ تَرَبَّعَتِ الْأَمُورُ بِهِمْ فِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ وَ آوَتْهُمُ الْحَالُ إِلَى كَنَفِ عِزِّ غَالِبٍ وَ تَعَطَّفَتِ تَرَبَّعَتِ الْأَمُورُ بِهِمْ فِي ظُلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ وَ آوَتْهُمُ الْحَالُ إِلَى كَنَفِ عِزِّ غَالِبٍ وَ تَعَطَّفَتِ الْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكُ تَابِتٍ فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ مُلُوكً فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ الْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ الْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ الْأَمُورُ عَلَيْهِمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ يَمْلِكُونَ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ وَيمَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ وَ يُمْضُونَ الْأَمُورُ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ وَ يُمْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُمْضِيهَا فِيهِمْ لَا يَمْرُ لَهُمْ صَنَاقًةً وَ لَا تُقُرَعُ لَهُمْ صَفَاةً .

### لوم العصاة

أَلَا وَ إِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ وَ ثَلَمْتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ إِلَّا وَ إِنَّكُمْ قَدِ امْتَنَّ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدِ امْتَنَّ

فَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ وَ أَمَّا الْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ وَ أَمَّا الْبَغْيِ وَ الرَّدْهَةِ فَقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ قَلْبِهِ وَ رَجَّةُ صَدْرِهِ وَ بَقِيَتْ بَقِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ الرَّدْهَةِ فَقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ قَلْبِهِ وَ رَجَّةُ صَدْرِهِ وَ بَقِيَتْ بَقِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ لَلرَّ دُونَ اللَّهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأُدِيلَنَّ مِنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَشَذَّرُ فِي أَطْرَافِ الْبِلَادِ تَشَذَّرًا .

### فضل الوحى

أَنَا وَضَعْتُ فِي الصِّغَرِ بِكَلَاكِلِ الْعَرَبِ وَ كَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَ الْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ وَضَعَنِي فِي فِرَاشِهِ وَ يُمِسُّنِي جَسَدَهُ وَ وَضَعَنِي فِي فِرَاشِهِ وَ يُمِسُّنِي جَسَدَهُ وَ يُشِمُّنِي عَرْفَهُ وَ كَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةَ فِي قَوْلِ وَ لَا خَطْلَةً فِي فَعْلِ يُشِمُّنِي عَرْفَهُ وَ كَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةَ فِي قَوْلِ وَ لَا خَطْلَةً فِي فَعْلِ يُشِمُّنِي عَرْفَهُ وَ كَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةَ فِي قَوْلِ وَ لَا خَطْلَةً فِي فَعْلِ وَ لَقَدْ قَرَنَ الله بِهِ (صلى الله عليه وآله) مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَ مَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَبِعُهُ اتِبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمِ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ يَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ وَ لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمِ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ يَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ وَ لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَئِذٍ

فِي الْإِسْلَامِ عَيْرَ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) وَ خَدِيجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْوَحْي وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِيحَ النَّبُوَّةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ الْوَحْي وَ الرَّنَةُ فَقَالَ هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي وَ لَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ (صلى الله عليه وآله) لَمَّا أَتَاهُ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا لَهُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ كُنْتُ مَعَهُ (صلى الله عليه وآله) لَمَّا أَتَاهُ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا لَهُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ عَظِيماً لَمْ يَدَيْكِ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ بَيْتِكَ وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ أَمْراً إِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنَا إِلَيْهِ وَ أَرَيْتَنَاهُ عَلِيهِ وَلَه ) وَ عَظِيماً لَمْ يَدِيِّ وَ رَسُولٌ وَ إِنْ لَمْ تَقْعَلْ عَلَىٰ اللهُ عَليه وآله ) وَ عَظِيماً أَنْ الله عليه وآله ) وَ عَلَمْنَا أَنَّكَ سَاجِرٌ كَذَّابٌ فَقَالَ ( صلى الله عليه وآله ) وَ عَلِيهِ وَ لَنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَى تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَ تَقِقْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ ( صلى الله عليه وآله ) وَ عَلْمُنَا أَنِّكَ شَالُونَ قَالُوا تَدْعُو لَنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَتَى تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَ تَقِقْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّ اللهَ عَلَى مُنْ يُطْرَبُ الله عَلَيْه وآله ) إِنَّ الله عليه وآله ) :

يَا أَيَّتُهَا الشَّجَرَةُ إِنْ كُنْتِ تُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ تَعْلَمِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَانْقَلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتَّى تَقِفِي بَيْنَ يَدَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَانْقَلَعَتْ

بِعُرُوقِهَا وَ جَاءَتْ وَ لَهَا دَوِيٌّ شَدِيدٌ وَ قَصْفُ كَقَصْفِ أَجْنِحَةِ الطَّيْرِ حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ (صلى رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) مُرَفْرِ فَةً وَ أَلْقَتْ بِغُصْنِهَا الْأَعْلَى عَلَى رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) قَلْمًا الله عليه وآله) وَ بِبَعْضِ أَغْصَانِهَا عَلَى مَنْكِبِي وَ كُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ (صلى الله عليه وآله) فَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى ذَلِكَ قَالُوا عُلُوّاً وَ اسْتِكْبَاراً فَمُرْهَا فَلْيَأْتِكَ نِصِفْهَا وَ يَبْقَى نِصِفْهَا فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصِنْفُهَا كَأَعْجَبِ إِقْبَالٍ وَ أَشَدِّهِ دَوِيّاً فَكَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصِنْفُهَا كَأَعْجَبِ إِقْبَالٍ وَ أَشَدِّهِ دَوِيّاً فَكَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصِنْفُهَا كَأَعْجَبِ إِقْبَالٍ وَ أَشَدِّهِ دَوِيّاً فَكَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله)

فَقَالُوا كُفْراً وَ عُتُوّاً فَمُرْ هَذَا النّصِفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى نِصْفِهِ كَمَا كَانَ فَأَمَرَهُ (صلى الله عليه وآله) فَرَجَعَ فَقُلْتُ أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ إِنِّي أَوَّلُ مُؤْمِنٍ بِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرِ اللّهِ تَعَالَى تَصْدِيقاً بِنُبُوّتِكَ وَ إِجْلَالًا لِكَلِمَتِكَ فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ بَلْ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرِ اللّهِ تَعَالَى تَصْدِيقاً بِنُبُوّتِكَ وَ إِجْلَالًا لِكَلِمَتِكَ فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ بَلْ ساجِرٌ كَذَّابٌ عَجِيبُ السِّحْرِ خَفِيفٌ فِيهِ وَ هَلْ يُصندِقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلّا مِثْلُ هَذَا يَعْنُونَنِي وَ إِنِّي ساجِرٌ كَذَّابٌ عَجِيبُ السِّحْرِ خَفِيفٌ فِيهِ وَ هَلْ يُصندِقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ هَذَا يَعْنُونَنِي وَ إِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللّهِ لَوْمَةُ لَائِم سِيمَاهُمْ سِيمَا الصِدِيقِينَ وَ كَلَامُهُمْ كَلَمُ الْأَبْرَارِ عُمَّارُ لَمِنْ قَوْمٍ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللّهِ لَوْمَةُ لَائِم سِيمَاهُمْ سِيمَا الصِدِيقِينَ وَ كَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَبْرَارِ عُمَّالُ لَمِ مَنْ اللّهِ وَ مَنَانُ رَسُولِهِ لَا يَسْتَكُونَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ يُحْيُونَ سُئِنَ اللّهِ وَ سُنَنَ رَسُولِهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَ لَا يُفْسِدُونَ قُلُوبُهُمْ فِي الْجِنَانَ وَ أَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ . يَعْلُونَ وَ لَا يُفْسِدُونَ قَلُوبُهُمْ فِي الْجِنَانَ وَ أَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ .

### 193- و من خطبة له (عليه السلام) يصف فيها المتقين:

رُوِيَ أَنَّ صَاحِباً لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يُقَالُ لَهُ هَمَّامٌ كَانَ رَجُلًا عَابِداً فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صِفْ لِيَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَتَثَاقَلَ (عليه السلام) عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ يَا هَمَّامُ اتَّقِ اللَّهَ وَ أَحْسِنْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ فَلَمْ يَقْنَعْ هَمَّامٌ بِهَذَا الْقَوْلِ حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) بَهَذَا الْقَوْلِ حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ الله عَليه وآله ) :

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيةُ مَنْ عَصِاهُ وَ لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايِشَهُمْ وَ وَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَ مَلْبَسُهُمُ الاقْتِصِادُ وَ مَشْيُهُمُ التَّوَاضَعُهُمْ عَضُوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ وَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ ثُرِّلَتْ أَنفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّتِي ثُرِّلَتْ فِي الرَّخَاءِ وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِي الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ نَرْلَتْ فِي الرَّخَاءِ وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَدَّبُونَ قُلُومُ مَوْلَا فَهُمْ فِيهَا مُعَدَّبُونَ قُلُومُ مَحْرُونَ قُلُومُ مَا مُؤْولَةً وَ شُرُورُ هُمْ مَامُونَةٌ وَ مُنْمُونَ وَ هُمْ وَ النَّالُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ قُلُومُهُمْ مَحْرُونَةً وَ شُرُونَةً وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ مَامَانُونَةً وَ هُمْ وَ النَّالُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ قُلُومُ مَعْمُونَ وَ هُمْ وَ النَّالُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَبُونَ قُلُومُ مَا مُؤْمُونَةً وَ شَرُونَةً وَ شُرُونَةً وَ شَلْورُهُ مَا مُؤْمُونَ وَ هُمْ وَ النَّالُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فَيهِمْ وَ حَاجَاتُهُمْ

خَفِيفَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَةً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ أَرَادَتْهُمُ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا وَ أَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا أَمَّا اللَّيْلَ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهَا تَرْتِيلًا يُحَزِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعاً وَ تَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقاً وَ ظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخُويِفَ أَصِعْعًوا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهِيقَهَا فِي مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخُويِفَ أَصِعْعُوا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهِيقَهَا فِي مَرَّولَ إِنَيَةٍ فِيهَا تَخُويِفَ أَصْبُونَ إَلَيْهِا مَسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَ أَكُوفِهِمْ وَ رُكَبِهِمْ وَ أَطْرَافِ أَصُولِ آذَانِهِمْ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَ أَكُوفِهِمْ وَ رُكَبِهِمْ وَ أَطْرَافِ أَصْرُالُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ وَ أَمَّا النَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ قَدْ بَرَاهُمُ الْخَوْفُ بَرْيَ الْقَوْمِ مِنْ مَرَاضٍ وَ مَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ مَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضِ وَ مَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ مَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضِ وَ

يَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ وَ لَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيُولِ فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُنْ غَيْرِي وَ رَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي اللَّهُمَّ لَا

مُقْبِلًا خَيْرُهُ مُدْبِراً شَرُّهُ فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٌ وَ فِي الْمَكَارِهِ صَبُورٌ وَ فِي الرَّخَاءِ شَكُورٌ لَا يَجِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ وَ لَا يَنْبَرِ فِيمَنْ يُجِبُّ يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ لَا يُضِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ وَ لَا يَنْسَى مَا ذُكِّرَ وَ لَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ وَ لَا يُضَارُ بِالْجَارِ وَ لَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ وَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِ إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صَمْتُهُ وَ إِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ وَ إِنْ بُغِيَ الْبَاطِلِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِ إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صَمْتُهُ وَ إِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ وَ إِنْ بُغِي عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُو الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أَتْعَبَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُو الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أَتْعَبَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُو الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أَتْعَبَ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أَتْعَبَ فَى فَلْ اللَّهُ وَ نَزَاهَةً وَ دُنُوهُ مُصَّنْ دَنَا مِنْهُ لِا خِرَتِهِ وَ أَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةً وَ دُنُوهُ مُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِيلِ يَنْ وَ رَحْمَةً لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَ عَظَمَةٍ وَ لَا دُنُوهُ هُ بِمَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ .

قَالَ: فَصَعِقَ هَمَّامٌ صَعْقَةً كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَ هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا ، فَقَالَ لَهُ قَالً لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا ، فَقَالَ لَهُ قَالًا يَعْدُوهُ وَ قَالًا لَكُلِّ أَجِلٍ وَقْتاً لَا يَعْدُوهُ وَ قَائِلٌ : فَمَا بَاللَّكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ (عليه السلام): وَيْحَكَ إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا يَعْدُوهُ وَ سَبَباً لَا يَتَجَاوَزُهُ فَمَهْلًا لَا تَعُدْ لِمِثْلِهَا فَإِنَّمَا نَفَتَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ .

### 194- و من خطبة له (عليه السلام) يصف فيها المنافقين:

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا وَقَقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَ ذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ نَسْأَلُهُ لِمِنَّتِهِ تَمَاماً وَ بِحَبْلِهِ اعْتِصَاماً وَ نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ خَاضَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ كُلَّ غَمْرَةٍ وَ تَجَرَّعَ فِيهِ كُلَّ غُصَّةٍ وَ قَدْ تَلَوَّنَ لَهُ الْأَدْنَوْنَ وَ تَأَلَّبَ عَلَيْهِ الْأَقْصَوْنَ وَ خَلَعَتْ إِلَيْهِ الْعَرَبُ أَعِنَّتَهَا وَ ضرَبَتْ إِلَى مُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أَبْعَدِ الدَّارِ وَ أَسْحَقِ الْمَزَارِ ، أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّه بِتَقْوَى اللَّه وَ أَحَذِّرُكُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ فَإِنَّهُمُ الضَّالُونَ الْمُضِلُّونَ وَ النَّوْلَ الْمُزِلُّونَ يَتَلَوَّنُونَ أَلْوَاناً وَ يَفْتَنُونَ افْتِنَاناً وَ يَعْمِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمَادٍ وَ يَرْصُدُونَكُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ قُلُوبُهُمْ دَوِيَّةٌ وَ صِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ يَمْشُونَ الْخَفَاءَ وَ يَدِبُّونَ الضَّرَاءَ وَصَفْهُمْ دَوَاءٌ وَ قَوْلُهُمْ مِرْصَادٍ قُلُوبُهُمْ دَوِيَّةٌ وَ صِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ يَمْشُونَ الْخَفَاءَ وَ يَدِبُّونَ الضَّرَاءَ وَصَفْهُمْ دَوَاءٌ وَ قَوْلُهُمْ مِرْصَادٍ قُلُوبُهُمْ الدَّاءُ الْعَيَاءُ حَسَدَةُ الرَّخَاءِ وَ مُؤَكِدُو الْبَلَاءِ وَ مُقْنِطُو الرَّجَاءِ لَهُمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ صَنَواءً وَ فَوْلُهُمْ صَرِيعٌ وَ إِلَى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٌ وَ لِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ يَتَقَارَ ضُونَ الثَّنَاءَ وَ يَتَرَاقَبُونَ الْجَزَاءَ إِنْ صَرَدِيعٌ وَ إِلَى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٌ وَ لِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ يَتَقَارَ ضُونَ الثَّنَاءَ وَ يَتَرَاقَبُونَ الْجَزَاءَ إِنْ عَذَلُوا كَشَفُوا

وَ إِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا قَدْ أَعَدُوا لِكُلِّ حَقِّ بَاطِلًا وَ لِكُلِّ قَائِمٍ مَائِلًا وَ لِكُلِّ حَيِّ قَاتِلًا وَ لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحاً وَلِكُلِّ الْمُؤاقَهُمْ وَ يُنْفِقُوا بِهِ مَفْتَاحاً وَ لِكُلِّ الْمُؤاقَهُمْ وَ يُنْفِقُوا بِهِ أَسْوَاقَهُمْ وَ يُنْفِقُوا بِهِ أَعْلَاقَهُمْ يَقُولُونَ فَيُشَبِّهُونَ وَ يَصِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ وَ أَصْلَعُوا الْمَضِيقَ فَهُمْ لُمَةُ أَعْلَاقَهُمْ يَقُولُونَ فَيُشَبِّهُونَ وَ يَصِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ وَ أَصْلَعُوا الْمَضِيقَ فَهُمْ لُمَةُ الشَّيْطانِ وَ حُمَةُ النِيرَانِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

# 195- و من خطبة له (عليه السلام) يحمد الله و يثني على نبيه و يعظ: حمد الله

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ وَ جَلَالِ كِبْرِيَائِهِ مَا حَيَّرَ مُقَلَ الْعُقُولِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ وَ رَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النُّفُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صِفَتِهِ.

### الشهادتان

وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةَ إِيمَانٍ وَ إِيقَانٍ وَ إِخْلَاصٍ وَ إِذْعَانٍ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَ أَعْلَامُ الْهُدَى دَارِسَةٌ وَ مَنَاهِجُ الدِّينِ طَامِسَةٌ فَصَدَعَ بِالْحَقِّ وَ نَصَبَحَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَ أَعْلَامُ الْهُدَى دَارِسَةٌ وَ مَنَاهِجُ الدِّينِ طَامِسَةٌ فَصَدَعَ بِالْحَقِّ وَ نَصَبَحَ لِلْخَلْق

وَ هَدَى إِلَى الرُّشْدِ وَ أَمَرَ بِالْقَصْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

#### العظة

وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقُكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ يُرْسِلْكُمْ هَمَلًا عَلِمَ مَبْلَغَ نِعَمِهِ عَلَيْكُمْ وَ أَحْصَى إِحْسَانَهُ إِلَيْكُمْ فَاسْتَقْتِحُوهُ وَ اسْتَنْجِحُوهُ وَ اطْلُبُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَمْنِحُوهُ فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ وَ لَا يَلْمِهُ أَعْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ وَ إِنَّهُ لَبِكُلِّ مَكَانٍ وَ فِي كُلِّ حِينٍ وَ أَوَانٍ وَ مَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَ جَانٍ لَا يَتْلِمُهُ الْعَطَاءُ وَ لَا يَنْقُصُهُ الْجِبَاءُ وَ لَا يَسْتَنْفِدُهُ سَائِلٌ وَ لَا يَسْتَقْصِيهِ نَائِلٌ وَ لَا يَلْوِيهِ شَخْصٌ عَنْ الْعَطَاءُ وَ لَا يَنْعَلَمُ عَضَبٌ عَنْ شَخْصٍ وَ لَا يُلْهِيهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ وَ لَا تَحْجُزُهُ هِبَةٌ عَنْ سَلْبٍ وَ لَا يَشْعَلُهُ عَضَبٌ عَنْ رَحْمَةً وَ لَا يَشْعَلُهُ عَضَبٌ عَنْ رَحْمَةً وَ لَا يَشْعَلُهُ عَضَبٌ عَنْ رَحْمَةً وَ لَا يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ الظَّهُورِ وَ لَا يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ الْمُؤْونِ قَرُبَ فَنَأَى وَ عَلَا فَدَنَا وَ ظَهَرَ فَبَطَنَ وَ بَطَنَ فَعَلَنَ وَ دَانَ وَ لَمْ يُدَنْ لَمْ يَذُرَأِ الْخَلْقَ لِالْمُؤُونِ قَرُبَ فَنَأَى وَ عَلَا فَدَنَا وَ ظَهَرَ فَبَطَنَ وَ بَطَنَ فَعَلَنَ وَ دَانَ وَ لَمْ يُدَنْ لَمْ يَذُرَأِ الْخَلْقَ لِالْمُؤُونِ وَ لَا اسْتَعَانَ بِهِمْ لِكَلَالٍ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا الزِّمَامُ وَ الْقِوَامُ فَتَمَسَّكُوا لِ إِلْحُتِيَالٍ وَ لَا اسْتَعَانَ بِهِمْ لِكَلَالٍ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا الزِّمَامُ وَ الْقَوَامُ فَتَمَسَّكُوا

بِوَ ثَائِقِهَا وَ اعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا تَؤُلْ بِكُمْ إِلَى أَكْنَانِ الدَّعَةِ وَ أَوْطَانِ السَّعَةِ وَ مَعَاقِلِ الْحِرْزِ وَ مَنَازِلِ الْعِزِّ فِي

يَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ وَ تُظْلِمُ لَهُ الْأَقْطَارُ وَ تُعَطَّلُ فِيهِ صُرُومُ الْعِشَارِ وَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَزْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ وَ تَبْكَمُ كُلُّ لَهْجَةٍ وَ تَذِلُّ الشَّمُّ الشَّوَامِخُ وَ الصَّمُّ الرَّوَاسِخُ فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رَقْرَقاً وَ مَعْهَدُهَا قَاعاً سَمْلَقاً فَلَا شَفِيعٌ يَشْفَعُ وَ لَا حَمِيمٌ يَنْفَعُ وَ لَا مَعْذِرَةٌ تَدْفَعُ .

196- و من خطبة له (عليه السلام):

### بعثة النبي

بَعَثَهُ حِينَ لَا عَلَمٌ قَائِمٌ وَ لَا مَنَارٌ سَاطِعٌ وَ لَا مَنْهَجٌ وَاضِحٌ .

### العظة بالزهد

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ وَ أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا دَارُ شُخُوصٍ وَ مَحَلَّةُ تَنْغِيصٍ سَاكِنُهَا ظَاعِنٌ وَ قَاطِنُهَا بَائِنٌ تَمِيدُ بِأَهْلِهَا مَيدَانَ السَّفِينَةِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ فَمِنْهُمُ الْغَرِقُ الْوَبِقُ وَ مِنْهُمُ النَّاجِي عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجِ تَحْفِزُهُ الرِّيَاحُ بِأَذْيَالِهَا وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالِهَا الْغَرِقُ الْوَبِقُ وَ مِنْهُمُ النَّاجِي عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجِ تَحْفِزُهُ الرِّيَاحُ بِأَذْيَالِهَا وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالِهَا فَإِلَى مَهْلَكِ فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَيْسَ بِمُسْتَذْرَكِ وَ مَا نَجَا مِنْهَا فَإِلَى مَهْلَكِ

عِبَادَ اللَّهِ الْآنَ فَاعْلَمُوا وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ الْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ وَ الْأَعْضَاءُ لَدْنَةٌ وَ الْمُنْقَلَبُ فَسِيحٌ وَ الْمَخَالُ عَرِيضٌ قَبْلَ إِرْ هَاقِ الْفَوْتِ وَ حُلُولِ الْمَوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نُزُولَهُ وَ لَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ.

197- و من كلام له (عليه السلام) ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله و أمره و نهيه:

وَ لَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصِحَابِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) أَنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللهِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطَّ وَ لَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنْكُصُ فِيهَا الْأَبْطَالُ وَ تَتَأَخَّرُ فِيهَا الْأَقْدَامُ نَجْدَةً أَكْرَمَنِي اللّهُ بِهَا وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) وَ إِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي وَ لَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي فَأَمْرَرْ ثُهَا عَلَى وَجْهِي وَ لَقَدْ وُلِّيتُ غُسْلَهُ وَ إِنَّ مَلْكَ لَعَلَى صَدْرِي وَ لَقَدْ وُلِّيتُ غُسْلَهُ (صلى الله عليه وآله) وَ الْمَلَائِكَةُ أَعْوَانِي فَضَجَّتِ الدَّارُ وَ الْأَفْنِيَةُ مَلَا يَهْبِطُ وَ مَلاً يَعْرُجُ وَ مَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةُ مِنْهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيحِهِ فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَيّاً مَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةُ مِنْهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيحِهِ فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَيّاً مَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةُ مِنْهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ضَريحِهِ فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِي حَيّا فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ وَ لْتَصِدُقُ

نِيَّاتُكُمْ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلَى جَادَّةِ الْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَعَلَى مَزَلَّةِ الْبَاطِلِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ.

198- و من خطبة له (عليه السلام) ينبه على إحاطة علم الله بالجزئيات، ثم يحث على التقوى، و يبين فضل الإسلام و القرآن:

يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ وَ مَعَاصِيَ الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ وَ اخْتِلَافَ النِّينَانِ فِي الْغَامِرَاتِ وَ تَلَاطُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً نَجِيبُ اللَّهِ وَ سَفِيرُ وَحْيِهِ الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ وَ تَلَاطُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً نَجِيبُ اللَّهِ وَ سَفِيرُ وَحْيِهِ وَ لَيْهِ وَ رَسُولُ رَحْمَتِهِ .

### الوصية بالتقوى

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ وَ إِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ وَ بِهِ نَجَاحُ طَلِبَتِكُمْ وَ إِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَ عِكُمْ فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ وَ شِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ وَ صَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ وَ طُهُورُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ وَ شِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ وَ صَلَاحُ فَسَادِ صَدُورِكُمْ وَ طُهُورُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ وَ جِلَاءُ عَشَا أَبْصَارِكُمْ

وَ أَمْنُ فَزَعٍ جَأْشِكُمْ وَ ضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللّهِ شِعَاراً دُونَ دِثَارِكُمْ وَ شَفِيعاً دُونَ شِعَارِكُمْ وَ لَطِيفاً بَيْنَ أَصْلَاعِكُمْ وَ أَمِيراً فَوْقَ أُمُورِكُمْ وَ مَنْهَلًا لِحِينِ وُرُودِكُمْ وَ شَفِيعاً لِدَرَكِ طَلِبَتِكُمْ وَ جُنَّةً لِيَوْمِ فَزَعِكُمْ وَ مَصَابِيحَ لِبُطُونِ قُبُورِكُمْ وَ سَكَناً لِطُولِ وَحْشَتِكُمْ وَ نَفَساً لِكَرْبِ مَوَاطِنِكُمْ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ حِرْزٌ مِنْ مَتَالِفَ مُكْتَنِفَة وَ مَخَاوِفَ مُتَوَقَّعَةٍ وَ أُوَارٍ نِيرَانٍ مُوقَدَةٍ لَكُرْبِ مَوَاطِنِكُمْ فَإِنَّ طَاعَةَ اللّهِ حِرْزٌ مِنْ مَتَالِفَ مُكْتَنِفَة وَ مَخَاوِفَ مُتَوقَعَةٍ وَ أُوارٍ نِيرَانٍ مُوقَدَةٍ فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقُومَى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوهِ هَا وَ احْلُولَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمُورُ بَعْدَ ثَرَاكُمِهَا وَ أَسْهَلَتْ لَهُ الصِيعَابُ بَعْدَ إِنْصَابِهَا وَ هَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعْدَ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعْدَ فُورِهَا وَ تَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعْدَ نُصُوبِهَا وَ وَبَلَتْ عَلَيْهِ الْبَعَمُ بَعْدَ نُصُوبِهَا وَ وَبَلَتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ إِرْدَاذِهَا فَاتَقُوا اللّهَ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ وَ وَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ وَ امْتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَدُ إِرْدَاذِهَا فَاتَقُوا اللّهَ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ وَ وَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ وَ امْتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَيْدُ إِرْدَاذِهَا فَاتَقُوا اللَّهُ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ وَ وَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ وَ امْتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَيْدُ إِنْكُمْ فَإِنْ الْعَبَدِهِ وَ الْمَتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ وَاللهُ فَاتَقُوا اللَّهُ الْفَسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقَ طَاعَتِهِ .

### فضل الإسلام

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَ أَصْفَاهُ خِيَرَةَ خَلْقِهِ وَ أَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ أَذَلَّ الْأَدْيَانَ

بِعِزَّتِهِ وَ وَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ وَ أَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ وَ خَذَلَ مُحَادِّيهِ بِنَصْرِهِ وَ هَدَمَ أَرْكَانَ الْضَلَالَةِ بِرُكْنِهِ وَ سَقَى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِيَاضِهِ وَ أَتْأَقَ الْحِيَاضَ بِمَوَاتِحِهِ ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْفِصَامَ لِعُرْوَتِهِ وَ لَا فَكَ لِحَلْقَتِهِ وَ لَا انْهِدَامَ لِأَسَاسِهِ وَ لَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ وَ لَا انْقِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ وَ لَا انْفِصَامَ انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا عَفَاءَ لِشَرَائِعِهِ وَ لَا جَذَّ لِقُرُوعِهِ وَ لَا ضَنْكَ لِطُرُوقِهِ وَ لَا وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ وَ لَا سَوَادَ لِوَضَحِهِ وَ لَا عَصَلَ فِي عُودِهِ وَ لَا وَعَثَ لِفَجِهِ وَ لَا انْطِفَاءَ لِسَوَادَ لِوَضَحِهِ وَ لَا عَرَارَةَ لِحَلَاوَتِهِ فَهُو دَعَائِمُ أَسَاخَ فِي عُودِهِ وَ لَا وَعَثَ لِفَجِهِ وَ لَا انْطِفَاءَ لِمُصَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةَ لِحَلَاوَتِهِ فَهُو دَعَائِمُ أَسَاخَ فِي الْحَقِّ أَسْنَاخَهَا وَ ثَبَّتَ لَهَا آسَاسَهَا وَ لَمَابِيعُ غَرُرَتْ عُنُونُهَا وَ مَصَالِيحُ شَبَّتْ نِيرَائُهَا وَ مَنَارٌ اقْتَدَى بِهَا سُقَارُهَا وَ مَصَابِيحُ شَبَّتْ نِيرَائُهَا وَ مَنَارٌ اقْتَدَى بِهَا سُقَارُهَا وَ مَعَائِمِهِ وَ سَنَامَ فِي عَرُرَتْ عُنُولُهُا وَ مَنَاهِلُ رَوِي بِهَا وُرَّادُهُا. جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مُنْتَهَى رِضُوانِهِ وَ ذِرْوَةَ دَعَائِمِهِ وَ سَنَامَ فِيهِ مُنْتَهَى رِضُوانِهِ وَ ذِرْوَةَ دَعَائِمِهِ وَ سَنَامَ فِيهِ مُنْتَهَى رِضُوانِهِ وَ ذِرْوَةَ دَعَائِمِهِ وَ سَنَامَ

طَاعَتِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ رَفِيعُ الْبُنْيَانِ مُنِيرُ الْبُرْهَانِ مُضِيءُ النِّيرَانِ عَزِينُ السُّلْطَانِ مُشْرِفُ الْمَنَارِ مُعُوذُ الْمَثَارِ فَشَرَّفُوهُ وَ اتَّبِعُوهُ وَ أَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ ضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ.

### الرسول الأعظم

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) بِالْحَقِّ

حِينَ دَنَا مِنَ الدُّنْيَا الاِنْقِطَاعُ وَ أَقْبَلَ مِنَ الْآخِرَةِ الاِطِّلَاعُ وَ أَظْلَمَتْ بَهْجَتُهَا بَعْدَ إِشْرَاقٍ وَ قَامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ وَ خَشُنَ مِنْهَا مِهَادٌ وَ أَزِفَ مِنْهَا قِيَادٌ فِي انْقِطَاعِ مِنْ مُدَّتِهَا وَ اقْتِرَابٍ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَ تَصَرُّمٍ مِنْ أَهْلِهَا وَ انْقِصَامٍ مِنْ حَلْقَتِهَا وَ انْتِشَارٍ مِنْ سَبَيِهَا وَ عَفَاءٍ مِنْ أَعْلَامِهَا وَ ثَصَرُّمٍ مِنْ أَهْلِهَا وَ انْقِصَامٍ مِنْ حَلْقَتِهَا وَ انْتِشَارٍ مِنْ سَبَيِهَا وَ عَفَاءٍ مِنْ أَعْلَامِهَا وَ تَكَشُّفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِهَا جَعَلَهُ اللّهُ بَلَاغاً لِرسَالَتِهِ وَ كَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَ رَبِيعاً لِأَهْلِ تَكَشُّفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِهَا جَعَلَهُ اللّهُ بَلَاغاً لِرسَالَتِهِ وَ كَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَ رَبِيعاً لِأَهْلِ تَكَشُّفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِهَا جَعَلَهُ اللّهُ بَلَاغاً لِرسَالَتِهِ وَ كَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَ رَبِيعاً لِأَهْلِ تَكْشُفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِهَا جَعَلَهُ اللّهُ بَلَاغاً لِإِنْكَارِهِ .

### القرآن الكريم

لَا يَغِيضُهَا الْوَارِدُونَ وَ مَنَازِلُ لَا يَضِلُّ نَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ وَ أَعْلَامٌ لَا يَعْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ وَ آكَامٌ لَا يَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ جَعَلَهُ اللَّهُ رِيّاً لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ وَ رَبِيعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ وَ مَحَاجَّ لِطُرُقِ الصُّلَحَاءِ وَ دَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ وَ نُوراً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ وَ حَبْلًا وَثِيقاً عُرْوَتُهُ وَ مَعْقِلًا لِطُرُقِ الصَّلَحَاءِ وَ دَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ وَ نُوراً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ وَ حَبْلًا وَثِيقاً عُرْوَتُهُ وَ مَعْقِلًا مَنِيعاً ذِرْوَتُهُ وَ عِزّاً لِمَنْ تَوَلَّاهُ وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ وَ هُدًى لِمَنِ ائْتَمَّ بِهِ وَ عُذْراً لِمَنْ انْتَحَلَهُ وَ مُلْعالًا لِمَنْ حَاجً بِهِ وَ حَلْمِلًا لِمَنْ حَمَلَهُ وَ مَطِيَّةً بُرُ هَانَا لِمَنْ حَمَلَهُ وَ مَلْعالًا لِمَنْ حَمَلَهُ وَ مَكْماً لِمَنْ أَعْمَلُهُ وَ آيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ وَ جُنَّةً لِمَنِ اسْتَلْأُمَ وَ عِلْماً لِمَنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُكْماً لِمَنْ أَعْمَلُهُ وَ آيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ وَ جُنَّةً لِمَنِ اسْتَلْأُمَ وَ عِلْماً لِمَنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُكْماً لِمَنْ أَعْمَلُهُ وَ آيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ وَ جُنَّةً لِمَنِ اسْتَلْأُمَ وَ عِلْماً لِمَنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُكْماً لِمَنْ أَعْمَلُهُ وَ آيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ وَ جُنَّةً لِمَنِ اسْتَلْأُمَ وَ عِلْماً لِمَنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُكْماً وَثِيقًا لِمَنْ عَمَلُهُ وَ آيَةً لِمَنْ تَوسَمَ وَ جُنَّةً لِمَنْ قَضَى مَا عَلَى الْمَا لِمَنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُكْماً لَمَنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُكْماً لَمَنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ وَى مُلْمَالِمَ لَا مُنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ وَالْمَالِمُ لَا عَلَى الْمَالَا لِمَنْ وَالْمَا لِمَنْ وَلَمَا لَا لَا لَيْ لَا لَكُولُ لِمَا لَالْمَا لِمَا لَمَا لِمَا لِمَا لَمُ لَا عَلَمَا لَا لَ

# 199- و من كلام له (عليه السلام) كان يوصى به أصحابه: الصلاة

تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَيْهَا وَ اسْتَكْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئِلُوا ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمُ فَيْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ إِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّبَقِ وَ شَبَّهَهَا رَسُولُ لَمْ فَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ إِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّبَقِ وَ شَبَّهَهَا رَسُولُ لَمْ فَلَهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ إِنَّهَا لَتَحُتُّ اللهِ إِلله عليه وآله )

بِالْحَمَّةِ تَكُونُ عَلَى بَابِ الرَّجُلِ فَهُو يَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَى أَنْ يَيْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِينَةُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) نصِباً عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) نصِباً بِالصَّلاةِ وَ السَّهِ الْمَرْ عَلَيْها فَكَانَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها فَكَانَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها فَكَانَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها فَكَانَ وَلَا اللهِ سُبْحَانَهُ وَ يَصْبُرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ .

#### الزكاة

ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً وَ مِنَ النَّارِ حِجَازاً وَ وِقَايَةً فَلَا يُتْبِعَنَّهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ وَ لَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهَفَهُ فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّنْقِسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّنَّةِ مَغْبُونُ النَّذَم .

### الأمانة

ثُمَّ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ فَقَدْ خَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِيَّةِ وَ الْأَرَضِينَ الْمَدْحُوَّةِ وَ الْجِبَالِ ذَاتِ الطُّولِ

الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَطْوَلَ وَ لَا أَعْرَضَ وَ لَا أَعْلَى وَ لَا أَعْظَمَ مِنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ شَيْءٌ بِطُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزِّ لَامْتَنَعْنَ وَ لَكِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَ عَقَلْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ عَرْضٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزِّ لَامْتَنَعْنَ وَ هُوَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا .

#### علم الله تعالى

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِ هِمْ لَطُفَ بِهِ خُبْراً وَ أَحَاطَ بِهِ عِلْماً أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ وَ جَوَارِ حُكُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرُكُمْ عُيُونُهُ وَ خَلَوَاتُكُمْ خُبْراً وَ أَحَاطَ بِهِ عِلْماً أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ وَ جَوَارِ حُكُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرُكُمْ عُيُونُهُ وَ خَلَوَاتُكُمْ عُيُونُهُ وَ خَلَوَاتُكُمْ عِيَانُهُ .

### 200- و من كلام له (عليه السلام) في معاوية:

وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ .

### 201- و من كلام له (عليه السلام) يعظ بسلوك الطريق الواضح:

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِيرٌ وَ جُوعُهَا طَوِيلٌ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضنَا وَ السُّخْطُ وَ إِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ شِبَعُهَا قَصِيرٌ وَ جُوعُهَا طَوِيلٌ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضنَا وَ السُّخْطُ وَ إِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ

ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَعَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ لَمَّا عَمُّوهُ بِالرِّضَا فَقَالَ سُبْحَانَهُ فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ خَارَتْ أَرْضِهُمْ بِالْخَسْفَةِ خُوَارَ السِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ فِي الْأَرْضِ الْخَوَّارَةِ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ وَ مَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي التِّيهِ.

202- وَ مِنْ كَلَامٍ لَهُ ( عليه السلام ) رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ عِنْدَ دَفْنِ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ ( عليه السلام ) كَالْمُنَاجِي بِهِ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) عِنْدَ قَبْرِهِ :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِّي وَ عَنِ ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ فِي جِوَارِكَ وَ السَّرِيعَةِ اللَّحَاقِ بِكَ قَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي وَ رَقَّ

عَنْهَا تَجَلَّدِي إِلَّا أَنَّ فِي التَّأْسِي لِي بِعَظِيمٍ فُرْقَتِكَ وَ فَادِحٍ مُصِيبَتِكَ مَوْضِعَ تَعَرِّ فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ وَ فَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَ صَدْرِي نَفْسُكَ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَلَقَدِ السَّرُجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِينَةُ أُمَّا حُرْنِي فَسَرْمَدُ وَ أَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ إِلَى أَنْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِي اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِينَةُ أَمَّا حُرْنِي فَسَرْمَدُ وَ أَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَدٌ إِلَى أَنْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ وَ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَصَافُر أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا فَأَحْفِهَا السُّوَالَ وَ السَّكَمْ اللَّهُ الْمَالَةِ وَ لَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا سَلَامَ مُودِعٍ لَا اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ هَذَا وَ لَمْ يَظُلِ الْعَهْدُ وَ لَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا سَلَامَ مُودِعٍ لَا اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ هَذَا وَ لَمْ يَظُلِ الْعَهْدُ وَ لَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا سَلَامَ مُودِعٍ لَا قَالٍ وَ لَا سَتَعْمِ فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ وَ إِنْ أَقِمْ فَلَا عَنْ سُوءٍ ظَنِّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ .

203- و من كلام له (عليه السلام) في التزهيد من الدنيا و الترغيب في الآخرة:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَجَازِ وَ الْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ وَ لَا تَعْرَفُ وَ الْآخِرَةُ وَالْمَنْ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ فَفِيهَا اخْتُبِرْتُمْ وَ لِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ مَا تَرَكَ

وَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ لِلَّهِ آبَاؤُكُمْ فَقَدِّمُوا بَعْضاً يَكُنْ لَكُمْ قَرْضاً وَ لَا تُخْلِفُوا كُلَّا فَيَكُونَ فَرْضاً عَلَيْكُمْ .

# 204- و من كلام له (عليه السلام) كان كثير ا ما ينادي به أصحابه:

تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ وَ أَقِلُّوا الْعُرْجَةَ عَلَي الدُّنْيَا وَ انْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَصْرَ تِكُمْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَنُوداً وَ مَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً لَا بُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَيْهَا وَ الْوُقُوفِ عِنْدَهَا. وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَنِيَّةِ نَحْوَكُمْ دَانِيَةٌ وَ كَأَنَّكُمْ بِمَخَالِبِهَا وَ قَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ وَ الْوُقُوفِ عِنْدَهَا. وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَنِيَّةِ نَحْوَكُمْ دَانِيَةٌ وَ كَأَنَّكُمْ بِمَخَالِبِهَا وَ قَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ وَ الْوُقُوفِ عِنْدَهَا. وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَنْيَةِ الْمَحْذُورِ. فَقَطِّعُوا عَلَائِقَ الدُّنْيَا وَ اسْتَظْهِرُوا بَوْ قَدْ دَهَمَتْكُمْ فِيهَا مُفْطِعَاتُ الْأُمُورِ وَ مُعْضِلَاتُ الْمَحْذُورِ. فَقَطِّعُوا عَلَائِقَ الدُّنْيَا وَ اسْتَظْهِرُوا بِنَاقَ مَا مُنْطَعُوا عَلَائِقَ الدُّنْيَا وَ اسْتَظْهِرُوا

و قد مضى شيء من هذا الكلام فيما تقدم بخلاف هذه الرواية. 205- و من كلام له (عليه السلام) كلم به طلحة و الزبير بعد بيعته بالخلافة و قد عتبا عليه من ترك مشورتهما، و الاستعانة في الأمور بهما:

لَقَدْ نَقَمْتُمَا يَسِيراً وَ أَرْجَأْتُمَا كَثِيراً أَلَا تُخْبِرَانِي أَيُّ شَيْءٍ كَانَ لَكُمَا فِيهِ حَقٌّ دَفَعْتُكُمَا عَنْهُ لَقَدْ نَقَمْتُمَا يَسِيراً وَ أَرْجَأْتُمَا كَثِيراً أَلَا تُخْبِرَانِي أَيُّ شَيْءٍ كَانَ لَكُمَا فِيهِ حَقٌّ دَفَعْتُكُمَا عَنْهُ أَيُّ قَسْمِ اسْتَأْثَرْ تُ

عَلَيْكُمَا بِهِ أَمْ أَيُّ حَقِّ رَفَعَهُ إِلَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَعَفْتُ عَنْهُ أَمْ جَهِلْتُهُ أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ. وَ اللَّهِ مَا كَانَتْ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَ لَا فِي الْوِلَايَةِ إِرْبَةٌ وَ لَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا وَ حَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيَّ نَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ مَا وَضَعَ لَنَا وَ أَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَبَعْتُهُ وَ مَا اسْتَنَّ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله) فَاقْتَدَيْتُهُ فَلَمْ أَحْتَجْ فِي ذَلِكَ إِلَى رَأْيِكُمَا وَ لَا وَقَعَ حُكْمٌ جَهِلْتُهُ فَأَسْتَشِيرَكُمَا وَ إِخْوَانِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ رَأْي غَيْرِكُمَا وَ لَا عَنْ غَيْرِكُمَا. وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُمَا مِنْ أَمْرِ الْأُسْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ أَنَا فِيهِ أَرْغَبْ عَنْكُمَا وَ لَا عَنْ غَيْرِكُمَا. وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُمَا مِنْ أَمْرِ الْأُسْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ أَنَا فِيهِ لِرَأْبِي وَ لَا وَلِيتُهُ هَوَى مِنِي بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَ أَنْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه بِرَأْبِي وَ لَا وَلِيتُهُ هَوَى مِنِي بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَ أَنْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) قَدْ فُرغَ مِنْهُ فَلَمْ أَحْتَجْ إِلَيْكُمَا فِيمَا قَدْ فَرَغَ اللّهُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمُ وَ اللهِ عِنْدِي وَ لَا لِغَيْرِكُمَا فِي هَذَا عُنْبَى. أَخَذَ اللّهُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمُ وَالله عَلَيْهُ وَلَا عَيْدِي وَ لَا لِغَيْرِكُمَا فِي هَذَا عُنْبَى. أَخَذَ اللهُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِ وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمُ وَالَهُ مَا فَي وَلَا لَعَيْرِكُمَا فِي هَذَا عُنْبَى. أَخَدَ اللهُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِ وَ أَلْهُمَنَا وَ إِيلَا لَكُمُ اللهُ بِعَيْرِكُمَا فِي هَذَا عُنْبَى. أَنَا فَي الْمُعْلُوبِ وَاللهُ وَلَا لَوْتُهُ الْمُ الْمَالِمُ الْوَلَالَةُ وَلَلْكُوبُولِكُمْ الْمَلَاقُ وَلَا لَهُ الْمُعْتَى وَ لَا لَكُوبُهُ فَوَى الْمُعَلَى وَ لَا لَوْلَا لَا لَعُمْ اللهُ عَلَى الْمَالِقُ الللهُ بِقُلُولِهِ اللهُ الْعَلَى الْمُولِكُمُ اللهُ وَلَا ال

ثم قال (عليه السلام): رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا رَأَى حَقّاً فَأَعَانَ عَلَيْهِ أَوْ رَأَى جَوْراً فَرَدَّهُ وَ كَمُ قَالُ (عليه السلام) كَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ.

206- و من كلام له (عليه السلام) و قد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين :

إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ وَ لَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِمْ وَ الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَرْعُويَ عَنِ الْغَيِّ وَ بَيْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَرْعُويَ عَنِ الْغَيِّ وَ الْمُدَولِ مَنْ لَهِجَ بِهِ .

207- و من كلام له (عليه السلام) في بعض أيام صفين و قد رأى الحسن ابنه (عليه السلام) يتسرع إلى الحرب:

امْلِكُوا عَنِّي هَذَا الْغُلَامَ لَا يَهُدَّنِي ، فَإِنَّنِي أَنْفَسُ بِهَذَيْنِ - يَعْنِي الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (عليهما السلام) - عَلَى الْمُوْتِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله).

قال السيد الشريف: قوله (عليه السلام) املكوا عني هذا الغلام من أعلى الكلام و أفصحه.

208- و من كلام له (عليه السلام) قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ حَتَّى نَهِكَتْكُمُ

الْحَرْبُ وَ قَدْ وَ اللَّهِ أَخَذَتْ مِنْكُمْ وَ تَرَكَتْ وَ هِيَ لِعَدُوِّكُمْ أَنْهَكُ. لَقَدْ كُنْتُ أَمْسِ أَمِيراً فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَنْهِيّاً وَ قَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَ لَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ الْيَوْمَ مَنْهِيّاً وَ قَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَ لَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلْهُ مَا تَكْرَهُونَ .

# 209- و من كلام له (عليه السلام) بالبصرة و قد دخل على العلاء بن زياد الحارثي و هو من أصحابه يعوده، فلما رأى سعة داره قال:

مَا كُنْتَ تَصِنْعُ بِسِعَةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْيَا وَ أَنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كُنْتَ أَحْوَجَ وَ بَلَى إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ تَقْرِي فِيهَا الْصَّيْفَ وَ تَصِلُ فِيهَا الرَّحِمَ وَ تُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْكُو إِلَيْكَ أَخِي عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ فَإِذًا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْكُو إِلَيْكَ أَخِي عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ وَ مَا لَهُ قَالَ لَبِسَ الْعَبَاءَةَ وَ تَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا قَالَ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ يَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ قَالَ وَ مَا لَهُ قَالَ لَبِسَ الْعَبَاءَةَ وَ تَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا قَالَ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ يَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ قَالَ وَ مَا لَهُ قَالَ لَبِسَ الْعَبَاءَةَ وَ تَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا قَالَ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ يَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ قَالَ وَ مَا لَهُ قَالَ لَبُسَ الْعَبَاءَةَ وَ تَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا قَالَ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ يَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ اللَّهُ لَتَ لَهُ فَالَ لَهُ الْعَرَاقُ الْمُ فِيكَ الْخَبِيثُ أَ مَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ

وَ وَلَدَكَ أَ تَرَى اللَّهَ أَحَلَّ لَكَ الطَّيِبَاتِ وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أَنْتَ فِي خُشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَ جُشُوبَةِ مَأْكَلِكَ قَالَ وَيْحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ.

# 210- و من كلام له (عليه السلام) و قد سأله سائل عن أحاديث البدع و عما في أيدي الناس من اختلاف الخبر فقال (عليه السلام):

إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقَّا وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهْماً وَ لَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ أَنْ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْ بَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيَالًا مَنْ كَذَبًا لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ .

### المنافقون

رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِيمَانِ مُتَصنَبِّعٌ بِالْإِسْلَامِ لَا يَتَأَثَّمُ وَ لَا يَتَحَرَّجُ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ يُصدِقُوا قَوْلَهُ وَ لَكِنَّهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ لَقِفَ عَنْهُ فَيَا خُذُونَ بِقَوْلِهِ وَ قَدْ أَخْبَرَكَ اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكَ وَ وَصنَفَهُمْ بِمَا وَصنَفَهُمْ بِهِ لَكَ ثُمَّ بَقُوا فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ وَ قَدْ أَخْبَرَكَ اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكَ وَ وَصنَفَهُمْ بِمَا وَصنَفَهُمْ بِهِ لَكَ ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَ الْبُهْتَانِ فَوَلَّوْهُمُ الْأَعْمَالَ وَ بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَ الْبُهْتَانِ فَوَلَّوْهُمُ الْأَعْمَالَ وَ بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّعَاةِ إِلَى النَّاسِ فَأَكُلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا وَ إِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدُّنْيَا إِلَا مَنْ جَعَلُوهُمْ حُكَّاماً عَلَى رِقَابِ النَّاسِ فَأَكُلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا وَ إِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدُّنْيَا إِلَا مَنْ عَلَكُوا أَعُمَالُ وَ عَصنَمَ اللهُ فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ .

### الخاطئون

وَ رَجُلُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظُهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوَهِمَ فِيهِ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِباً فَهُوَ فِي يَدَيْهِ وَ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَلَوْ عَلِمَ اللهِ وَ يَدُيْهِ وَ يَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَلَوْ عَلِمَ اللهِ اللهِ عَلَيهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ .

### اهل الشبهة

وَ رَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْئًا يَأْمُرُ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَ لَمْ يَحْفَظِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَ لَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ اللهُ اللهُ عَلْمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْسُونَ إِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الل

### الصادقون الحافظون

وَ آخَرُ رَابِعٌ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى اللهِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللهِ وَ تَعْظِيماً لِرَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) وَ لَمْ يَهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ فَهُوَ حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَ عَرَفَ الْخَاصَّ وَ الْمُحْكَمَ وَ الْمُتَشَابِهَ فَوَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مَوْضِعَهُ وَ قَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ مَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ فَكَلَامٌ خَاصٌّ وَ كَلَامٌ عَامٌ فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ فَكَلَامٌ خَاصٌّ وَ كَلَامٌ عَامٌ فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَا عَنَى الله سُبْحَانَهُ بِهِ وَ لَا مَا عَنَى رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَ يُوجِّهُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا قُصِدَ بِهِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَ لَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ وَ يُوبُهُهُ عَلَى غَيْرٍ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا قُصِدَ بِهِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَ لَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ وَيُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) مَنْ كَانَ يَسْأَلُهُ وَ يَسْتَفْهِمُهُ حَتَى إِنْ كَانُوا لَيُحِبُونَ أَنْ يَجِيءَ وَ مَا لَهُ إِللهَ السَلَام ) حَتَى إِنْ كَانُوا لَيُحِبُونَ أَنْ يَجِيءَ وَ مَا فَلَاللهِ ( صلى الله عليه وآله ) مَنْ كَانَ يَسْأَلُهُ ( عليه السلام ) حَتَى إِنْ كَانُوا لَيُحِبُونَ أَنْ يَجِيءَ

يَسْمَعُوا وَ كَانَ لَا يَمُرُّ بِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي اخْتِلَافِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فِي رِوَايَاتِهِمْ.

# 211- و من خطبة له (عليه السلام) في عجيب صنعة الكون:

وَ كَانَ مِنِ اقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ وَ بَدِيعِ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ الزَّاخِرِ الْمُتَوَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ يَبَساً جَامِداً ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقاً فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْدَ ارْ تِتَاقِهَا فَاسْتَمْسَكَتْ بِأَمْرِهِ وَ قَامَتْ عَلَى حَدِّهِ وَ أَرْسَى أَرْضاً يَحْمِلُهَا الْأَخْضَرُ الْمُتُعْنَجِرُ وَ الْقَمْقَامُ الْمُسَخَّرُ قَدْ ذَلَّ لِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِهَيْبَتِهِ وَ وَقَفَ الْجَارِي مِنْهُ لِخَشْيَتِهِ وَ جَبَلَ جَلَامِيدَهَا وَ نُشُوزَ مُتُونِهَا وَ أَطْوَادِهَا فَأَرْسَاهَا فِي مَرَاسِيهَا وَ أَلْزَمَهَا قُرَارَاتِهَا فَمَضَتْ رُءُوسُهَا فِي الْهَوَاءِ وَ مُسَتَّ أُصُولُهَا فِي الْمَاءِ فَأَنْهَدَ جِبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا وَ أَسَاخَ قَوَاعِدَهَا فِي مُتُونِ أَقْطَارِهَا وَ رَسَتْ أُصُولُهَا فِي الْمَاءِ فَأَنْهَدَ جِبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا وَ أَسَاخَ قَوَاعِدَهَا فِي مُتُونِ أَقْطَارِهَا وَ رَسَتْ أُصُولُهَا فِي مُتُونِ أَقْطَارِهَا وَ أَسْاخَ قَوَاعِدَهَا فِي مُتُونِ أَقْطَارِهَا وَ مَعَلَى مَواعِيهِا فَأَسْهَقَ قِلَالَهَا وَ أَطَالَ أَنْشَازَهَا وَ جَعَلَهَا لِلْأَرْضِ عِمَاداً وَ أَرَّزَهَا فِيهَا أَوْتَاداً مَنَ عَلَى حَرَكَتِهَا مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا أَوْ تَسِيخَ بِحِمْلِهَا أَوْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا فَسُبْحَانَ مَنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا أَوْ تَسْيخَ بِحِمْلِهَا أَوْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا فَسُبْحَانَ مَنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا أَوْ تَسْيخَ بِحِمْلِهَا أَوْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا فَسُبْحَانَ مَنْ

مِيَاهِهَا وَ أَجْمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أَكْنَافِهَا فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً وَ بَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً فَوْقَ بَحْرٍ لُجِّيٍ رَاكِدٍ لَا يَجْرِي وَ قَائِمٍ لَا يَسْرِي تُكَرْكِرُهُ الرِّيَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ تَمْخُضُهُ الْغَمَامُ الذَّوَارِفُ إِنَّ فِي رَاكِدٍ لَا يَجْرِي وَ قَائِمٍ لَا يَسْرِي تُكَرْكِرُهُ الرِّيَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ تَمْخُضُهُ الْغَمَامُ الذَّوَارِفُ إِنَّ فِي ذَاكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.

# 212- و من خطبة له (عليه السلام) كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في زمانه:

اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَيْرَ الْجَائِرَةِ وَ الْمُصْلِحَةَ غَيْرَ الْمُفْسِدَةِ فِي الدِّينِ وَ الدَّنْيَا فَأَبَى بَعْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلَّا النُّكُوصَ عَنْ نُصْرَتِكَ وَ الْإِبْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِينِكَ فَإِنَّا نَسْتَشْهِدُكَ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا أَسْكَنْتَهُ أَرْضَلَكَ وَ سَمَاوَاتِكَ نَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا أَسْكَنْتَهُ أَرْضَلَكَ وَ سَمَاوَاتِكَ نَسْتَشْهِدُ كَلَيْهِ جَمِيعَ مَا أَسْكَنْتَهُ أَرْضَلَكَ وَ سَمَاوَاتِكَ نَسْتَشْهِدُ كَلَيْهِ جَمِيعَ مَا أَسْكَنْتَهُ أَرْضَلَكَ وَ سَمَاوَاتِكَ فَسْتَشْهِدُ كَاللَّهُ فِذَنْبِهِ .

### 213- و من خطبة له (عليه السلام) في تمجيد الله و تعظيمه:

الْحَمْدُ اللهِ الْعَلِيِّ عَنْ شَبَهِ الْمَخْلُوقِينَ الْغَالِبِ لِمَقَالِ الْوَاصِفِينَ الظَّاهِرِ بِعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ لِمَدْ الْبَاطِنِ بِجَلَالِ عِزَّتِهِ عَنْ فِكْرِ لِلنَّاظِرِينَ وَ الْبَاطِنِ بِجَلَالِ عِزَّتِهِ عَنْ فِكْرِ

الْمُتَوَهِّمِينَ الْعَالِمِ بِلَا اكْتِسَابٍ وَ لَا ازْدِيَادٍ وَ لَا عِلْمٍ مُسْتَفَادٍ الْمُقَدِّرِ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ بِلَا رَوِيَّةٍ وَ لَا صَمِيرِ الَّذِي لَا تَغْشَاهُ الظُّلَمُ وَ لَا يَسْتَضِيءُ بِالْأَنْوَارِ وَ لَا يَرْهَقُهُ لَيْلٌ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَارٌ لَا ضَمِيرٍ الَّذِي لَا تَغْشَاهُ الظُّلَمُ وَ لَا يَسْتَضِيءُ بِالْأَنْوَارِ وَ لَا يَرْهَقُهُ لَيْلٌ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَارٌ لَا عِلْمُهُ بِالْإِخْبَارِ .

# و منها في ذكر النبي ( صلى الله عليه وآله )

أَرْسَلَهُ بِالْضِيّاءِ وَ قَدَّمَهُ فِي الْإصْطِفَاءِ فَرَتَقَ بِهِ الْمَفَاتِقَ وَ سَاوَرَ بِهِ الْمُغَالِبَ وَ ذَلَّلَ بِهِ الْمُغَالِبَ وَ ذَلَّلَ بِهِ الْمُغُوبَةَ وَ سَهَّلَ بِهِ الْمُزُونَةَ حَتَّى سَرَّحَ الضَّلَالَ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ .

214- و من خطبة له (عليه السلام) يصف جو هر الرسول، و يصف العلماء، و يعظ بالتقوى:

وَ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ عَدَلَ وَ حَكَمٌ فَصِلَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَيِّدُ عِبَادِهِ كُلَّمَا نَسَخَ اللَّهُ الْخَلْقَ فِرْ قَتَيْنِ جَعَلَهُ فِي خَيْرٍ هِمَا لَمْ يُسْهِمْ فِيهِ عَاهِرٌ وَ لَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجِرٌ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ لِلْخَيْرِ أَهْلًا وَ لِلْحَقِّ دَعَائِمَ وَ لِلطَّاعَةِ عِصنَماً وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْناً اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ مَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَقُولُ

عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَ يُتَبِّتُ الْأَفْئِدَةَ فِيهِ كِفَاءٌ لِمُكْتَفِ وَ شِفَاءٌ لِمُشْتَفٍ.

### صفة العلماء

وَ اعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفَظِينَ عِلْمَهُ يَصِمُونُونَ مَصمُونَهُ وَ يُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ يَتَوَاصِلُونَ بِالْوِلَايَةِ وَ يَتَلَاقَوْنَ بِالْمَحَبَّةِ وَ يَتَسَاقَوْنَ بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ وَ يَصْدُرُونَ بِرِيَّةٍ لَا تَشُوبُهُمُ

الرِّيبَةُ وَ لَا تُسْرِعُ فِيهِمُ الْغِيبَةُ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْ فَعَلَيْهِ يَتَحَابُونَ وَ بِهِ يَتَوَاصَلُونَ فَكِرْ يَبْوَاصَلُونَ فَكِرْ يَبْوَاصَلُونَ فَكُونُ وَ يَلْقَى قَدْ مَيَّزَهُ التَّخْلِيصُ وَ هَذَّبَهُ التَّمْحِيصُ .

### العظة بالتقوي

قَلْيَقْبَلِ امْرُوُّ كَرَامَةً بِقَبُولِهَا وَ لْيَحْذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا وَ لْيَنْظُرِ امْرُوُ فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ وَ قَلِيلِ مُقَامِهِ فِي مَنْزِلٍ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا فَلْيَصْنَعْ لِمُتَحَوَّلِهِ وَ مَعَارِفِ مُنْتَقَلِهِ فَطُوبَى لِذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ أَطَاعَ مَنْ يَهْدِيهِ وَ تَجَنَّبَ مَنْ يُرْدِيهِ وَ أَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَصَرَهُ وَ قَلْبٍ سَلِيمٍ أَطَاعَ مَنْ يَهْدِيهِ وَ تَجَنَّبَ مَنْ يُرْدِيهِ وَ أَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَصَرَهُ وَ طَاعَةِ هَادٍ أَمَرَهُ وَ بَادَرَ الْهُدَى قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ أَبْوَابُهُ وَ تُقْطَعَ أَسْبَابُهُ وَ اسْتَقْتَحَ التَّوْبَةَ وَ أَمَاطَ طَاعَةِ هَادٍ أَمَرَهُ وَ بَادَرَ الْهُدَى قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ أَبْوَابُهُ وَ تُقْطَعَ أَسْبَابُهُ وَ اسْتَقْتَحَ التَّوْبَةَ وَ أَمَاطَ الْمَوْبِيلِ .

### 215- و من دعاء له (عليه السلام) كان يدعو به كثيرا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُصْبِحْ بِي مَيِّتاً وَ لَا سَقِيماً وَ لَا مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقِي بِسُوءٍ وَ لَا مَأْخُوذاً بِأَسْوَإِ عَمَلِي وَ لَا مَقْطُوعاً دَابِرِي وَ لَا مُرْتَدًا عَنْ دِينِي وَ لَا مُنْكِراً لِرَبِّي وَ لَا مُسْتَوْجِشاً مِنْ إِيمَانِي وَ لَا مُلْتَبِساً عَقْلِي وَ لَا مُعَذَّباً بِعَذَابِ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِي أَصْبَحْتُ عَبْداً مَمْلُوكاً ظَالِماً لِنَفْسِي لَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ وَ لَا مُحَجَّة لِي وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَ لَا أَشْوَلَ فِي عَنَاكَ أَوْ أَضِلَّ فِي هُدَاكَ أَوْ أَصَلَ فِي اللَّهُمَّ إِنَّا فَتُورَ فِي غِنَاكَ أَوْ أَضِلَّ فِي هُدَاكَ أَوْ أَصَامَ فِي اللَّهُمَّ إِنَّا فَعُودُ بِكَ أَنْ أَقْلَا أَوْ أَصِلًا فِي هُدَاكَ أَوْ أَصَلَ فِي هُدَاكَ أَوْ أَصَامَ فِي اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ أَوْ أَصْلًا مِنْ كَرَائِمِي وَ أَوَّلَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ أَوْ أَنْ نُفْتَتَنَ عَنْ وَدِيعَةٍ تَرْتَجِعُهَا مِنْ وَدَائِعِ بِعَمِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ أَوْ أَنْ نُفْتَتَنَ عَنْ وَدِيعَةٍ تَرْتَجِعُهَا مِنْ وَدَائِعِ بِعَمِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ أَوْ أَنْ نُفْتَتَنَ عَنْ عَنْ عِنْدِكَ أَوْ أَنْ نُولَا لَكُولُ الْمُؤَلِقَ أَوْنَا دُونَ الْهُدَى الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ .

### 216- و من خطبة له (عليه السلام) خطبها بصفين:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِمَا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبَاءِ فِي لِي عَلَيْكُمْ فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي

التَّوَاصنُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصنُفِ لَا يَجْرِي لِأَحَدِ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لللهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لَهُ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ مَكْنُهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لللهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لَقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضنائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عَبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضنائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَيْهِ مُضنَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضَّلًا مِنْهُ وَ تَوسَّعاً بِمَا هُو عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضنَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضَّلًا مِنْهُ وَ تَوسَّعاً بِمَا هُو عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضنَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضَّلًا مِنْهُ وَ تَوسَّعاً بِمَا هُو مَنَا الْمَزِيدِ أَهْلُهُ .

### حق الوالى و حق الرعية

ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضِ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي وُجُوهِهَا وَ يُوجِبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ. وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ وُجُوهِهَا وَ يُوجِبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ. وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا

الله سُبْحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأَلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِينِهِمْ فَلَيْسَتْ تَصِلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصِلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصِلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي الْوَالِي الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَدُّلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَدُّلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَامَتْ مَلَاهُ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالَّهُ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَاله

الْكَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ وَ كَثُرَ الْإِدْغَالُ فِي الدِّينِ وَ ثُرِكَتْ مَحَاجُ السُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ الْأَحْكَامُ وَ كَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمٍ حَقِّ عُطِّلَ وَ لَا لِعَظِيمِ بَاطِلٍ فُعِلَ فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ وَ تَعِنُّ الْأَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ. فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصِمُ فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ وَ تَعِنُّ الْأَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عِرْصُهُ وَ طَالَ فِي الْعَمَلِ فِي دَلِكَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ أَحَدٌ وَ إِنِ اشْنَدَّ عَلَى رِضَنَا اللَّهِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِي الْعَمَلِ الْجَتِهَادُهُ بِبَالِغِ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ وَ لَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ النَّهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ وَ لَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ النَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَبَادِهِ النَّهُ مِنْ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ وَ لَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى مَا مَمَّلُهُ اللَّهُ مِنْ حَقِيقِهُ فَي الْحَقِ بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ الْمُرُوّ وَ إِنْ عَظْمَاتُ فِي الْحَقِ مَنْ لِكُونَ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ . صَغَرَتُهُ النَّهُ وَلَ الْمُؤْلُ وَ إِنْ الْعُيُونُ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ .

فَأَجَابَهُ ( عليه السلام ) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ يُكْثِرُ فِيهِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَ يَذْكُرُ سَمْعَهُ وَ طَاعَتَهُ لَهُ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) :

إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلَالُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ وَ جَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنْ يَصِعْفُرَ عِظْمَ ذَلِكَ كُلُ مَا سِوَاهُ وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ لَطُفَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا ازْدَادَ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِظَماً وَ إِنَّ مِنْ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا ازْدَادَ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِظَماً وَ إِنَّ مِنْ

أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ يُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ وَ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنِّكُمْ أَنِي أُحِبُّ الْإِطْرَاءَ وَ اسْتِمَاعَ الثَّنَاءِ وَ لَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ وَ لَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُهُ انْحِطَاطًا لِلّهِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحَقُ بِهِ مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ رُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ فَلَا تُتُنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ الْعَظَمَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ رُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ فَلَا تُتُكَلِّمُونِي بِمَا لَيُكُمْ مِنَ النَّقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغُ مِنْ أَدَائِهَا وَ فَرَائِضَ لَا لِإِخْرَاجِي نَفْسِي الْمَى الْمَثَنُولَ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي الْمَالِمُ الْمَثَنُولَ الْمَعْمَلُ بِهِمَا أَتْقَلَ عَلْدُ الْمُلِلَّ الْمَعْمَلُ بِهِمَا أَتْقَلَ عَلْهِ الْمُعْمَلُ بِهِمَا أَتْقَلَ عَلَيْهِ الْبَعْمَلُ بِهِمَا أَتْقَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنِ اسْتَثُقُلَ الْحَقَّ أَنْ يُعْوَلُ الْمِ الْمُثُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ الْعَمَلُ بِهِمَا أَتْقَلَ عَلَيْهِ فَلَا أَنْ يُكُولُ الْمَعْمَلُ بِهِمَا أَتْقُلَ عَلَيْهِ فَلَا أَنْ يَكُولُ الْمَالُ لِهِ مَلْولُ مِثَلُولُ الْمَالُ لِي الْمَالُ لِي مَا لَاللَّهُ بِالْهُ مِنْ الْفَلْلُ بِهِ مِنِي فَائِمَا أَنَا وَ أَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبَ مَنْ فَعْلِي إِلَّا أَنْ يَكُولُ مَنَا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا وَ أَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ فَابْدَلَنَا وَي الْمَالُ الْمَالُ الْمُولُونَ لِلْكَ مَا عَلَيْهِ فَالْمَلُكُ بِهِ مِنْ فَعْلِي اللّهُ مَنْ الْمُلْكُ مِنْ أَنْفُولُونَ لِلْمَ الْمُقَلِقُ عَلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ فَالْمِلُكُ وَى أَنْوَلِلْكُ مِنْ الْمُؤْمُ وَي أَنْهُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْكُ وَلَا الْمَلُكُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالُكُ لِلْكُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ مِنْ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْتُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمَلْمِي

### 217- و من كلام له (عليه السلام) في النظلم و التشكي من قريش:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشِ وَ مَنْ أَعَانَهُمْ فَانِّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ أَكْفَئُوا إِنَائِي وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي حَقّاً كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي وَ قَالُوا أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَ فِي الْحَقِّ أَنْ تُمْنَعَهُ فَاصْبِرْ مَغْمُوماً أَوْ مُتْ مُتَأَسِّفاً فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي رَافِدٌ وَ لَا ذَابُّ وَ لَا الْحَقِّ أَنْ تُمْنَعَهُ فَاصْبِرْ مَغْمُوماً أَوْ مُتْ مُتَأَسِّفاً فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي رَافِدٌ وَ لَا ذَابُّ وَ لَا مُسَاعِدٌ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي فَصَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنِيَّةِ فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى وَ جَرِعْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَا وَ صَبَرْتُ مِنْ وَخْزِ الشِّفَارِ . الشَّجَا وَ صَبَرْتُ مِنْ وَخْزِ الشِّفَارِ .

قال الشريف رضي الله عنه: وقد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة إلا أني ذكرته هاهنا لاختلاف الروايتين.

218- و من كلام له (عليه السلام) في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه (عليه السلام):

فَقَدِمُوا عَلَى عُمَّالِي وَ خُزَّانِ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي فِي يَدَيَّ وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ كُلُّهُمْ فِي طاعَتِي وَ عَلَى بَيْعَتِي فَشَنَتُوا كَلِمَتَهُمْ وَ أَفْسَدُوا

عَلَيَّ جَمَاعَتَهُمْ وَ وَثَبُوا عَلَى شِيعَتِي فَقَتَلُوا طَائِفَةً منْهُمْ غَدْراً وَ طَائِفَةٌ عَضُوا عَلَى أَسْيَافِهِمْ فَدْراً وَ طَائِفَةٌ عَضُوا عَلَى أَسْيَافِهِمْ فَدْراً وَ طَائِفَةٌ عَضُوا عَلَى أَسْيَافِهِمْ فَصَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا اللَّهَ صَادِقِينَ .

219- و من كلام له (عليه السلام) لما مر بطلحة بن عبد الله و عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد و هما قتيلان يوم الجمل:

لَقَدْ أَصْبَحَ أَبُو مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْمَكَانِ غَرِيباً أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قُرَيْشُ قَتْلَى تَحْتَ بُطُونِ الْكَوَاكِبِ أَدْرَكْتُ وَتْرِي مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَ أَفْلَتَتْنِي أَعْيَانُ بَنِي جُمَحَ لَقَدْ أَتْلَعُوا لَحْتَ بُطُونِ الْكَوَاكِبِ الْحَرَكْتُ وَتْرِي مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَ أَفْلَتَتْنِي أَعْيَانُ بَنِي جُمَحَ لَقَدْ أَتْلَعُوا أَهْلَهُ فَوُقِصُوا دُونَهُ .

220- و من كلام له (عليه السلام) في وصف السالك الطريق إلى الله سبحانه:

قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ وَ لَطُفَ غَلِيظُهُ وَ بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ كَثِيرُ الْبَرْقِ فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقَ وَ سَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ وَ تَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ وَ دَارِ الْإِقَامَةِ وَ ثَبَتَتْ فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقَ وَ سَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ وَ تَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ وَ دَارِ الْإِقَامَةِ وَ ثَبَتَتْ رَجُدُهُ بِهُ السَّلَامَةِ وَ أَرْضَى رَبَّهُ .

# 221- و من كلام له (عليه السلام) قاله بعد تلاوته:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ يَا لَهُ مَرَاماً مَا أَبْعَدَهُ وَ زَوْراً مَا أَغْفَلَهُ وَ خَطَراً مَا أَفْظَعَهُ لَقَدِ اسْتَخْلَوْا مِنْهُمْ أَيَّ مُدَّكِرٍ وَ تَنَاوَشُوهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ أَ فَبِمَصنارِ عِ آبَائِهِمْ يَفْخَرُونَ أَمْ بِعَدِيدِ الْهَلْكَى يَتَكَاثَرُونَ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَاداً خَوَتْ وَ حَرَكَاتٍ سَكَنَتْ وَ لَأَنْ يَكُونُوا عِبَراً لَحَقٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مِهْمُ مَقَامَ عِزَّةٍ أَحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِزَّةٍ أَحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِزَّةٍ أَحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِزَّةٍ

لَقَدْ نَظَرُوا إِلَيْهِمْ بِأَبْصِنَارِ الْعَشْوَةِ وَ ضَرَبُوا مِنْهُمْ فِي غَمْرَةِ جَهَالَةٍ وَ لَوِ اسْتَنْطَقُوا عَنْهُمْ فِي عَمْرَةِ جَهَالَةٍ وَ لَوَ الْخَاوِيَةِ وَ الرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لَقَالَتْ ذَهَبُوا فِي الْأَرْضِ ضُلَّلًا وَ ذَهَبْتُمْ فِي عَرَصِنَاتِ تِلْكَ الدِّيَارِ الْخَاوِيَةِ وَ الرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لَقَالَتْ ذَهَبُوا فِي الْأَرْضِ ضُلَّلًا وَ ذَهَبْتُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ وَ تَرْتَعُونَ فِيمَا لَفَظُوا وَ تَسْكُنُونَ أَعْقَابِهِمْ جُهَّالًا تَطَنُونَ فِيمَا لَفَظُوا وَ تَسْكُنُونَ فِيمَا خَرَّبُوا وَ إِنَّمَا الْأَيَّامُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ بَوَاكَ وَ نَوَائِحُ عَلَيْكُمْ أُولَئِكُمْ سَلَف عَايَتِكُمْ وَ فُرَّاطُ فِيمَا خَرَّبُوا وَ إِنَّمَا الْأَيَّامُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ بَوَاكَ وَ نَوَائِحُ عَلَيْكُمْ أُولَئِكُمْ سَلَف عَايَتِكُمْ وَ فُرَّاطُ وَ فَرَاطُ مَقَاوِمُ الَّعِزِّ وَ حَلَبَاتُ الْفَخْرِ مُلُوكاً وَ سُوقاً مَقَاوِمُ الَّعِزِّ وَ حَلَبَاتُ الْفَخْرِ مُلُوكاً وَ سُوقاً

سَلَكُوا فِي بُطُونِ الْبَرْزَخِ سَبِيلًا سُلِّطَتِ الْأَرْضُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَأَكَلَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ وَ شَرِبَتْ مِنْ دِمَائِهِمْ فَأَصْبَحُوا فِي فَجَوَاتِ قُبُورِهِمْ جَمَاداً لَا يَنْمُونَ وَ ضِمَاراً لَا يُوجَدُونَ لَا يُفْزِعُهُمْ وُرُودُ الْأَهْوَالِ وَ لَا يَحْفِلُونَ بِالرَّوَاجِفِ وَ لَا يَأْذَنُونَ لِلْقَوَاصِفِ غَيبًا لَا يُنْتَظَرُونَ وَ شُهُوداً لَا يَحْضُرُونَ وَ إِنَّمَا كَانُوا جَمِيعاً فَتَشْتَثُوا وَ آلَافاً فَافْتَرَقُوا وَ مَا عَنْ طُولِ يُنْتَظَرُونَ وَ شُهُوداً لَا يَحْضُرُونَ وَ إِنَّمَا كَانُوا جَمِيعاً فَتَشْتَثُوا وَ آلَافاً فَافْتَرَقُوا وَ مَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ وَ لَا بُعْدِ مَحَلِّهِمْ عَمِيتُ أَخْبَارُهُمْ وَ صَمَّتْ دِيَارُهُمْ وَ لَكَتَّهُمْ سُقُوا كَأْساً بَدَّاتُهُمْ بِالنَّطْقِ عَهْدِهِمْ وَ لَا بُعْدِ مَحَلِّهِمْ عَمِيتُ أَخْبَارُهُمْ وَ صَمَّتْ دِيَارُهُمْ وَ لَكَنَّهُمْ فِي الْبَعْولُ وَ لَكُوا عَلَيْكُمْ بِالنَّطُو كَرَساً وَ بِالسَّمْعِ صَمَماً وَ بِالْحَرَكَاتِ سُكُوناً فَكَأَنَّهُمْ فِي ارْتِجَالِ الصِّفَةِ صَرْعَى سُبَاتٍ جِيرانَ لَا يَتَأَلَّهُمْ وَحِيدٌ وَ هُمْ أَخِلَاهُ لَا يَتَعَارُ فُونَ اللَّهُمْ الْمُومِ وَ الْقَطَعَتُ مِنْهُمْ أَسْبَابُ الْإِخَاءِ فَكُلَّةُ هُمْ وَحِيدٌ وَ هُمْ جَمِيعٌ وَ بِجَانِبِ الْهَجْرِ وَ هُمْ أَخِلَاهُ لَا يَتَعَارَفُونَ اللَّهُمُ وَحِيدٌ وَ هُمْ جَمِيعٌ وَ بِجَانِبِ الْهَجْرِ وَ هُمْ أَخِلَاهُ لَا يَتَعَارَفُونَ اللَيْلِ صَبَاحاً وَ لَا لِنَهَا مَصَلَّاءً أَيُّ الْجَوْدِيدُ وَ مَعْ مَا تَعْتُوا وَ وَمَا عَلَاثُوا وَقُولُونَ بِهَا لَعَيْوا بِصِفَةٍ مَا شَاهَدُوا وَ مَا عَايَتُوا مَنْ الْخَوْفِ وَ مَا عَايَنُوا يَنْطُونُ وَ مَا عَايَتُوا وَمَا عَايَتُوا الْمَوْلُولُ وَمَا مَا الرَّجَاءِ فَلَوْ كَانُوا يَنْطُقُونَ بِهَا لَعَيُوا بِصِفَةِ مَا شَاهَدُوا وَ مَا عَايَنُوا

وَ لَئِنْ عَمِيْتُ آثَارُهُمْ وَ انْقَطَعَتْ أَخْبَارُهُمْ لَقَدْ رَجَعَتْ فِيهِمْ أَبْصَارُ الْعِبَرِ وَ سَمِعَتْ عَنْهُمْ آذَانُ الْعُقُولِ وَ تَكَلَّمُوا مِنْ عَيْرِ جِهَاتِ النَّطْقِ فَقَالُوا كَلَحَتِ الْوُجُوهُ النَّوَاضِرُ وَ خَوَتِ الْأَجْسَامُ النَّوَاعِمُ وَ لَيسْنَا أَهْدَامَ الْلِلَى وَ تَكَاءَدَنَا ضِيقُ الْمَضْجَعِ وَ تَوَارَثْنَا الْوَحْشَةَ وَ تَهَكَّمَتْ عَلَيْنَا اللَّرُبُوعُ الصَّمُوتُ فَانْمَحَتْ مَحَاسِنُ أَجْسَادِنَا وَ تَنَكَّرَتْ مَعَارِفُ صُورِنَا وَ طَالَتْ فِي مَسَاكِنِ الْوَحْشَةِ إِقَامَتُنَا وَ لَمْ نَجِدْ مِنْ كَرْبِ فَرَجاً وَ لَا مِنْ ضِيقٍ مُتَسَعاً فَلَوْ مَثَلَّتَهُمْ بِعَقْلِكَ أَوْ كُثِيفَ الْوَحْشَةِ إِقَامَتُنَا وَ لَمْ نَجِدْ مِنْ كَرْبِ فَرَجاً وَ لَا مِنْ ضِيقٍ مُتَسَعاً فَلَوْ مَثَلَّتَهُمْ بِعَقْلِكَ أَوْ كُثِفَ عَنْهُمْ مَحْجُوبُ الْغَطَاءِ لَكَ وَ قَدِ ارْتَسَخَتْ أَسْمَاعُهُمْ بِالْهُوَامِ فَاسْتَكَتْ وَ اكْتَحَلَتُ أَبْصَارُهُمْ عَلْهُمْ مَحْجُوبُ الْغَطْرِيقِ وَ تَقَطَّعَتِ الْأَلْسِنَةُ فِي أَفْوَاهِهِمْ بَعْدَ ذَلِاقَتِهَا وَ هَمَدَتِ الْقُلُوبُ فِي صَدُورِ هِمْ بِالنَّهُوامِ فَاسْتَكَتْ وَ اكْتُحَلَتُ أَبْصَارُهُمْ بِالتَّرَابِ فَخَسَفَتْ وَ عَلَى الْمُنْونِ مِنْ عَرِيزِ جَسَدِ وَ الْإِلْفَةِ إِلَيْهَا بَعْدَ يَقَطَّتِهَا وَ عَاتَ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْهُمْ جَدِيدُ بِلِي سَمَّجَهَا وَ سَهَلَ طُرُقَ الْفَةِ إِلَيْهَا بِعْدَ يَقَطَّتِهَا وَ عَلَى الْمَلْوَةِ فَلَا عَذِي تَعَلَى الْمَنْ وَي الدَّنْيَا عَذِيَ قَلَ لَو وَ كَمْرَةً لَا تَنْجَلِي فَكُمْ أَكُلَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَزِيزِ جَسَدٍ وَ الْنِيقِ لَوْنِ كَانَ فِي الدَّنْيَا عَذِيَّ مَو يَوْرَعُ أَلِى السَّلُوةِ وَي الدَّنْيَا عَذِيَّ تَرَفُ وَ رَبِيبَ شَرَفٍ يَتَعَلَلُ بِالسَّرُورِ فِي سَاعَةِ حُزْنِهِ وَ يَقْزَعُ إِلَى السَّلُوةِ وَيُشَعِلُ وَ الْمُعْرِفِ لَلْ مُصَالِقَ الْمَنْ فِي الدَّنْيَا عَذِي تَعَرَقُولُ وَ وَلَوْلَهُ وَلَالْمُعْولِ الْكُولِ الْولَاقِيقِ الْمُسْتَعُلُهُ وَالْمُهُولِ الْمَلْتَكُونُ وَ الْمَلْتُ وَالْمَالُولُ الْمُعْتَلِكُونَ الْمُعْتَلِقُولُ عَلَى الْمَنْ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْوَاعُ الْمَعْدَاعُ الْمُقَاعِلُولُ الْمَالِقُولُوا الْمُعْتُولُ الْمُعْوِلَ الْمُعَلِي الْمُعْتَقُولُ الْمُو

وَ شَحَاحَةً بِلَهْوِهِ وَ لَعِبِهِ فَبَيْنَا هُوَ يَضْحَكُ إِلَى الدُّنْيَا وَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ فِي ظِلِّ عَيْشِ غَفُولٍ إِذْ وَطِئَ الدَّهْرُ بِهِ حَسَكَهُ وَ نَقَضَتِ الْأَيَّامُ قُوَاهُ وَ نَظَرَتْ إِلَيْهِ الْحُتُوفُ مِنْ كَثَبٍ فَخَالَطَهُ بَتُّ لَا

يَعْرِفُهُ وَ نَجِيٌّ هُمِّ مَا كَانَ يَجِدُهُ وَ تَوَلَّدَتْ فِيهِ فَتَرَاتُ عِلَّا آنَسَ مَا كَانَ بِصِحَّتِهِ فَفَرْعَ إِلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ الْأَطْبَاءُ مِنْ تَسْكِينِ الْحَارِّ بِالْقَارِّ وَ تَحْرِيكِ الْبَارِدِ بِالْحَارِّ فَلَمْ يُطْفِيْ بِبَارِدٍ إِلَّا ثَوَّرَ حَرَارَةً وَ لَا حَتَى فَتَرَ مُعَلِّلُهُ وَ ذَهَلَ مُمَرِّضُهُ وَ تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةِ دَأَيْهِ وَ حَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلِينَ دَاءٍ حَتَّى فَتَرَ مُعَلِّلُهُ وَ ذَهَلَ مُمَرِّضُهُ وَ تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةِ دَأَيْهِ وَ حَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلِينَ عَنْهُ وَ تَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيَّ خَبَر يَكْتُمُونَهُ فَقَائِلٌ يَقُولُ هُو لِمَا بِهِ وَ مُمَنِّ لَهُمْ إِيَابَ عَافِيتِهِ وَ عَنْهُ وَ تَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيَّ خَبَر يَكْتُمُونَهُ فَقَائِلٌ يَقُولُ هُو لِمَا بِهِ وَ مُمَنٍ لَهُمْ إِيَابَ عَافِيتِهِ وَ عَنْهُ مَنْ لَهُمْ عَلَى فَقْدِهِ يُذَكِّرُهُمْ أَسَى الْمَاضِينَ مِنْ قَبْلِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ عَلَى جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ مُصَعِهُ فَتَعَيْرَتْ نَوَافِذُ فِطْنَتِهِ وَ يَبِسَتْ رُطُوبَةُ مُنْ الْدُنْيَا وَ تَرْكِ الْأَجْبِةِ إِذْ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِنْ غُصصِهِ فَتَحِيَّرَتْ نَوَافِذُ فِطْنَتِهِ وَ يَبِسَتْ رُطُوبَةُ لِللّهُ فَيْنَ إِنْ كَاللّهُ عَلَى مَوْلِم بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامً عَنْهُ مِنْ لِسَانِهِ فَكُمْ مِنْ مُهِمٍّ مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَعَيَّ عَنْ رَدِّهِ وَ دُعَاءٍ مُؤْلِم بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامً عَنْهُ مِنْ لَيسُولَ عَلَى عُقُولِ الْهُلِ الدُّنْيَا .

### 222- و من كلام له (عليه السلام) قاله عند تلاوته:

يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُوُوِ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعْوَلُو وَ تَبْعَدَ الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ وَ مَا بَرِحَ لِلَّهِ عَزَّتْ آلَاؤُهُ فِي الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ وَ فِي أَزْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادٌ لَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ وَ كَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورٍ يَقَظَةٍ فِي الْأَبْصَارِ وَ الْأَسْمَاعِ فَالْفَذَةِ يُذَكِّرُونَ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَ يُحَوِّفُونَ مَقَامَهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَدِلَّةِ فِي الْفَلَوَاتِ مَنْ أَخَدَ الْقَصْدَ حَمِدُوا إلَيْهِ طَرِيقَهُ وَ بَشَّرُوهُ بِالنَّجَاةِ وَ مَنْ أَخَذَ يَمِيناً وَ شِمَالًا ذَمُّوا النَّيْهِ الطَّرِيقَ وَ حَذَّرُوهُ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ كَانُوا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَ أَدِلَّةَ تِلْكَ الشَّبُهَاتِ وَ إِنَّ لِلذِكْرِ لَا هُلَّا أَخَذُوهُ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ كَانُوا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَ أَدِلَّةَ تِلْكَ الشَّبُهَاتِ وَ إِنَّ لِلذِكْرِ لَاهُلَا أَخَذُوهُ مِنَ الْهَلَكَةِ وَكَانُوا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَ أَدِلَةَ تِلْكَ الشَّبُهَاتِ وَ إِنَّ لِلَادِكُرِ لَا هُلَا أَخَذُوهُ مِنَ الْمُنْكَو وَ كَا بَيْعٌ عَنْهُ يَقْطُعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ وَ يَهْتِفُونَ بِالزَّوالِي وَيَالَمُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ يَتَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْ كُولِهُ فَي أَسْمَاعِ الْعُلَقِيلِينَ وَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ يَأْتُمُونَ بِهِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ يَتَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَ يَتَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكُولُ وَ يَتَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكُولُ وَ يَتَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكُولُولُ اللّهُ فِيهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا اطَّلُعُوا غُيُوبَ الْمُنْ وَلَ الْمَالِلُولُولُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَوَالَو الْمُولِ اللَّهُ فَلَا اللَّلُولُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ لَالْمُلُولُ الْمُؤْولُ اللَّهُ فَلَاللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ فِيهُ فَلَاللَالُولُولُ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُلْمُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

فِي طُولِ الْإِقَامَةِ فِيهِ وَ حَقَّقَتِ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِمْ عِدَاتِهَا فَكَشَفُوا غِطَاءَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا حَتَّى كَأَنَّهُمْ يَرُوْنَ مَا لَا يَرَى النَّاسُ وَ يَسْمَعُونَ مَا لَا يَسْمَعُونَ فَلَوْ مَثَلْتَهُمْ لِعَقْلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمُ الْمَحْمُودَةِ وَ مَجَالِسِهِمُ الْمَشْهُودَةِ وَ قَدْ نَشَرُوا دَوَاوِينَ أَعْمَالِهِمْ وَ فَرَغُوا لِمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِهِمْ عَلَى كُلِّ صَغِيرَةٍ وَ كَبِيرَةٍ أُمِرُوا بِهَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا أَوْ نُهُوا عَنْهَا فَفَرَّطُوا فيها وَ حَمَّلُوا ثِقَلَ أَوْزَارِهمْ ظُهُورَهُمْ فَ فَحَبِيرَةٍ فَكِيرَةٍ أَمِرُوا بِهَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا أَوْ نُهُوا عَنْهَا فَفَرَّطُوا فيها وَ حَمَّلُوا ثِقِلَ أَوْزَارِهمْ ظُهُورَهُمْ فَضَعِيرَةٍ فَصَعَدُوا بَهِا فَنَشَجُوا نَشِيجاً وَ تَجَاوَبُوا نَحِيباً يَعِجُّونَ إِلَى رَبِّهِمْ مِنْ مَقَامِ نَدَمٍ وَ اعْتَرَافٍ لَوَ اللّهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ الْمَكَائِكَةُ وَ تَنَزَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ الْعَرَافِ لَمَا اللّهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ فَيْرَافٍ لَوَابُ السَّمَاءِ وَ أُعِدَّتُ لَهُمْ مَقَاعِدُ الْكَرَامَاتِ فِي مَقْعَدٍ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِي الْمُنَافِقَةِ إِلَى فَطْهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَ أُعِدَّتُ لَهُمْ مَقَاعِدُ النَّكَرَامَاتِ فِي مَقْعَدٍ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِي الْمُولِي فَوْ أَبْوابُ السَّمَاءِ وَ أُعِدَّتُ لَهُمْ مَقَاعِدُ النَّكَرَامَاتِ فِي مَقْعَدٍ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِي مَعْيَهُمْ وَ حَمِدَ مَقَامَهُمْ يَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَطْلِهِ وَ أُسَارَى ذِلَةً إِلَى فَعْدِ مَقَامَهُمْ يَتَنَسَمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَطْمُلِهِ وَ أُسَارَى ذِلَةً إِلَى فَاهُمْ فَهُو اللْمُعَلِيْهُ وَالْمُعُمْ يَتَنَسَمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَعْمُ لِهُ مَقَامِهُ وَالْمَارَى فَاقَةً إِلَى فَعَلَمُ الْمُؤْمِ الْمَارَى الْمَالَعُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَقَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُوا اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُقَامِلُولُ الْمِقَامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمَقَامِهُ اللْمُعَالَمُ اللْمِل

لِعَظَمَتِهِ جَرَحَ طُولُ الْأَسَى قُلُوبَهُمْ وَ طُولُ الْبُكَاءِ عُيُونَهُمْ لِكُلِّ بَابِ رَغْبَةٍ إِلَى اللهِ مِنْهُمْ يَدُ قَارِعَةٌ يَسْأَلُونَ مَنْ لَا تَضِيقُ لَدَيْهِ الْمَنَادِحُ وَ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ الرَّاغِبُونَ فَحَاسِبْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ قَارِعَةٌ يَسْأَلُونَ مَنْ لَا تَضِيقُ لَدَيْهِ الْمَنَادِحُ وَ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ الرَّاغِبُونَ فَحَاسِبْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ لِنَفْسِكَ فَيْرُكَ .

# 223- و من كلام له (عليه السلام) قاله عند تلاوته { يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكِرِيمِ } :

أَدْحَثُ مَسْئُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرِّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا جَرَّأَكَ عَلَى ذَنْبِكَ وَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ وَ مَا أَنْسَكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ أَ مَا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ أَمْ لَيْسَ مِنْ نَفْسِكَ يَقَظَةً أَ مَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ فَلَرُبَّمَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَتُظِلَّهُ أَوْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِأَلَمٍ يُمِثُ جَسَدَهُ فَتَبْكِي رَحْمَةً لَهُ فَمَا صَبَّرَكَ عَلَى دَائِكَ وَ جَلَّدَكَ عَلَى فَتُظِلَّهُ أَوْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِأَلَمٍ يُمِثُ جَسَدَهُ فَتَبْكِي رَحْمَةً لَهُ فَمَا صَبَرَكَ عَلَى دَائِكَ وَ جَلَّدَكَ عَلَى مُصَابِكَ وَ عَزَّ اكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَ هِي أَعَرُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ وَ كَيْفَ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ مُصَابِكَ وَ عَزَّ اكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَ هِي أَعَرُ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ وَ كَيْفَ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ مُصَابِكَ وَ عَزَّ اكَ عَنْ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَ هِي أَعَرُ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ وَ كَيْفَ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ مَعْ مَعْتَرِهِ فَتَوَا لَكَ عَنْ الْبُكَاءِ عَلَى تَعْقَلُكَ بِعَزِيمَةٍ وَ مُنْ لِلَهُ مُطِيعاً وَ بِذِكْرِهِ آنِساً وَ تَمَثَلُ فِي حَالِ تَوَلِيكَ عَنْهُ إِلَى عَيْرِهِ فَتَعَالَى مِنْ قَوِيَ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ يَدْعُوكَ إِلَى عَيْرِهِ فَتَعَالَى مِنْ قَوِي إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ يَدْعُوكَ إِلَى عَيْرِهِ فَتَعَالَى مِنْ قَوِي إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ يَدْعُوكَ إِلَى عَيْرِهِ فَتَعَالَى مِنْ شَويَ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ أَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْرُهِ مَا أَكْرَمُهُ وَ تَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِيفٍ مَا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ أَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْرُهِ

مُقِيمٌ وَ فِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٌ فَلَمْ يَمْنَعْكَ فَضْلَهُ وَ لَمْ يَهْتِكُ عَنْكَ سِتْرَهُ بَلْ لَمْ تَخْلُ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَيْنٍ فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ أَوْ سَيِّئَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْكَ أَوْ بَلِيَّةٍ يَصْرِفُهَا عَنْكَ فَمَا ظَنْكَ بِهِ لَوْ أَطَعْتَهُ وَ ايْمُ اللّهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ كَانَتْ فِي مُتَّفِقَيْنِ فِي الْقُوَّةِ مُتَوَازِيَيْنِ فِي الْقُدْرَةِ لَكُنْتَ أَوَّلَ حَاكِمٍ عَلَى نَفْسِكَ بِذَمِيمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَسَلُوعٍ الْأَعْمَالِ وَ حَقّاً أَقُولُ مَا الدُّنْيَا عَرَّتُكَ وَ لَكِنْ بِهَا اغْتَرَرْتَ وَ لَقَدْ كَاشَقَتْكَ الْعِظَاتِ وَ آذَنَتْكَ عَلَى سَوَاءٍ وَ لَهِيَ بِمَا تَعِدُكَ مِنْ ثُرُولِ الْبَلَاءِ اغْتَرَرْتَ وَ لَقَدْ كَاشَقَتْكَ الْعِظَاتِ وَ آذَنَتْكَ عَلَى سَوَاءٍ وَ لَهِيَ بِمَا تَعِدُكَ مِنْ ثُرُولِ الْبَلَاءِ الْقَيْمِ فَوْ الْوَقِي مِنْ أَنْ تَكْذِبْكَ أَوْ لَهِيَ بِمَا تَعِدُكَ مِنْ ثُرُولِ الْبَلَاءِ لَتَقَصِ فِي قُوْتِكَ أَصْدَقُ وَ أَوْفَى مِنْ أَنْ تَكْذِبْكَ أَوْ تَعُرَّكَ وَ لَرُبُ عَنْ ثُرُولِ الْبَلَاءِ فَتَكَ مِسْمِكَ وَ النَّقُومِ فِي قُوْتِكَ أَصْدَ لَهَ عَرْدُكَ مَنْ تَعْدَبُكَ أَوْ تَعُرَّكَ وَ السَّعِرَاكَ وَ لَرُبُ بَعَا عِنْدَكَ مِنْ حُسْنِ تَذْكِيرِكَ وَ بَلَاعْ مَوْعِظَتِكَ بِمَكِلَّةِ الشَّقِيقِ عَلَيْكَ وَ الشَّعِيمِ بِكَ وَ لَنِعْمَ دَارُ مَنْ لَمْ مُنْ لَمْ مُنْ لَكُ مَنْ عَمْ وَالْكَ مَنْ لَكُ مَنْ لَكُ مَنْ لَكُ مَلْ السَّعَوْدِ عَلَوْ السَّعِولَةِ وَ لَكِ وَ الْكَوْمَ وَلَوْلَ عَلَامُ وَ بِكُلِّ مَعْبُودٍ عَبَدَتُهُ وَ لَكِ مَنْ لَكُ مُ مُعْمُ وَ عَلَائِقِ عُولُ مَنْ لَلْ مُعْلَى مَنْ لَكُ مَلْكُ الْمَعْلَ عَلَوْتُ وَ عَلَائِقِ عُلْقِ عَلَامِ وَ عَلَامُ وَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُنَالِ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَلَى الْمَلْعَةُ وَالْمَالُولُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَلْعَةُ وَى الْمَنْ الْتَكُونِ عَلَى الْمَلْعَةُ الْمَلْمَةُ وَا الْمَالُولُ عَلَامُ الْمَالُولُولُ مَا الْمَالِكُ الْمَالُولُ الْمَالُ عَلَامُ الْمَالَ

فَتَحَرَّ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَقُومُ بِهِ عُذْرُكَ وَ تَتْبُتُ بِهِ حُجَّتُكَ وَ خُذْ مَا يَبْقَى لَكَ مِمَّا لَا تَبْقَى لَهُ وَ تَيَسَّرْ فَتَكُومُ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَبْقَى لَكَ مِمَّا لَا تَبْقَى لَهُ وَ تَيَسَّرْ فَلَا النَّسْمِير .

224- و من كلام له (عليه السلام) يتبرأ من الظلم:

وَ اللَّهِ لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ مُسَهَّداً أَوْ أُجَرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصنَفَّداً أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَ خَاصِباً لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطَامِ وَ كَيْفَ أَظْلِمُ أَحَداً لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُهَا وَ يَطُولُ فِي الثَّرَى حُلُولُهَا وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلًا وَ قَدْ أَطْلِمُ أَحَداً لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُهَا وَ يَطُولُ فِي الثَّرَى حُلُولُهَا وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلًا وَ قَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّكُمْ صَاعاً وَ رَأَيْتُ صِبْيَانَهُ شُعْتَ الشَّعُورِ غُبْرَ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِ هِمْ كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ وَ عَاوَدَنِي مُؤكِّداً وَ كَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّداً فَأَصْعَيْتُ إِلَيْهِ كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ وَ عَاوَدَنِي مُؤكِّداً وَ كَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّداً فَأَصْعَيْتُ إِلَيْهِ كَاللَّهُ شُعْتَ الشَّعْقِ فَلَ مُرَدِّداً فَأَصْعَيْتُ إِلَيْهِ مَنْ بَلِيعُهُ دِينِي وَ أَتَبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقاً طَرِيقَتِي فَأَحْمَيْتُ سَمْعِي فَظُنَّ أَنِيعُهُ دِينِي وَ أَتَبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقاً طَرِيقَتِي فَأَحْمَيْتُ

لَهُ حَدِيدَةً ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلَمِهَا وَ كَادَ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مِيسَمِهَا فَقُلْتُ لَهُ تَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ يَا عَقِيلُ أَ تَئِنٌ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ وَ تَجُرُّ نِي مِنْ مِيسَمِهَا فَقُلْتُ لَهُ تَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ يَا عَقِيلُ أَ تَئِنٌ مِنْ لَظَي وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقُ إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَيِهِ أَ تَئِنُ مِنَ الْأَذَى وَ لَا أَئِنُ مِنْ لَظَي وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقُ طَرَقَنَا بِمَلْقُوفَةٍ فِي وِعَائِهَا وَمُعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقٍ حَيَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا فَقُلْتُ أَ مَلَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ وَ لَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَبِلَتْكَ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ وَ لَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَبِلَتْكَ الْهَلُ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ وَ لَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَبِلَتْكَ الْهَبُولُ أَ عَنْ دِينِ اللّهِ أَتَيْتَنِي لِتَخْدَعَنِي أَ مُخْتَبِطٌ أَنْتَ أَمْ ذُو جِنَّةٍ أَمْ تَهْجُرُ وَ اللّهِ لَوْ أَعْطِيتُ الْهَبُولُ أَ عَنْ دِينِ اللّهِ أَتَيْتَنِي لِتَخْدَعَنِي أَ مُخْتَبِطٌ أَنْتَ أَمْ ذُو جِنَةٍ أَمْ تَهْجُرُ وَ اللّهِ لَوْ أَعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِي اللّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ وَ اللّهَ لِي مَا يَعْتِي وَلَكَى وَ لَذَةٍ لَا تَبْقَى وَ لَذَةً لاَ تَبْقَى عَنْدِي لَا لَكُودُ بِاللّهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ وَ قُبْحِ الزَّلَلِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ .

# 225- و من دعاء له (عليه السلام) يلتجئ إلى الله أن يغنيه: اللَّهُمَّ صئنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ وَ لَا تَبْذُلْ جَاهِيَ

بِالْإِقْتَارِ فَأَسْتَرْزِقَ طَالِبِي رِزْقِكَ وَ أَسْتَعْطِفَ شِرَارَ خَلْقِكَ وَ أُبْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِي وَ أُقْتَنَنَ بِذَمِّ مَنْ مَنْعَنِي وَ أَنْتَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّ الْإِعْطَاءِ وَ الْمَنْعِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

# 226- و من خطبة له (عليه السلام) في التنفير من الدنيا:

دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَعْرُوفَةٌ لَا تَدُومُ أَحْوَالُهَا وَ لَا يَسْلَمُ نُزَّ الْهَا أَحْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ تَارَاتٌ مُتَصَرِّفَةٌ الْعَيْشُ فِيهَا مَذْمُومٌ وَ الْأَمَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ وَ إِنَّمَا أَهْلُهَا فِيهَا أَعْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ تَرْمِيهِمْ بِسِهَامِهَا وَ تُفْنِيهِمْ بِحِمَامِهَا وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَكُمْ مِمَّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً وَ أَعْمَرَ دِيَاراً وَ أَبْعَدَ آثَاراً أَصْبَحَتْ السَّيلِ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَكُمْ مِمَّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً وَ أَعْمَرَ دِيَاراً وَ أَبْعَدَ آثَاراً أَصْبَحَتْ أَصُوا تُهُمْ هَامِدَةً وَ رِيَاحُهُمْ رَاكِدَةً وَ أَجْسَادُهُمْ بَالِيَةً وَ دِيَارُ هُمْ خَالِيَةً وَ آثَارُ هُمْ عَافِيَةً فَاسْتَبْدَلُوا إِلْقُصُورِ الْمُسَنَّدَةَ وَ الْثَبُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُلْحَدَةَ بِالْقُصُورِ الْمُسَنَّدَةَ وَ الْقُبُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُلْحَدَةَ الْمُلْحَدَةَ وَ الْمَشَيَّدَةِ وَ النَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ الصَّخُورَ وَ الْأَحْجَارَ الْمُسَنَّدَةَ وَ الْقُبُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُلْحَدَةَ الْمُلْحَدَة وَ الْمَشْتَيْدَةِ وَ النَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ الصَّخُورَ وَ الْأَحْجَارَ الْمُسَنَّدَةَ وَ الْقُبُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُلْحَدَةَ الْمُلْحَدَة وَ الْمَهُمُ الْمُعَلِقِي الْمُعَلِقِي قَدْ بُنِي عَلَى

الْخَرَابِ فِنَاؤُهَا وَ شُيِّدَ بِالتُّرَابِ بِنَاؤُهَا فَمَحَلُّهَا مُقْتَرِبٌ وَ سَاكِنُهَا مُغْتَرِبٌ بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّةٍ مُوحِشِينَ وَ أَهْلِ فَرَاغٍ مُتَشَاغِلِينَ لَا يَسْتَأْنِسُونَ بِالْأَوْطَانِ وَ لَا يَتَوَاصَلُونَ تَوَاصلُ الْجِيرَانِ

عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجِوَارِ وَ دُنُوِّ الدَّارِ وَ كَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ تَزَاوُرُ وَ قَدْ طَحَنَهُمْ بِكَلْكَلِهِ الْبِلَى وَ أَكَلَتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَ الثَّرَى وَ كَأَنْ قَدْ صِرْتُمْ إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ وَ ارْتَهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ وَ طَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ وَ بُعْثِرَتِ الْقُبُورُ هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ وَ ضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ وَ بُعْثِرَتِ الْقُبُورُ هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ وَ ضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ .

### 227- و من دعاء له (عليه السلام) يلجأ فيه إلى الله ليهديه إلى الرشاد:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ آنَسُ الْآنِسِينَ لِأَوْلِيَائِكَ وَ أَحْضَرُ هُمْ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ تُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَائِرِ هِمْ وَ تَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِ هِمْ فَأَسْرَارُ هُمْ لَكَ مَكْشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ الرَّائِ هِمْ وَ تَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِ هِمْ فَأَسْرَارُ هُمْ لَكَ مَكْشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةٌ إِنْ أَوْحَشَنَهُمُ الْغُرْبَةُ آنَسَهُمْ ذِكْرُكَ وَ إِنْ صُبُبَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَئُوا إِلَى النَّيْكَ مَلْهُوفَةٌ إِنْ أَوْحَشَنَهُمُ الْغُرْبَةُ آنِمَةَ الْأُمُورِ بِيَدِكَ وَ مَصَادِرَهَا عَنْ قَصَائِكَ اللَّهُولِ إِيَدِكَ وَ مَصَادِرَهَا عَنْ قَصَائِكَ

اللَّهُمَّ إِنْ فَهِهْتُ عَنْ مَسْأَلَتِي أَوْ عَمِيتُ عَنْ طِلْبَتِي فَدُلَّنِي عَلَى مَصَالِحِي وَ خُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِي فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنُكْرٍ مِنْ هِدَايَاتِكَ وَ لَا بِبِدْعٍ مِنْ كِفَايَاتِكَ اللَّهُمَّ احْمِلْنِي عَلَى عَفْوِكَ وَ لَا مَرَاشِدِي فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنُكْرٍ مِنْ هِدَايَاتِكَ وَ لَا بِبِدْعٍ مِنْ كِفَايَاتِكَ اللَّهُمَّ احْمِلْنِي عَلَى عَدْلِكَ . تَحْمِلْنِي عَلَى عَدْلِكَ .

# 228- و من كلام له (عليه السلام) يريد به بعض أصحابه:

للَّهِ بَلَاءُ فُلَانٍ فَلَقَدْ قَوَّمَ الْأَوَدَ وَ دَاوَى الْعَمَدَ وَ أَقَامَ السُّنَّةَ وَ خَلَّفَ الْفِثْنَةَ ذَهَبَ نَقِيَّ الثَّوْبِ قَلِيلَ الْعَيْبِ أَصَابَ خَيْرَهَا وَ سَبَقَ شَرَّهَا أَدَّى إِلَى اللَّهِ طَاعَتَهُ وَ اتَّقَاهُ بِحَقِّهِ رَحَلَ وَ تَرَكَهُمْ فِي طُرُقٍ مُتَشَعِّبَةٍ لَا يَهْتَدِي بِهَا الضَّالُّ وَ لَا يَسْتَيْقِنُ الْمُهْتَدِي .

# 229- و من كلام له (عليه السلام) في وصف بيعته بالخلافة: قال الشريف: وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة.

وَ بَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا وَ مَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِيمِ عَلَى حَلَى الْقَطَعَتِ حِيَاضِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا حَتَّى انْقَطَعَتِ

النَّعْلُ وَ سَقَطَ الرِّدَاءُ وَ وُطِئَ الضَّعِيفُ وَ بَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ وَ هَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُ وَ تَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ وَ حَسَرَتْ إِلَيْهَا الْكِعَابُ .

# 230- و من خطبة له (عليه السلام) في مقاصد أخرى:

فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ وَ ذَخِيرَةُ مَعَادٍ وَ عِثْقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ وَ نَجَاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ وَ يَنْجُو الْهَارِبُ وَ ثُنَالُ الرَّ غَائِبُ .

#### فضل العمل

فَاعْمَلُوا وَ الْعَمَلُ يُرْفَعُ وَ التَّوْبَةُ تَنْفَعُ وَ الدُّعَاءُ يُسْمَعُ وَ الْحَالُ هَادِئَةٌ وَ الْأَقْلَامُ جَارِيَةٌ وَ بَالْأَعْمَالِ عُمُراً نَاكِساً أَوْ مَرَضاً حَابِساً أَوْ مَوْتاً خَالِساً فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّاتِكُمْ وَ مُكَدِّرُ

شَهَوَاتِكُمْ وَ مُبَاعِدُ طِيَّاتِكُمْ زَائِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبٍ وَ قِرْنُ غَيْرُ مَغْلُوبٍ وَ وَاتِرٌ غَيْرُ مَطْلُوبٍ قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبَائِلُهُ وَ تَكَنَّفَتْكُمْ غَوَائِلُهُ وَ أَقْصَدَتْكُمْ مَعَائِلُهُ وَ عَظْمَتْ فِيكُمْ سَطْوَتُهُ وَ تَتَابَعَتْ عَلَيْكُمْ عَدُوتُهُ وَ قَلَّتْ عَنْكُمْ نَبُوتُهُ فَيُوشِكُ أَنْ تَغْشَاكُمْ دَوَاجِي ظُلَلِهِ وَ احْتِدَامُ عِلَلِهِ وَ حَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ وَ عَدُوتُهُ وَ قَلَّتْ عَنْكُمْ نَبُوتُهُ فَيُوشِكُ أَنْ تَغْشَاكُمْ دَوَاجِي ظُلَلِهِ وَ احْتِدَامُ عِلَلِهِ وَ حَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ وَ غَوَاشِي سَكَرَاتِهِ وَ أَلِيمُ إِرْ هَاقِهِ وَ دُجُو أَطْبَاقِهِ وَ جُشُوبَةُ مَذَاقِهِ فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُمْ بَغْتَةً فَأَسْكَتَ غَوَاشِي سَكَرَاتِهِ وَ أَلِيمُ إِرْ هَاقِهِ وَ دُجُو أَطْبَاقِهِ وَ جُشُوبَةُ مَذَاقِهِ فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُمْ بَغْتَةً فَأَسْكَتَ غَواشِي سَكَرَاتِهِ وَ أَلِيمُ إِرْ هَاقِهِ وَ دُجُو أَطْبَاقِهِ وَ جُشُوبَةُ مَذَاقِهِ فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُمْ بَغْتَةً فَأَسْكَتَ خَوِيهُ فَوَاشِي سَكَرَاتِهِ وَ أَلِيمُ إِرْ هَاقِهِ وَ عَظَّلَ دِيَارَكُمْ وَ بَعَثَ وُرَّاثَكُمْ يَقْتَسِمُونَ ثُرَاثَكُمْ بَيْنَ حَمِيمٍ نَجِرَعُ وَ فَرَقَ نَدِيّكُمْ وَ غَوْ يَبِ مَحْرُونٍ لَمْ يَمْنَعْ وَ آخَرَ شَامِتٍ لَمْ يَجْزَعْ .

### فضل الجد

فَعَلَيْكُمْ بِالْجَدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ التَّأَهُّبِ وَ الْإسْتِعْدَادِ وَ التَّزَوُّدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ وَ لَا تَغُرَّ نَكُمُ الْمَاضِيَةِ وَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ الَّذِينَ احْتَلَبُوا دِرَّتَهَا وَ أَصنابُوا غِرَّتَهَا وَ أَصنابُوا غِرَّتَهَا وَ أَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمْ أَجْدَاتًا وَ أَمْوَالُهُمْ مِيرَاتًا وَ أَصنابُوا غِرَّتَهَا وَ أَصنابُوا غِرَّتَهَا وَ أَصنابُوا غِرَّتَهَا وَ أَصنابُوا غِرَّتَهَا وَ أَصْدَابُوا غِرَّتَهَا وَ أَمْوَالُهُمْ مِيرَاتًا لَا يَعْرِفُونَ مَنْ دَعَاهُمْ فَاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا لَا يَعْرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ وَ لَا يَحْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ وَ لَا يُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ فَاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ خَدُوعٌ مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌ مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ لَا يَدُومُ رَخَاؤُهَا وَ لَا يَنْقَضِي عَنَاؤُهَا وَ لَا يَنْقَضِي عَنَاؤُهَا وَ لَا يَدُومُ رَخَاؤُهَا وَ لَا يَنْقَضِي عَنَاؤُهَا وَ لَا يَرْعُدُ بَلَاؤُهَا .

# و منها في صفة الزهاد

كَانُوا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُوا

فِيهَا كَمَنْ لَيْسَ مِنْهَا عَمِلُوا فِيهَا بِمَا يُبْصِرُونَ وَ بَادَرُوا فِيهَا مَا يَحْذَرُونَ تَقَلَّبُ أَبْدَانِهِمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَ يَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ وَ هُمْ أَشَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ ظَهْرَانَيْ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَ يَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ وَ هُمْ أَشَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبٍ أَحْيَائِهِمْ.

231- و من خطبة له (عليه السلام) خطبها بذي قار و هو متوجه إلى البصرة ذكر ها الواقدي في كتاب "الجمل":

فَصدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ وَ بَلَّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ فَلَمَّ اللَّهُ بِهِ الصَّدْعَ وَ رَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ وَ أَلَّفَ بِهِ الشَّمْلَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْدَ الْعَدَاوَةِ الْوَاغِرَةِ فِي الصُّدُورِ وَ الضَّغَائِنِ الْقَادِحَةِ فِي الْقُلُوبِ .

232- و من كلام له (عليه السلام) كلم به عبد الله بن زمعة و هو من شيعته، و ذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا:

فقال (عليه السلام): إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَ لَا لَكَ وَ إِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ جَلْبُ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ وَ إِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ وَ إِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَسْيَافِهِمْ .

# 233- و من كلام له (عليه السلام) بعد أن أقدم أحدهم عل الكلام فحصر، و هو في فضل أهل البيت، و وصف فساد الزمان:

أَلَا وَ إِنَّ اللِّسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الْإِنْسَانِ فَلَا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَ لَا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ وَ إِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ وَ فِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَ عَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ.

### فساد الزمان

وَ اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانِ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ وَ اللِّسَانُ عَنِ الصِدْقِ كَلِيلٌ وَ اللَّازِمُ لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ أَهْلُهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ مُصْطَلِحُونَ عَلَى الْإِدْهَانِ فَتَاهُمْ عَارِمٌ وَ اللَّازِمُ لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ أَهْلُهُ مُنَافِقٌ وَ قَارِنُهُمْ مُمَاذِقٌ لَا يُعَظِّمُ صَعَيْرُهُمْ كَبِيرَهُمْ وَ لَا يَعُولُ غَنِيَّهُمْ شَائِبُهُمْ آثِمُ وَ عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ وَ قَارِنُهُمْ مُمَاذِقٌ لَا يُعَظِّمُ صَعَيْرُهُمْ كَبِيرَهُمْ وَ لَا يَعُولُ غَنِيَّهُمْ فَقَيرَهُمْ .

# 234- و من كلام له (عليه السلام):

رَوَى ذِعْلَبُ الْيَمَامِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِحْيَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمنِيِنَ ( عليه السلام ) وَ قَدْ ذُكِرَ عِنْدَهُ اخْتِلَافُ النَّاسِ فَقَالَ :

إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمْ مَبَادِئُ طِينِهِمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِلْقَةً

مِنْ سَبَخِ أَرْضٍ وَ عَذْبِهَا وَ حَزْنِ تُرْبَةٍ وَ سَهْلِهَا فَهُمْ عَلَى حَسَبِ قُرْبِ أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ وَ عَلَى عَسَبِ قُرْبِ أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ وَ عَلَى عَلَى قَدْرِ اخْتِلَافِهَا يَتَفَاوَتُونَ فَتَامُّ الرُّوَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ وَ مَادُّ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ وَ زَاكِي الْعَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظَرِ وَ قَرِيبُ الْقَعْرِ بَعِيدُ السَّبْرِ وَ مَعْرُوفُ الضَّرِيبَةِ مُنْكَرُ الْجَلِيبَةِ وَ تَائِهُ الْقَلْبِ الْعَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظَرِ وَ قَرِيبُ الْجَلَيبَةِ وَ تَائِهُ الْقَلْبِ مَنْ مَنْ الْجَنَانِ .

# 235- وَ مِنْ كَلَامٍ لَهُ ( عليه السلام ) قَالَهُ وَ هُوَ يَلِي غُسْلَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه و آله ) و تَجْهِيزَهُ:

بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النَّبُوَّةِ وَ الْإِنْبَاءِ وَ أَخْبَارِ السَّمَاءِ خَصَّصْتَ حَتَّى صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِوَاكَ وَ عَمَّمْتَ حَتَّى صِنارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاءً وَ لَوْ لَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَأَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشَّنُونِ وَ لَكَانَ فِيكَ سَوَاءً وَ لَوْ لَا أَنْكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَأَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشَّنُونِ وَ لَكَانَ الدَّاءُ مُمَاطِلًا وَ الْكَمَدُ مُحَالِفاً وَ قَلَّا لَكَ وَ لَكِنَّهُ مَا لَا يُمْلَكُ رَدُّهُ وَ لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ الدَّاءُ مُمَاطِلًا وَ الْكَمَدُ مُحَالِفاً وَ قَلَّا لَكَ وَ لَكِنَّهُ مَا لَا يُمْلَكُ رَدُّهُ وَ لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ الدَّاءُ مُمَاطِلًا وَ الْكَمَدُ مُحَالِفاً وَ قَلَّا لَكَ وَ لَكِنَّهُ مَا لَا يُمْلَكُ رَدُّهُ وَ لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ الدَّاعُ مُنَاكِفًا مِنْ بَالِكَ .

# 236- و من كلام له (عليه السلام) اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي (صلى الله عليه و آله) ثم لحاقه به:

فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ مَأْخَذَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْعَرَج . قال السيد الشريف رضي الله عنه: في كلام طويل ، قوله (عليه السلام) فأطأ ذكره من الكلام الذي رمى به إلى غايتي الإيجاز و الفصاحة أراد أني كنت أعطى خبره (صلى الله عليه وآله) من بدء خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع فكنى عن ذلك بهذه الله عليه وآله) من بدء خروجي الكناية العجيبة .

### 237- و من خطبة له (عليه السلام) في المسارعة إلى العمل:

فَاعْمَلُوا وَ أَنْتُمْ فِي نَفَسِ الْبَقَاءِ وَ الصَّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَ التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ وَ الْمُدْبِرُ يُدْعَى وَ الْمُسِيءُ يُرْجَى قَبْلَ أَنْ يَخْمُدَ الْعَمَلُ وَ يَنْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ وَ يُسنَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ وَ الْمُسِيءُ يُرْجَى قَبْلَ أَنْ يَخْمُدَ الْعَمَلُ وَ يَنْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ وَ يُسنَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ وَ تَصَعْدَ الْمُلَائِكَةُ فَأَخَذَ امْرُورٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ أَخَذَ مِنْ حَيِّ لِمَيِّتٍ وَ مِنْ فَانِ لِبَاقٍ وَ مِنْ ذَاهِبٍ تَصَعْدَ الْمَلَائِكَةُ فَأَخَذَ امْرُورٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ أَخَذَ مِنْ حَيِّ لِمَيِّتٍ وَ مِنْ فَانِ لِبَاقٍ وَ مِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمِ اللهِ وَ مَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ امْرُقُ أَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا وَ لَا لَهُ مَنْ اللهِ وَ قَادَهَا بِرْ مَامِهَا إِلَى طَاعَةِ اللهِ .

# 238- و من كلام له (عليه السلام) في شأن الحكمين و ذم أهل الشام:

جُفَاةٌ طَغَامٌ وَ عَبِيدٌ أَقْزَامٌ جُمِعُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ وَ تُلُقِّطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ مِمَّنْ يَنْبَغِي أَنْ يُفَقَّهَ وَ يُؤَدَّبَ وَ يُعَلَّمَ وَ يُحَرَّبَ وَ يُولَّى عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهِ لَيْسُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ لَا مِنَ الَّذِينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَ الْإِيمانَ أَلَا وَ إِنَّ الْقَوْمِ اخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا تَكْرَهُونَ وَ إِنَّمَا عَهْدُكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ تُحِبُّونَ وَ إِنَّكُمُ اخْتَرْتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا تَكْرَهُونَ وَ إِنَّمَا عَهْدُكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ بَالْأَمْسِ يَقُولُ إِنَّهَا فِتْنَةٌ فَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَ شِيمُوا سُيُوفَكُمْ فَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ أَخْطَأَ بِمَسِيرِهِ بِالْأَمْسِ يَقُولُ إِنَّهَا فَقَدْ أَخْطَأَ بِمَسِيرِهِ عَيْرَ مُسْتَكُرَهِ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ أَخْطَأَ بِمَسِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَكُرَهِ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ أَخْطَأَ بِمَسِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَكُرَهِ وَ إِنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانِ بَعْرَاقِ بِعَبْدِ اللّهِ غَيْرَ مُسْتَكُرَهُ وَ إِنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ عَلْمَ الْمُقَالِقُولُ إِنَّهُمَ لَهُ فَقَدْ لَزِمَتُهُ التُهُمَةُ فَادْفَعُوا فِي صَدْرٍ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ بِعَبْدِ اللّهِ بِنَ الْعَبَّاسِ وَ خُذُوا مَهَلَ الْأَيَّامِ وَ حُوطُوا قَوَاصِي الْإِسْلَامِ أَلَا لَا تَرَوْنَ إِلَى بِلَادِكُمْ تُغْزَى وَ إِلَى صَنَاتِكُمْ ثُرْمَى .

# 239- و من خطبة له (عليه السلام) يذكر فيها آل محمد (صلى الله عليه وآله): هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ يُخْبِرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ

وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ وَ صَمَتُهُمْ عَنْ حِكَمِ مَنْطِقِهِمْ لَا يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ هُمْ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ وَ وَلَائِجُ الْإعْتِصَامِ بِهِمْ عَادَ الْحَقُّ إِلَى نِصَابِهِ وَ انْزَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ وَ انْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُواةَ انْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُواةَ الْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُواةَ الْفِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ .

240 و من كلام له (عليه السلام) قاله لعبد الله بن العباس و قد جاءه برسالة من عثمان و هو محصور يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع ، ليقل هتف الناس باسمه للخلافة، بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل ، فقال عليه السلام:

يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، مَا يُرِيدُ عُثْمَانُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَنِي جَمَلًا نَاضِحاً بِالْغَرْبِ أَقْبِلْ وَ أَدْبِرْ بَعَثَ إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ وَ اللَّهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ وَ اللَّهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ وَ اللَّهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ آثِماً .

241- و من كلام له (عليه السلام) يحث به أصحابه على الجهاد: وَ الله مُسْتَأْدِيكُمْ شُكْرَهُ وَ مُوَرِّ ثُكُمْ أَمْرَهُ وَ مُمْهِلُكُمْ فِي

مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ لِتَتَنَازَعُوا سَبَقَهُ فَشُدُّوا عُقَدَ الْمَآزِرِ وَ اطْوُوا فُضُولَ الْخَوَاصِرِ لَا تَجْتَمِعُ عَزِيمَةٌ وَ وَلِيمَةٌ مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ وَ أَمْحَى الظُّلَمَ لِتَذَاكِيرِ الْهِمَمِ.

و صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، و على آله مصابيح الدجى و العروة الوثقى ، و سلم تسليما كثيرا.

رسائل

أمير المؤمنين

(عليه السلام)

باب

المختار من

كتب مولانا أمير المؤمنين علي (عليه السلام)

و رسائله إلى أعدائه و أمراء بلاده

و يدخل في ذلك

ما اختير من عهوده إلى عماله

و وصاياه لأهله

و أصحابه

1- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ جَبْهَةِ الْأَنْصَارِ وَ سَنَامِ الْعَرَبِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرٍ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ وَ أُقِلُّ عِتَابَهُ وَ كَانَ طَلْحَةُ وَ الزُّبِيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِ هِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ وَ الْمُهَاجِرِينَ أَكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ وَ كَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبِ فَأْتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ وَ بَايَعَنِي النَّاسُ أَرْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنِيفُ وَ كَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبِ فَأْتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ وَ بَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَ هِينَ وَ لَا مُجْبَرِينَ بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَ عَيْرَ مُسْتَكْرَ هِينَ وَ لَا مُجْبَرِينَ بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَ قَلْعُوا بِهَا وَ جَاشَتُ جَيْشَ الْمِرْجُلِ وَ قَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ وَ بَادِرُوا جَهَا وَ جَاشَتَ جَيْشَ الْمِرْجُلِ وَ قَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ وَ بَادِرُوا جَهَا وَ جَاشَتَ عَدُقِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ .

### 2- و من كتاب له (عليه السلام) إليهم بعد فتح البصرة:

وَ جَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ وَ الشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ وَ دُعِيتُمْ فَأَجَبْتُمْ.

### 3- و من كتاب له (عليه السلام) لشريح بن الحارث قاضيه:

وَ رُوِيَ أَنَّ شُرَيْحَ بْنَ الْحَارِثِ قَاضِيَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) اشْتَرَى عَلَى عَهْدِهِ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَاسْتَدْعَى شُرَيْحاً وَ قَالَ لَهُ:

بَلَغَنِي أَنَّكَ ابْتَعْتَ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً وَ كَتَبْتَ لَهَا كِتَاباً وَ أَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُوداً .

فَقَالَ لَهُ شُرَيْحُ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ الْمُغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ أَهُ فَالَ لَهُ شُرَيْحُ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ الْمُغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ

يَا شُرَيْحُ: أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ وَ لَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنَتِكَ حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْ غَيْرِ مِنْ غَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا مَالِكَ أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا

وَ دَارَ الْآخِرَةِ . أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ الدَّارِ بِدِرْ هَمٍ فَمَا فَوْقُ . النُّسْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدِرْ هَمٍ فَمَا فَوْقُ .

وَ النَّسْخَةُ هَذِه: هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِنْ مَيِّتٍ قَدْ أُرْعِجَ لِلرَّحِيلِ اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ الْفَانِينَ وَ خِطَّةِ الْهَالِكِينَ وَ تَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةُ الْحَدُّ الْأَوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ الْمُغْوِي وَ فِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ إِلَى الْهَوَى الْمُرْدِي وَ الْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ الْمُغْوِي وَ فِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ الشَّرَى هَذَا الْمُغْتِرُ بِالْأَمَلِ مِنْ هَذَا الْمُرْعَجِ بِالْأَجَلِ هَذِهِ الدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزَ الْقَنَاعَةِ وَ الشَّرَى هَذَا الْمُخْرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكِ فَعَلَى الدَّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَ الضَّرَاعَةِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكِ فَعَلَى الدَّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَ الضَّرَاعَةِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكِ فَعَلَى الدَّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَ الضَّرَاعَةِ قَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكِ فَعَلَى الدَّخُولِ فِي ذُلِ الطَّلَبِ وَالْمَالِ فَأَكْثَرَ وَ مَنْ بَنَى وَ شَيَدَ وَ رَخْرَفَ وَ فَيْصِرَ وَ مَنْ جَمَعَ الْمُالَ عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَرَ وَ مَنْ بَنَى وَ شَيَدَ وَ زَخْرَفَ وَ نَظْرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ إِشْخَاصَهُمْ جَمِيعاً إِلَى مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَ الْجَسَابِ وَ مَوْضِع الثَّوَابِ وَ الْمَعْرَابِ الْقَصَاءِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ بِفَصِلِ الْقَصَاءِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُرْطُونَ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ بِفَصِلِ الْقَصَاءِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُرْفِقِ الْمَلْ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا وَقَعَ الْأَمُلُ عَلَى أَلْهُ وَلَو الْمَالِ فَا أَسُرَكُ وَلَالِكَ الْمُرْعِقِ الْعَقْلُ إِلَا الْمَلْ عَلَى فَلَكَ الْمُلْعَلَى الْمَالِ الْمَعَلَى الْمُلْعَلَى الْمُعْرَالِ الْمَلْعَلَى الْمُسْتَرِي الْمُلْعَلَى الْمُعْرَالِكَ الْمُولِي الْمُعَلَّ الْمُعْرَالِ الْمَلْعَلَى الْمَالِ الْمَلْعَلَى الْمُلْعَلَى الْمُعْرَالِ الْمَالِ الْم

4- و من كتاب له (عليه السلام) إلى بعض أمراء جيشه:

فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ وَ إِنْ تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى الشِّقَاقِ وَ الْعِصْيَانِ فَانْهَدْ بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ وَ اسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ فَإِنَّ الْعِصْيَانِ فَانْهَدْ بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ وَ اسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ فَإِنَّ الْعِصْيَانِ فَانْهَدِهِ وَ قُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ .

## 5- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان:

وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ وَ لَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرَّ وُلَاتِكَ لَكَ وَ السَّلَامُ .

### 6- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية:

إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُو هُمْ

عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرٍ هِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى اتْبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَ لَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ تَوَلَّى وَ لَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَوَلَّى وَ لَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَوَلَّى وَ لَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظُرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَعْمَلَى اللَّهُ مَا لَتَعْلَمَنَّ أَنِي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ وَ السَّلَامُ .

### 7- و من كتاب منه (عليه السلام) إليه أيضا:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَتْنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ وَ رِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ نَمَّقْتَهَا بِضَلَالِكَ وَ أَمْضَيْتَهَا بِسُوءِ رَأْيِكَ وَ كَتَابُ امْرِئٍ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ وَ لَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ قَدْ دَعَاهُ الْهَوَى فَأَجَابَهُ وَ قَادَهُ الْمِكَ وَ كَالُونَ الْمَوَى فَأَجَابَهُ وَ قَادَهُ اللهَوَ عَلَا فَاتَّبَعَهُ فَهَجَرَ لَاغِطاً وَ ضَلَّ خَابِطاً .

وَ مِنْهُ: لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يُثَنَّى فِيهَا النَّظَرُ وَ لَا يُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْخِيَارُ الْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ وَ الْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ .

# 8- و من كتاب له (عليه السلام) إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية:

أَمَّا بَعْدُ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلْ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْفَصلِ وَ خُذْهُ بِالْأَمْرِ الْجَرْمِ ثُمَّ خَيِّرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ فَإِنِ اخْتَارَ الْحَرْبَ فَانْبِذْ إِلَيْهِ وَ إِنِ اخْتَارَ السِّلْمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ وَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ فَإِنِ اخْتَارَ السَّلَامُ . السَّلَامُ .

### 9- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية:

فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا وَ اجْتِيَاحَ أَصْلِنَا وَ هَمُّوا بِنَا الْهُمُومَ وَ فَعَلُوا بِنَا الْأَفَاعِيلَ وَ مَنَعُونَا الْعَذْبَ وَ أَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا الْعَذْبَ وَ أَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا

عَلَى الذَّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ وَ الرَّمْيِ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ الْأَجْرَ وَ كَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الْأَصْلِ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خِلْقُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحِلْفٍ يَمْنَعُهُ أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ فَهُوَ عَنِ الْأَصْلُ وَ مَنْ الْقَتْلِ بِمَكَانِ أَمْنٍ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ

وَ أَحْجَمَ النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهُ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السَّيُوفِ وَ الْأَسِنَّةِ فَقُتِلَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ يَوْمَ بَدْرٍ وَ قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ وَ قُتِلَ جَعْفَرٌ يَوْمَ مُؤْتَةَ وَ أَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ وَ لَكِنَّ آجَالَهُمْ عُجِلَتْ وَ مَنِيَّتَهُ أُجِلَتْ فَيَا عَجَباً لِلدَّهْرِ إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي الَّتِي لَا يُدْلِي أَحَدٌ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَدَّعِي مُدَّعِ مَا لَا بِي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي الَّتِي لَا يُدْلِي أَحَدٌ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَدَّعِي مُدَّعِ مَا لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَظُنُّ اللَّهَ يَعْرِفُهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِ قَتَلَةٍ عُثْمَانَ إِلَيْكَ وَ لَا إِلَى غَيْرِكَ وَ لَعَمْرِي لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلَمْ أَرَهُ يَسَعُنِي دَفْعُهُمْ إِلَيْكَ وَ لَا إِلَى غَيْرِكَ وَ لَعَمْرِي لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ فَا غَيْرِكَ وَ شَقَاقِكَ لَتَعْرِفَةً هُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطْلُبُونَكَ لَا يُكَلِّقُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرِّ وَ لَا بَعْرِفَ وَ لَا جَبَلٍ عَنْ عَيْكَ وَ لَا يَسُرُكَ وَ لَا اللَّا أَنَّهُ طَلَبٌ يَسُوءُكَ وَجْدَانُهُ وَ زَوْرٌ لَا يَسُرُكَ لَقْيَانُهُ وَ السَلَّلَامُ لِأَهُ هُلِهِ .

### 10- و من كتاب له (عليه السلام) إليه أيضا:

وَ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ دُنْيَا قَدْ تَبَهَّجَتْ بِزِينَتِهَا وَ خَدَعَتْ بِلَذَّتِهَا دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا

وَ قَادَتُكَ فَاتَّبَعْتَهَا وَ أَمَرَ ثُكَ فَأَطَعْتَهَا وَ إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَقِفَكَ وَاقِفَ عَلَى مَا لَا يُنْجِيكَ مِنْهُ مِجَنِّ فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ خُذْ أُهْبَةَ الْحِسَابِ وَ شَمِّرْ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ وَ لَا تُمَكِّنِ الْغُوَاةَ مِنْ سَمْعِكَ وَ إِلَّا تَفْعَلُ أُعْلِمْكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّكَ مُثْرَف قَدْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فِيكَ أَمَلَهُ وَ جَرَى مِنْكَ مَجْرَى الرُّوحِ وَ الدَّمِ وَ مَتَى كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ وَ وُلَاةَ أَمْرِ الْأُمَّةِ بِغِيْرِ قَدَمٍ سَابِقٍ وَ لَا شَرَف بَاسِقٍ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لُزُومٍ سَوَابِقِ الشَّقَاءِ وَ أَحْرُرُكَ أَنْ تَكُونَ بِغَيْرٍ قَدَمٍ سَابِقٍ وَ لَا شَرَف بَاسِقٍ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لُزُومٍ سَوَابِقِ الشَّقَاءِ وَ أَحْرُرُكَ أَنْ تَكُونَ مِتَمَادِياً فِي غِرَّةِ الْأَمْنِيَّةِ مُخْتَلِفَ الْعَلَانِيَةِ وَ السَّرِيرَةِ وَ قَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْحَرْبِ فَدَعِ النَّاسَ جَانِباً مُتَعَادِياً فِي غِرَّةِ الْمُعْطَى عَلَى بَصِرِهِ وَ الْمُعْطَى عَلَى بَصِرَهِ وَ الْمُعْطَى عَلَى بَصِرَهِ وَ الْمُؤْلِقُ الْمُولِيقَيْنِ مِنَ الْقَتَالِ لِتَعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ عَلَى قُلْبِهِ وَ الْمُغَطَّى عَلَى بَصِرَهِ فَا أَنْ أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَ أَخِيكَ وَ خَالِكَ شَدْخاً يَوْمَ بَدْرٍ وَ ذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي وَ بِذَلِكَ الْقَلْبِ فَا أَلْهُ عَلَى الْمُنْهَاجِ الَّذِي تَرَكُمُ وَهُ طَابِعِينَ وَ أَنْفَى عَدُوي مَا اسْتَبْدَلْتُ فِيهِ مُكْرَهِينَ وَ زَعَمْتَ أَنْكُ وَيْتَ ثَائِرَا بَدَمٍ عُثْمَانَ وَ لَقَدْ عَلِمْتَ حَيْثُ وَلِكَ الْمُعْتَ حَيْثُ وَلِي الْمُومَ الْمُنَاقِ وَ لَا الْمُعْرَاهِينَ وَ زَعَمْتَ أَنْكُ وَلِي الْوَلِي الْمَالِقُلُ الْمُ وَلِي الْمُرَاهِينَ وَ زَعَمْتَ أَنْكُمْ فِي الْمُعْمَلِ وَ لَكُولُ الْمُولِ وَ زَعَمْتَ أَنْكُولُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُقَالِقُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُنَاقِلَ أَلِي الْمُؤْمِلِ وَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُول

وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فَاطْلُبْهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالِباً فَكَأَنِّي قَدْ رَأَيْثُكَ تَضِجُّ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا عَضَّتْكَ ضَجِيجَ الْجِمَالِ بِالْأَثْقَالِ وَ كَأَنِّي بِجَمَاعَتِكَ تَدْعُونِي جَزَعاً مِنَ الضَّرْبِ الْمُتَتَابِعِ وَ الْقَضنَاءِ الْوَاقِع وَ مَصنَارِعَ بَعْدَ مَصنَارِعَ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَ هِيَ كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أَوْ مُبَابِعَةٌ حَائِدَةٌ

11- و من وصية له (عليه السلام) وصبى بها جيشا بعثه إلى العدو:

فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُو اَوْ نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي قُبُلِ الْأَشْرَافِ أَوْ سِفَاحِ الْجِبَالِ أَوْ أَتْنَاءِ الْأَنْهَارِ كَيْمَا يَكُونَ لَكُمْ رِدْءاً وَ دُونَكُمْ مَرَداً وَ لْتَكُنْ مُقَاتَلَتُكُمْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ أَوِ اتْنَيْنِ وَ اجْعَلُوا لَكُمْ رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ وَ مَنَاكِبِ الْهِضَابِ لِئَلَّا يَأْتِيَكُمُ الْعَدُو مِنْ مَكَانِ مَخَافَة أَوْ أَمْنِ وَ لَكُمْ رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ وَ مَنَاكِبِ الْهِضَابِ لِئَلَّا يَأْتِيكُمُ الْعَدُو مِنْ مَكَانِ مَخَافَة أَوْ أَمْنِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ وَ عُيُونَ الْمُقَدِّمَةِ طَلَائِعُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ وَ التَّفَرُّقَ فَإِذَا نَزَلَّتُمْ فَانْزِلُوا اعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَةً الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ وَ إِذَا غَشِيَكُمُ اللَّيْلُ فَاجْعَلُوا الرِّمَاحَ كِفَّةً وَ لَا تَذُوقُوا النَّوْمَ جَمِيعاً وَ إِذَا خَشِيكُمُ اللَّيْلُ فَاجْعَلُوا الرِّمَاحَ كِفَّةً وَ لَا تَذُوقُوا النَّوْمَ جَمِيعاً وَ إِذَا خَرَاراً أَوْ مَضْمَضَةً .

# 12- و من وصية له (عليه السلام) وصبى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له:

اتَّقِ اللَّهَ الَّذِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْ لِقَائِهِ وَ لَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ وَ لَا ثُقَاتِلَنَّ إِلَّا مَنْ قَاتَلُكَ وَ سِرِ الْبَرْدَيْنِ وَ غَوِّرْ بِالنَّاسِ وَ رَقِّهْ فِي السَّيْرِ وَ لَا تَسِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَ قَدَّرَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً فَأَرِحْ فِيهِ بَدَنَكَ وَ رَوِّحْ ظَهْرَكَ فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوّ فَقِفْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً وَ لَا تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّ مَنْ يُرِيدُ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوّ فَقِفْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً وَ لَا تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ وَ لَا تَبَاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ يَهَابُ الْبَأْسَ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِي وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ وَ لَا تَبَاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ يَهَابُ الْبَأْسَ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِي وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ وَ لَا يَحْمِلَنَكُمُ وَ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ .

### 13- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أميرين من أمراء جيشه:

وَ قَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا وَ عَلَى مَنْ فِي حَيِّزِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فَاسْمَعَا لَهُ وَ أَطِيعَا وَ اجْعَلَاهُ دِرْعاً وَ مِجَنّاً فَإِنَّهُ

مِمَّنْ لَا يُخَافُ وَ هُنُهُ وَ لَا سَقْطَتُهُ وَ لَا بُطْؤُهُ عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ وَ لَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ .

### 14- و من وصية له (عليه السلام) لعسكره قبل لقاء العدو بصفين:

لَا تُقَاتِلُو هُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ خُجَّةٌ أَخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ بِإِذْنِ اللهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُصِيبُوا مُعْوِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَا تَهِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذِى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أَمَرَاءَكُمْ فَإِنَّهُنَّ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَا تَهِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذَى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أَمَرَاءَكُمْ فَإِنَّهُنَّ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَا تَهِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذَى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أَمَرَاءَكُمْ فَإِنَّهُنَّ صَعْدِيفَاتُ الْقُولِ إِنْ كُنَّا لَنُوْمَلُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ إِنَّهُنَّ لَمُشْرِكَاتُ وَ إِنْ كَانَ طَعَيْدُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ . الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْ أَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْفَهْرِ أَو الْهِرَاوَةِ فَيُعَيِّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

15- و من دعاء له (عليه السلام) كان (عليه السلام) يقول إذا لقي العدو محاربا: اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفْضَتِ الْقُلُوبُ وَ مُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَ شَخَصَتِ الْأَبْصَارُ وَ نُقِلَتِ الْأَقْدَامُ وَ اللَّهُمَّ قَدْ صَرَّحَ لَا اللَّهُمَّ قَدْ صَرَّحَ

مَكْنُونُ الشَّنَآنِ وَ جَاشَتْ مَرَاجِلُ الْأَصْغَانِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ تَشْتُتُ أَهْوَائِنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ .

### 16- و كان يقول (عليه السلام) لأصحابه عند الحرب:

لَا تَشْتَدَّنَ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بَعْدَهَا كَرَّةٌ وَ لَا جَوْلَةٌ بَعْدَهَا حَمْلَةٌ وَ أَعْطُوا السُّيُوفَ حُقُوقَهَا وَ وَطِّئُوا لِلْجُنُوبِ مَصِنَارِ عَهَا وَ اذْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الطَّعْنِ الدَّعْسِيِّ وَ الضَّرْبِ الطِّلَحْفِيِّ وَ أَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَ لَكِنِ أَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَ لَكِنِ الشَّمُوا وَ لَكِنِ النَّاسَةُ وَ اللَّهُوا وَ لَكِنِ السَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَ الْكُفْرَ فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ .

### 17- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه:

وَ أَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ الشَّامَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُعْطِيَكَ الْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ الْعَرَبَ إِلَّا حُشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِيَتْ أَلَا وَ مَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّارِ وَ أَمَّا

اسْتِوَاؤُنَا فِي الْحَرْبِ وَ الرِّجَالِ فَلَسْتَ بِأَمْضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِّي عَلَى الْيَقِينِ وَ لَيْسَ أَهْلُ الشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ فَكَذَلِكَ نَحْنُ وَ لَكِنْ لَيْسَ أَمَيَّةُ كَهَاشِمٍ وَ لَا حَرْبُ كَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ لَا أَبُو سُفْيَانَ كَأْبِي طَالِبٍ وَ لَا الْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ وَ لَا الصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ وَ لَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَبِئْسَ الْخَلْفُ كَالطَّلِيقِ وَ لَا الْمُوتِي كَاللَّصِيقِ وَ لَا الْمُحِقُّ كَالْمُبطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَبِئْسَ الْخَلْفُ كَاللَّصِيقِ وَ لَا الْمُحِقُّ كَالْمُبطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَبِئْسَ الْخَلْفُ كَاللَّصِيقِ وَ لَا الْمُحِقُّ كَالْمُعْلِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَمِ الْخَلْفُ كَاللَّمِ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي أَيْدِينَا بَعْدُ فَضْلُ النَّبُوقِةِ النَّتِي أَذْلَلْنَا بِهَا الْعَزِيزَ وَ نَعَشْنَا بِهَا الذَّلِيلَ وَ لَمَّا أَدْخَلَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي قِي إِينِ إِمَّا رَعْبَةً وَ إِمَّا رَهْبَةً عَلَى حِينَ فَازَ أَهْلُ السَّبْقِ بِسَبْقِهِمْ وَ ذَهَبَ مِنْ الْمُهَا حِرُونَ الْأَولُونَ بِفَضْلُهِمْ فَلَا تَجْعَلْنَ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً وَ لَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا وَ السَّهُ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا وَ السَّامُ وَلَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا وَ السَّامَ فَي لَا مَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا وَ السَّلَمَةِ وَلَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا وَ السَّلَمَةِ وَلَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا وَ السَّامَ فَي الْمَهَا عِرُونَ الْأَوْلُونَ بِفَضْلُومِهُ فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً وَ لَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا وَ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّامِ فَي الْمُعَلِي الْمَلْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَلِقِ فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلْسَلَامُ الْمَلْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْ الْمَلْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَلْ الْمَلْكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمَلْكُونَ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْ

18- و من كتاب له (عليه السلام) إلى عبد الله بن عباس و هو عامله على البصرة: وَ اعْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِيسَ وَ مَغْرِسُ الْفِتَنِ فَحَادِثْ أَهْلَهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَ احْلُلْ عُوْبِهُمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِيسَ وَ مَغْرِسُ الْفِتَنِ فَكَادِثْ أَهْلَهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَ احْلُلْ عَنْ قُلُوبِهِمْ

19- و من كتاب له (عليه السلام) إلى بعض عماله:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَاراً وَ جَفْوَةً وَ نَظَرْتُ فَلَمْ أَمْ الْمَلْ لِأَنْ يُدْنَوْا لِشِرْكِهِمْ وَ لَا أَنْ يُقْصَنُوا وَ يُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَاباً مِنَ اللِّينِ أَرَهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يُدْنَوْا لِشَوْرِيبِ وَ الْإِدْنَاءِ تَشُوبُهُ بِطَرَفٍ مِنَ الشِّدَّةِ وَ دَاوِلْ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ امْزُجْ لَهُمْ بَيْنَ الثّقْرِيبِ وَ الْإِدْنَاءِ وَ الْإِنْ شَاءَ اللّهُ .

20- و من كتاب له (عليه السلام) إلى زياد ابن أبيه و هو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة و عبد الله عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) يومئذ عليها و على كور الأهواز و فارس و كرمان و غيرها:

وَ إِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ ثَقِيلَ الظَّهْرِ ضَئِيلَ الْأَمْرِ وَ السَّلَامُ

### 21- و من كتاب له (عليه السلام) إلى زياد أيضا:

فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً وَ اذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَداً وَ أَمْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَ قَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ أَ تَرْجُو أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَ أَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَ لَلْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ أَ تَرْجُو أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَ أَنْتَ مُتَمَرِّ خُ فِي النَّعِيمِ تَمْنَعُهُ الضَّعِيفَ وَ الْأَرْمَلَةَ أَنْ يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ تَطْمَعُ وَ أَنْتَ مُتَمَرِّ خُ فِي النَّعِيمِ تَمْنَعُهُ الضَّعِيفَ وَ الْأَرْمَلَةَ أَنْ يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ لَطْمَعُ وَ أَنْتَ مُتَمَرِّ خُ مَجْزِيُّ بِمَا أَسْلَفَ وَ قَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّمَ وَ السَّلَامُ .

22- و من كتاب له (عليه السلام) إلى عبد الله بن العباس رحمه الله تعالى و كان عبد الله يقول "ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه و آله، كانتفاعي بهذا الكلام":

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ وَ يَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ فَلْايَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ وَ لْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا وَ مَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْنُ سُرُورُكَ بِهِ فَرَحاً وَ مَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعاً وَ لْيَكُنْ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ . تُكْثِرْ بِهِ فَرَحاً وَ مَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعاً وَ لْيَكُنْ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ .

23- و من كلام له (عليه السلام) قاله قبل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه الله :

وَصِيَّتِي لَكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وآله) فَلَا تُضيِّعُوا سُنَّتَهُ أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وَ أَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ وَ خَلَاكُمْ ذَمٌّ أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ وَ الْيَوْمَ عَبْرَةٌ لَكُمْ وَ غَداً مُفَارِقُكُمْ إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي وَ إِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي وَ إِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِي عِبْرَةٌ لَكُمْ وَ اللَّهِ مَا فَجَأَنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ قُرْبَةٌ وَ هُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ فَاعْفُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهِ مَا فَجَأَنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ قُرْبَةٌ وَ هُو لَكُمْ حَسَنَةٌ فَاعْفُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهِ مَا فَجَأَنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَاللَّهُ أَنْكُرْتُهُ وَ مَا

كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدَ وَ طَالِبٍ وَجَدَ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرِارِ.

قال السيد الشريف رضي الله عنه: أقول و قد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدم من الخطب إلا أن فيه هاهنا زيادة أوجبت تكريره.

# 24- و من وصية له (عليه السلام) بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصر فه من صفين :

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ لللهِ لِيُولِجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ يُعْطِيَهُ بِهِ الْأَمَنَةَ .

مِنْهَا: فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثُ وَ حُسَيْنُ حَيُّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَ إِنَّ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثُ وَ عَلِيْ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ صَدَقَةِ عَلِيّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيّ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَ قُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصِلْتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى أَصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ وَ عَلَى أَصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ وَ عَلَى اللهِ عَلَى أَصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ وَ عَلَى اللهِ عَلَى أَصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ وَ عَلَى اللهِ عَلَى أَلُولُ اللهِ عَلَى أَلُولُ اللهِ عَلَى أَوْلَى وَدِيَّةً حَتَى تُشْكِلَ أَرْضُهُا غِرَاساً وَلَى اللهِ عَلِي هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَى تُشْكِلَ أَرْضُهُا غِرَاساً

وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُ وَ حَرَّرَهَا الْعِتْقُ .

قال الشريف: قوله (عليه السلام) في هذه الوصية و ألا يبيع من نخلها ودية الودية الفسيلة و جمعها ودي. و قوله (عليه السلام) حتى تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكلام و المراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها.

25- و من وصية له (عليه السلام) كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات: قال الشريف: و إنما ذكرنا هنا جملا ليعلم بها أنه عليه السلام كان يقيم عماد الحق، و يشرع أمثلة العدل، في صغير الأمور و كبيرها و دقيقها و جليلها.

انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخْدِجْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالسَّكِينَةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَ الْكُمْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيِّهِ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَهَلُ لِلَّهِ فِي أَمْوَ الْكُمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي أَمْوَ الْكُمْ مِنْ خَيْر أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ لُوعِدَهُ أَوْ اللَّهُ فَي أَمْوَ الْكُمْ مِنْ حَقِّ فَتُو مَعَهُ مِنْ غَيْر أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ

تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّا أَكْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ وَ لَا تُنَفِّرَنَّ

بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا وَ لَا تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرُهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا الْحُتَارَهُ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا الْحُتَارَهُ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا الْحُتَارَةُ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا الْحُتَارَةُ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا الْحُتَارَةُ فَلَا اللهِ فِي مَالِهِ فِي مَالِهِ فِي مَالِهِ فِي مَالِهِ فِي مَالِهِ فَاقِلْهُ ثُمَّ الْخُلِطُهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأَخُذَ حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ وَ لَا تَلْخُذَنَ عَوْداً وَ لَا الْخُلِطُهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الْذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأَخُذَ حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ وَ لَا تَلْخُذَنَ عَوْداً وَ لَا اللهِ فِي مَالِهِ وَ لَا مَعْلُوسَةً وَ لَا مَعْلُوسَةً وَ لَا مَعْلُوسَةً وَ لَا مَنْعِبُ ثُمَّ احْدُرُ اللهِ فِي مَالِهِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوصِيلَهُ إِلَى وَلِيّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَ لَا ثُوكِلْ بِهَا إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصِيرٍهُ وَلِيهِا أَلْمُنْ مَعْنِ اللهُ بِعِ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِنْ إِلَيْهِ أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لَا يَمْصُرَ حَيْثِ أَمْرَ اللهُ بِهِ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِنْ إَلَيْهِ أَلَّا يَحُولُ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا فِي ذَلِكَ وَ مَنْ الْعُدُرِ وَ لَا يُعْدِلُ بَيْنَ صَوَاجِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ لَا يَعْدِلُ بِهُ عَلَى اللَّاعِبِ وَ لْيُورِدُهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْعُدُرِ وَ لَا بَيْنَهَا وَ لْيُرَقِّهُ عَلَى اللَّاعِبِ وَ لْيَسْتَأْنَ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ وَ لْيُورِدُهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْعُدُرِ وَ لَا يَعْدِلُ بَهُ عَلَى اللَّاعِبِ وَ الْمُؤْلِ وَ لَيُورَو حُهَا فِي يَعْذِلُ بَهِ مِنَ الْعُدُرِ وَ لَالْمَالِعُ وَ لْيُورُودُهَا وَ لَيُرْورِهُمَا فِي الْمُورُ وَ لَالْمَالِعُ وَ لَيُولُولُونَ وَ لَلْمُولُولُهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِي اللّهُ فَيْسُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

السَّاعَاتِ وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِينَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) فَإِنَّ ذَلِكَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) فَإِنَّ ذَلِكَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةٍ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْ شَاءَ الله أَنْ الله عَلَى وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ الله أَنْ الله عليه وآله )

### 26- و من عهد له (عليه السلام) إلى بعض عماله و قد بعثه على الصدقة:

أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَ خَفِيَّاتِ عَمَلِهِ حَيْثُ لَا شَهِيدَ غَيْرُهُ وَ لَا وَكِيلَ دُونَهُ وَ أَمَرَهُ أَلَّا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسَرَّ وَ مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَ عَلَانِيَتُهُ وَ فِعْلُهُ وَ مَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ وَ أَمَرَهُ أَلَّا يَجْبَهَهُمْ وَ لَا سِرُّهُ وَ عَلَانِيَتُهُ وَ فِعْلُهُ وَ مَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَى الْأَمَانَةَ وَ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ وَ أَمَرَهُ أَلَّا يَجْبَهَهُمْ وَ لَا يَعْضَنَهَهُمْ وَ لَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَصَّلًا بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمُ الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ وَ الْأَعْوَانُ عَلَى يَعْضَنَهَهُمْ وَ لَا يُحْوَانُ عَلَى السِّينَةُ وَ إِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ حَقّاً مَعْلُوماً وَ شُرَكَاءَ أَهْلَ اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ وَ إِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ حَقّا مَعْلُوماً وَ شُرَكَاءَ أَهْلَ اسْتَخْرَاجِ الْحُقُوقِ وَ إِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ حَقّا مَعْلُوماً وَ شُركَاء أَهْلَ مَسْكَنَةٍ وَ ضَمُعَفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ وَ إِنَّا مُوفُوكَ حَقَكَ فَوَقِهِمْ حُقُوقَهُمْ وَ إِلَّا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خَصَمَا عَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَ بُوْسَى لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ اللهِ الْفُقَرَاءُ وَ الْمَسَاكِينُ وَ السَّائِلُونَ وَ الْمَدْفُوعُونَ وَ الْغَارِمُونَ وَ ابْنُ السَّبِيلِ وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ وَ لَمْ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلُّ وَ الْخِزْي وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ بِنَفْسِهِ الذُّلُّ وَ الْخِزْي وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ وَ السَّلَامُ .
وَ أَفْظَعَ الْغِشِ غِشُ الْأَئِمَّةِ وَ السَّلَامُ .

27- و من عهد له (عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر رضي الله عنه حين قلده مصر:

فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ آسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ وَ لَا يَيْأَسَ الضَّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَ الْكَبِيرَةِ وَ الظَّاهِرَةِ وَ الْمَسْتُورَةِ فَإِنْ يُعْفُ فَهُو أَكْرَمُ وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَ يُعَذِّبُ فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ وَ إِنْ يَعْفُ فَهُو أَكْرَمُ وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَ لَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ سَكَنُوا الدُّنْيَا وَ أَجِلِ الْآخِرَةِ فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ سَكَنُوا الدُّنْيَا فِي الْمَثْرَقُولَ اللهُ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ سَكَنُوا الدُّنْيَا فِي الْمُثَلِّرُ وَلَ الْمُنْرَفُونَ وَ أَخَذُوا بِأَفْضَلِ مَا شُكِنَتْ وَ أَكُلُوهُ الْمُثَرِونَ ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُثَلِّغِ وَ الْمَتْجَرِ الرَّابِحِ أَصَابُوا لَذَّهُ مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُثَلِغِ وَ الْمَتْجَرِ الرَّابِحِ أَصَابُوا لَذَّةً وَلَيْهُمْ وَ تَيَقَنُوا أَنَّهُمْ

جِيرَانُ اللهِ غَداً فِي آخِرَتِهِمْ لَا ثُرَدُ لَهُمْ دَعْوَةٌ وَ لَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَةٍ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللهِ الْمَوْتَ وَ قُرْبَهُ وَ أَعِدُوا لَهُ عُدَّتَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَ خَطْبٍ جَلِيلٍ بِخَيْرٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ شَرِّ أَبَداً فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ عَامِلِهَا وَ مَنْ أَقْرَبُ إِلَى النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا وَ مَنْ أَقْرَبُ إِلَى النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا وَ أَنْتُمْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ وَ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ وَ هُوَ أَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ طَلِّكُمْ الْمَوْتُ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ وَ هُو أَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ طَلِّكُمْ الْمَوْتُ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ وَ الدُّنْيَا تُطُوَى مِنْ خَلْفِكُمْ فَاحْذَرُوا نَاراً قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ حَرُّهَا طَلِّكُمْ الْمَوْتُ مِنْهُ الْمَوْتُ مَعْفُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ وَ الدُّنْيَا تُطُوَى مِنْ خَلْفِكُمْ فَاحْذَرُوا نَاراً قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ حَرُّ هَا شَكِمُ فَا اللهُ عَلَى اللهِ وَ أَنْ يَحْسُنَ ظَنْكُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَ اللهِ وَ أَنْ يَحْسُنَ ظَنْكُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا مِنْ اللهِ وَ اعْلَمْ يَا السَّامِ طَنَّا بِاللهِ أَشِدَهُمْ خَوْفًا لِلهِ وَ اعْلَمْ يَا السَّعَ فَرْ فَعْ فَلِي اللهِ وَلَوْلَا لَكَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ ظَنَا بِاللهِ أَشِدُهُمْ خَوْفًا لِلهِ وَاعْلَمْ يَا مُنْ ظَيْرِهِ وَ لَا تُسْخِطِ الللهَ بِرضَا اللهَ عَلْونَ الْعَامِ اللهَ عَلْونَ الْعَلَمُ وَلَا لَهُ مُولَا مُ اللهَ عَلْمُ وَلَا لَعْمُ وَ لَا تُسْخِطِ الللهَ بِرضَا اللهَ فَلَهُ وَ لَكَ اللهَ الْفَرَاعُ وَ لَا تُسْخِطِ الللهَ بِرضَا فَوْتَهَا لِقَرَاعُ وَ لَا الْمُؤَقِّتِهَا الْمَوْلَ فَي اللهِ خَلْفًا مِنْ غَيْرِهِ وَ لَيْسَ مِنَ اللهَ فَلَا فَوَرَاعُ وَ لَا لَا الْعَذِهُ وَ لَا لَوْ اللهُ وَلَا لَوْ لَعْ مَا لَكَوْلُولُ عَلَمُ وَ لَا لَعُولَ اللهَ الْمَوْتَ اللهَ الْمُوالِ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا لَعُرَامُ وَ لَا لَعُمُ وَ لَلْ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْولَا اللهُ الللهُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

تُؤَذِّرْ هَا عَنْ وَقْتِهَا لِالشَّتِغَالِ وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَلَاتِكَ .

وَ مِنْهُ: فَإِنَّهُ لَا سَوَاءَ إِمَامُ الْهُدَى وَ إِمَامُ الرَّدَى وَ وَلِيُّ النَّبِيِّ وَ عَدُوُّ النَّبِيِّ وَ لَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) إنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُوْمِناً وَ لَا مُشْرِكاً أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقْمَعُهُ اللَّهُ بِشِرْكِهِ وَ لَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ بِشِرْكِهِ وَ لَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ بِشِرْكِهِ وَ لَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ بِشِرْكِهِ وَ لَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

28- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية جوابا: قال الشريف: و هو من محاسن الكتب.

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ اصْطِفَاءَ اللَّهِ مُحَمَّداً ( صلى الله عليه وآله ) لِدِينِهِ وَ تَأْيِيدَهُ إِيَّاهُ لِمَنْ أَيَّدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَقَدْ خَبَّأَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ تُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا وَ نِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرَ أَوْ دَاعِي مُسَدِّدِهِ إِلَى النِّصْنَالِ وَ زَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَذَكَرْتَ أَمْراً إِنْ تَمَّ اعْتَزَلَكَ كُلُّهُ وَ إِنْ نَقَصَ لَمْ يَلْحَقْكَ تَلْمُهُ وَ مَا أَنْتَ وَ الْفَاضِلَ وَ الْمَفْضُولَ وَ السَّائِسَ وَ الْمَسُوسَ وَ كُلُّهُ وَ إِنْ نَقَصَ لَمْ يَلْحَقْكَ تَلْمُهُ وَ مَا أَنْتَ وَ الْفَاضِلَ وَ الْمَفْضُولَ وَ السَّائِسَ وَ الْمَسُوسَ وَ مَا لِلطَّلَقَاءِ وَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَ تَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ وَ تَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا وَ طَفِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَهَا أَلَا تَرْبَعُ أَيُّهَا طَبَقَاتِهِمْ هَيْهَاتَ لَقَدْ رُكَا الْقَدَرُ فَمَا عَلَيْكَ عَلَبَهُ الْمَغْلُوبِ وَ لَا ظَفَرُ الظَّافِرِ وَ إِنَّكَ لَذَهَّابٌ فِي التِّيهِ رَوَّاغٌ عَنِ الْقَصِيْدِ أَ لَا تَرَى غَيْرَ مُخْبِر لَكَ الْمَغْلُوبِ وَ لَا ظَفَرُ الظَّافِرِ وَ إِنَّكَ لَذَهَابٌ فِي التِّيهِ رَوَّاغٌ عَنِ الْقَصِيْدِ أَ لَا تَرَى غَيْرَ مُخْبِر لَكَ الْمَعْرُوبِ وَ لَا ظَفَرُ الظَّافِرِ وَ إِنَّكَ لَذَهَابٌ فِي التِيهِ رَوَّاغٌ عَنِ الْقَصِيْدِ أَ لَا تَرَى غَيْرَ مُخْبِر لَكَ

وَ لَكِنْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ أُحَدِّثُ أَنَّ قَوْمًا اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ لِكُلِّ فَضْلُ حَتَّى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ وَ خَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَ وَ لَا تَرَى أَنَّ قَوْماً قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِكُلِّ

وَانَّهُ ) بِسَبَغِينَ لَكَبِيرَهُ عِلَدُ الْطَارِفِ عَلَيْهِ الْوَانِ الْمُ الْوَلَّالُ فِي الْجَنَّةِ وَ ذُو الْجَنَاحَيْنِ وَ لَوْ لَا مَا فَعِلَ بِوَاحِدِهِمْ قِيلَ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَ ذُو الْجَنَاحَيْنِ وَ لَوْ لَا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَا لَهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَعْمِينَ وَ لَا يَعْمِي اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَعْمِي اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَعْمِلُونَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمُولِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمُولِي عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّالُ فَيْعِلَا لَا اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلْمُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُولِ اللْعَا عَلَاهُ عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُولِ اللْعَلَاقِ عَا عَلَيْكُولِ اللْعَلَالَةُ عَلَيْكُولِ

تَمُجُّهَا آذَانُ السَّامِعِينَ فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَ النَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا لَا عَادِيُ طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ لَنَا لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيمُ عِزِّنَا وَ لَا عَادِيُ طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ لَنَا لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيمُ عِزِّنَا وَ لَا عَادِيُ طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ

أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا فَنَكَحْنَا وَ أَنْكَحْنَا فِعْلَ الْأَكْفَاءِ وَ لَسْتُمْ هُنَاكَ وَ أَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ وَ مِنْكُمْ النَّبِيُّ وَ مِنْكُمُ الْمُكَذِبُ وَ مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَ مِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ وَ مِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مِنْكُمْ صَالَةُ الْحَطَبِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَ عَلَيْكُمْ فَاسِنَةُ النَّالِ وَ مِنَّا فَيْلُ اللَّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَدَّ عَنَّا وَ هُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ فَاسِنَكَمُنَا قَدْ سُمِعَ وَ جَاهِلِيَّتُنَا لَا تُدْفَعُ وَ كِتَابُ اللهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَدَّ عَنَّا وَ هُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ فَاسِنَكَمُنَا قَدْ سُمِعَ وَ جَاهِلِيَّتُنَا لَا تُدْفَعُ وَ كِتَابُ اللهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَدَّ عَنَّا وَ هُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضِهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ الله وَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ تَعَالَى وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضِهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ الله وَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بَإِبْرِاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَلِ اللهِ ( صلى وَ تَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ وَ لَمَّا احْتَجَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ الله ( صلى الله عليه وآله ) فَلَجُوا عَلَيْهِمْ فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَى كُنْ فَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَى كُنْ شَلْ مُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

وَ تِلْكَ شَكَاةً ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا.

وَ قُلْتَ : إِنِّي كُنْتُ أَقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أُبَايِعَ

وَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَحْتَ وَ أَنْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ وَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُوماً مَا لَمْ يَكُنْ شَاكًا فِي دِينِهِ وَ لَا مُرْتَاباً بِيَقِينِهِ وَ هَذِهِ حُجَّتِي إِلَى غَيْرِكَ قَصَدُهَا وَ لَكِنِّي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا سَنَحَ مِنْ ذِكْرِ هَا ثُمَّ ذَكَرْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي وَ أَمْرِ عُثْمَانَ فَلَكَ أَنْ تُجَابَ عَنْ هَذِهِ لِرَحِمِكَ مِنْهُ فَأَيُّنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ وَ أَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ أَ مَنْ بَذَلَ لَهُ عُثْمَانَ فَلَكَ أَنْ تُجَابَ عَنْ هَذِهِ لِرَحِمِكَ مِنْهُ فَأَيُّنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ وَ أَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ أَ مَنْ بَذَلَ لَهُ

نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَ اسْتَكَفَّهُ أَمْ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَنْهُ وَ بَثَّ الْمَنُونَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَى قَدَرُهُ عَلَيْهِ كَلَّا وَ اللَّهِ لَ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَ الْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَ لَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. وَ مَا كُنْتُ لِأَعْتَذِرَ مِنْ أَنِّي كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ أَحْدَاثاً فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ إِلَيْهِ إِرْشَادِي وَ هِدَايَتِي لَهُ فَرُبَّ مَلُوم لَا ذَنْبَ لَهُ.

## وَ قَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ.

وَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ وَ ذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَ لِأَصْحَابِي عِنْدَكَ إِلَّا السَّيْفُ فَلَقَدْ أَصْحَكْتَ

بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ مَتَى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْأَعْدَاءِ نَاكِلِينَ وَ بِالسَّيْفِ مُخَوَّفِينَ . فَلَبّتْ قَلِيلًا يَلْحَق الْهَيْجَا حَمَلْ .

فَسَيَطْلُبُكَ مَنْ تَطْلُبُ وَ يَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعِدُ وَ أَنَا مُرْقِلٌ نَحْوَكَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ مُتَسَرْ بِلِينَ سَرَ ابِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ مُتَسَرٌ بِلِينَ سَرَ ابِيلَ الْمُوْتِ أَحَبُ اللَّقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ وَ قَدْ صَحَبَتْهُمْ ذُرِّيَّةُ بَدْرِيَّةٌ وَ سَيُوفَ هَاشِمِيَّةٌ قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِي أَخِيكَ وَ خَالِكَ وَ جَدِّكَ وَ أَهْلِكَ وَ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَعِيدٍ .

### 29- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أهل البصرة:

وَ قَدْ كَانَ مِنِ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَ شِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ وَ رَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةُ وَ سَفَهُ الْآرَاءِ الْجَائِرَةِ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةُ وَ سَفَهُ الْآرَاءِ الْجَائِرَةِ إِلَى إِلَى مُنَابَذَتِي وَ خِلَافِي فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِي وَ رَحَلْتُ رِكَابِي وَ لَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَسِيرِ الْمُسِيرِ

إِلَيْكُمْ لَأُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لَا يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلَّا كَلَعْقَةِ لَاعِقٍ مَعَ أَنِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ وَ لِذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ غَيْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَماً إِلَى بَرِيٍّ وَ لَا نَاكِثاً إِلَى وَفِيِّ .

### 30- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية:

فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَدَيْكَ وَ انْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ وَ ارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا تُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَعْلَاماً وَاضِحَةً وَ سُبُلًا نَيِّرَةً وَ مَحَجَّةً نَهْجَةً وَ غَايَةً مُطَّلَبَةً يَرِدُهَا الْأَكْيَاسُ وَ يُخَالِفُهَا الْأَنْكَاسُ مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وَ خَبَطَ فِي التِّيهِ وَ غَيَّرَ اللَّهُ نِعْمَتَهُ وَ أَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ الْأَنْكَاسُ مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وَ خَبَطَ فِي التِّيهِ وَ غَيَّرَ اللَّهُ نِعْمَتَهُ وَ أَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ فَنَهُ مَنْكَ فَقَدْ أَجْرَيْتَ إِلَى غَايَةٍ خُسْرٍ وَ فَنَهْ مَنْكَ فَقَدْ أَجْرَيْتَ إِلَى غَايَةٍ خُسْرٍ وَ مَحَلَّةٍ كُوْرٍ فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ شَرِّاً وَ أَقْحَمَتُكَ غَيَّا وَ أَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ وَ أَوْ عَرَتْ عَلَيْكَ مَحَلَّةٍ كُوْرٍ فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ شَرَّاً وَ أَقْحَمَتُكَ غَيَّا وَ أَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ وَ أَوْ عَرَتْ عَلَيْكَ مَكَلُهُ كُورٍ فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ شَرَّاً وَ أَقْحَمَتُكَ غَيَّا وَ أَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ وَ أَوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ وَ أَوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ وَ أَوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ وَ أَوْلَجَتْكَ الْمَسَالِكَ وَ أَوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ وَ أَوْلَحُهُا لَاكَ سَلِكَ أَلْكَ الْمُسَالِكَ وَ أَوْلَمَتْكَ أَلْكَ مَالَاكَ مَا لَكَ الْمَسَالِكَ وَ أَوْلَعَرَتْكَ الْمَسَالِكَ وَالْمَلْكَ وَلَوْلَاكَ وَلَوْلَاكَ وَلَاكُ الْمُسَالِكَ وَلَاكَ الْمَعَالِكَ وَالْمَنَالُكَ وَلَاكَ الْمُسَالِكَ وَلَاكُولُكُولُ وَلَلْكَ وَلَاكُولُ وَلَاكُولُ وَلَاكُولُكُ وَلَاكُولُكُ وَلَاكُولَ وَلَوْلَاكَ الْمُعَالِلَكَ وَلَوْلَاكُولُولُ وَلَاكُولُ وَلَاكُولُ وَلَاكُولُ وَلَاكُولُ وَلَوْلَاكُولُ وَلَوْلَوْلَ الْمُسَالَكَ وَلَاكُولُكُ وَلَوْلَ وَلَوْلُكُولُولُ وَلَاكُولُ وَلَوْلُكُ الْمُهَالِكُ وَلَوْلُولُ وَلَاكُولُ وَلَوْلِكُ وَلَوْلُولُ وَلَعْلَلْكُ وَلَوْلُكُولُولُ وَلَالَكُولُ وَلَمُ اللْعَلَالُ وَلَوْرَولُكُ وَلَمُ الْعُلَالَ وَلَالْمُ اللَّكُولُ وَلَاكُولُ وَلَالَا لَعَلَيْكُ وَلَالْمُلْكُولُكُ وَلَاكُولُ وَلَمُ اللْعُولُولُ وَلَوْلُولُكُ وَلَمْ الْعُلْكُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالَاكُ و

# 31- و من وصية له (عليه السلام) للحسن بن علي (عليهما السلام) كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين:

مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ الْمُسْتَسْلِمِ لِلدُّنْيَا السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْتَى وَ الطَّاعِنِ عَنْهَا غَداً إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ مَا لَا يُدْرِكُ السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ غَرَضِ الْأَسْقَامِ وَ رَهِينَةِ الْأَيَّامِ وَ رَمِيَّةِ الْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الدُّنْيَا وَ تَاجِرِ الْغُرُورِ وَ غَرِيمِ الْمَنَايَا وَ أَسِيرِ الْمَوْتِ وَ حَلِيفِ الْهُمُومِ وَ قَرِينِ الْأَخْزَانِ وَ نُصلبِ الْآفَاتِ وَ صَرِيعِ الشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ اللَّمْوَاتِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ اللَّمْوَاتِ أَمَّا بَعْدُ فَلِي وَ اللَّهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي غَيْرَ أَنِي حَيْثُ تَقَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ وَ الْإِهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي غَيْرَ أَنِي حَيْثُ تَقَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ وَ الْإِهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي غَيْرَ أَنِي حَيْثُ تَقَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ وَ صَرَقَنِي عَنْ هَوَايَ وَ صَرَّحَ لِي مَحْضُ أَمْرِي فَأَفْضَى بِي إِلَى جَدِّ لَا يَكُونُ فَصَدَقَنِي رَأْبِي وَ صَرَقَنِي عَنْ هَوَايَ وَ وَجَدْتُكَ بَعْضِي بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِي حَتَّى كَأَنَّ شَيْئاً لَوْ أَصَابَكَ فَيهِ لَعِبٌ وَ صِدْقٍ لَا يَشُوبُهُ كَذِبٌ وَ وَجَدْتُكَ بَعْضِي بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّي حَتَّى كَأَنَّ شَيْئاً لَوْ أَصَابَكَ أَيَانِي فَعَنَانِي وَ عَنَانِي

مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي مُسْتَظْهِراً بِهِ إِنْ أَنَا بَقِيتُ لَكَ أَوْ فَنِيتُ فَاتِي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ أَيْ بُنَيَّ وَ لُرُومِ أَمْرِهِ وَ عِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ وَ الإعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ وَ أَيُّ سَبَبِ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبِ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ أَحْي قَلْبُكَ بِالْمَوْعِظَةِ وَ أَمِنْهُ بِالزَّهَادِةِ وَ مَصِرْهُ فَجَائِعَ الدُنْيَا وَ حَدِّرُهُ وَقِوْهِ بِالْيَقِينِ وَ نَوِّرْهُ بِالْمَوْعِظَةِ وَ الْأَيَّالِي وَ الْأَيَّامِ وَ الْأَيَّامِ وَ الْأَيْلِي وَ الْأَيَّامِ وَ الْأَيَّامِ وَ الْأَيْلِي وَ الْأَيَّامِ وَ الْأَيَّامِ وَ الْأَيْلِي وَ الْأَيَّامِ وَ الْأَيْلِي وَ الْمَوْلِي وَ الْمُؤْلِقِ وَ الْأَيْلِي وَ الْأَيْلُولُ وَ مَمَّا الْنَقَلُوا وَ مَنْ كَانَ قَبْلُكَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَ سِرْ فِي عِيلِ هِمْ وَ آثَارِ هِمْ فَانْظُرْ فِيمَا فَعَلُوا وَ عَمَّا الْنَتَقَلُوا وَ أَيْنَ كَلُوا فَإِنَّكَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَ الْأَيْقِ وَ الْمُولِ وَ مَنْ وَاللَّهُ وَا فَاللَامُ فَيْلُوا وَ الْمُعْرُوفَ وَ لَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ وَ دَعَ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تُعْرِفُ وَ الْمُنْكَرُ بِيَدِكَ وَ لِسَانِكَ وَ بَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ وَلِيمَالِكَ وَ بَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالِي وَ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفَ وَ مَالِينْ مَنْ فَعَلَهُ وَلَا اللْمُعْرُوفَ وَ جَاهِدُ فِي اللَّهِ وَ لَا تَأْخُذُكَ فِي اللَّهِ وَ لَا تَأْخُذُكَ فِي اللَّهِ وَ لَا تَأْخُذُكَ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَالَالِ وَ أَلْوَلَ فَاللَهُ وَلَا اللْمُعْرُوفَ وَ مَالِي وَالْمَعْرُوفَ وَ اللَّهُ وَالِلْ وَالْمُولِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَى وَ أَمُولُوا وَ أَلْمُولُولُ وَ مَالِي الْمُعْرَافِهُ وَالْمُولُولُولُوا فَالْمُولُولُولُ وَالْمُ وَالَالِهُ وَالْمُولُولُولُوا وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُول

لَوْمَةُ لَائِمٍ وَ خُصِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَ تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَ عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُرُ فِي الْحَقِّ وَ أَلْجِئْ نَفْسَكَ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا إِلَى إِلَهِكَ فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى كَهْفٍ حَرِيزٍ وَ مَانِعٍ عَزِيزٍ وَ أَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْحِرْمَانَ وَ إِلَى كَهْفٍ حَرِيزٍ وَ مَانِعٍ عَزِيزٍ وَ أَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْحِرْمَانَ وَ أَكْثِرِ الْاسْتِخَارَةَ وَ تَفَهَّمْ وَصِيتَتِي وَ لَا تَذْهَبَنَّ عَنْكَ صَفْحاً فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمِ لَا يَتِقَعُ بِعِلْمِ لَا يَحِقُّ تَعَلَّمُهُ أَيْ بُنَيَّ إِنِي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً وَ حَيْرَ فِي عِلْمِ لَا يَتِقْ تَعَلَّمُهُ أَيْ بُنَيَّ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً وَ رَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوصِيتَتِي إِلَيْكَ وَ أَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ رَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوصِيتَتِي إِلَيْكَ وَ أَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ رَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوَصِيتَتِي إِلَيْكَ وَ أَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَعْلَى إِلَيْكَ مِلْ أَنْ أَنْفُورٍ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَبْمِي أَوْ يَسْبِقَنِي إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى وَ فِتَنِ الدُّنْيَا فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ

مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْ تُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُكَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُغْيَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَئُونَةَ الطَّلَبِ وَ عُوفِيتَ مِنْ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ فَأَتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأْتِيهِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَطْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ عُوفِيتَ مِنْ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ فَأَتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأْتِيهِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَطْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ عُوفِيتَ مِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ أَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتُ

فِي أَعْمَالِهِمْ وَ فَكَرْتُ فِي أَخْبَارِ هِمْ وَ سِرْتُ فِي آثَارِ هِمْ حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ بَلْ كَأَنِي بِمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِ هِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَلِهِمْ إِلَى آخِرِ هِمْ فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَلَرَ فَعُ مِنْ الْمَرِكَ مَعَ أَوْلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَلَرَ أَمْرٍ نَخِيلَهُ وَ تَوْخَيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ وَ صَرَوْتُ عَنْكَ مَحْهُولَهُ وَ رَأَيْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِي الْوَالِدَ الشَّقِيقَ وَ أَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدْبِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَ رَأَيْتُ مُقْبِلُ الْعُمْرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّهْرِ ذُو نِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفْسٍ صَنَافِيةٍ وَ أَنْ أَبْتَدِنَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَأْوِيلِهِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ أَحْكَامِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ لَا أَجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ وَ جَلَّ وَ تَأْوِيلِهِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ أَحْكَامِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ لَا أَجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْقَابِهِمْ عَلَى مَا كُرِهْتُ مِنْ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَ آرَائِهِمْ مِثْلُ الَّذِي الْتَبَسَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَ آرَائِهِمْ مِثْلُ الَّذِي الْتَبَسَ عَلَيْكِ بِهِ الْمَلْ عَلَيْكَ مِنْ إِسْلَامِكَ إِلَى أَمْرِ لَا آمَنُ عَلَيْكِ بِهِ الْهَلَكَةُ وَ رَجَوْتُ أَنْ يُوفِقَكَ اللَّهُ فِيهِ لِرُ شَدِكَ وَ أَنْ يَهْدِيكَ لِقَصْدِكَ فَعَهِدْتُ إِلَيْكَ وَصِيّتِي هَذِهِ وَ الْمَائِكَ وَ الْأَخْذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الْأَوْلُونَ مِنْ آبَائِكَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِلَّ مُو مَنْ أَنْتَ كَاللَهُ مُلْ مَنْ مَقْرَدُ مُ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْأَوْنَ مِنْ آبَائِكَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَفْتُ مُقَرِّرُ ثُمَّ رَدَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا الْمُ خُذُهِمُ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُؤْلُونَ مَنْ آبَائِكَ وَ الْمَالِكُونَ مَنْ أَنْتُ مُولَونَ مَلْ أَنْتَ مَا مَصَى عَلَيْهِ الْمَالِي فَلَولَ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَالَى الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَلَاقُولَ مَلْ الللَّهُ وَالْمَلْ الْكَالِكَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ الْمَلْولِ الْمَلْ الْمَلْ الْمَالِمُ الْمُولِي الْمَوالِي الْمُ

آخِرُ ذَلِكَ إِلَى الْأَحْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الْإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ يُكَلَّفُوا فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمُ كَمَا عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذَلِكَ بِلَفَهُم وَ تَعَلَّم لَا بِتَوَرُّطِ الشَّبُهَاتِ وَ عُلَقِ الْخُصُومَاتِ وَ ابْدَأْ قَبْلُ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ فِي ذَلِكَ بِالاسْتِعَانَةِ بِالَهِكَ وَ الرَّعْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ وَ تَرْكِ كُلِّ شَائِبَةٍ أَوْلَجَتْكَ فِي شُبْهَةٍ أَوْ أَسْلَمَتُكَ إِلَى سَمَلَالَةٍ فَإِنَّ أَيْقَنْتَ أَنْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَصَمَّعَ وَ تَمَّ رَأَيُكَ فَاجْتَمَعَ وَ كَانَ شُبُهَةٍ أَوْ أَسْلَمَتُكَ إِلَى صَمَلاَلَةٍ فَإِنَّ أَيْقَنْتَ أَنْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَحْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ وَ فَرَاخِ مَظَرَكَ وَ فِكْرِكَ فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشُواءَ وَ تَتَوَرَّطُ الظَّلْمَاءَ وَ لَيْسَ طَالِبُ الدِينِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ وَ الْإِمْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ أَمْتَلُ فَقَهَمْ يَا لِبُنَيَّتِي وَ اعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ أَوْ خَلَطَ وَ الْإِبْدَالَةِ وَ أَنَّ الْمُعْتِي مَنْ خَبَطُ الْعُشُواءَ وَ لَيْسَ فَلَكُ مَا لَكُ أَنْ الْمُنْتِلِي هُوَ الْمُعْتِلِي مَنْ خَبَطَ أَنَّ الْمُنْتِلِي مُن مَالِكَ الْمَثَلِي مَلْ مَالِكَ الْمُوتِ هُو مَالِكُ الْمَثِيقِ وَ إِنَّ الْمُنْتِلِي مُو الْمُعِيدِ وَ أَنَّ الْمُنْتِلِي مُو الْمُعِنِي وَ أَنَّ الْمُنْتِلِي مَا لَكُونَ الْمَنْتِلِي مَا اللَّعْمَاتِ فِي الْمُعْنِي وَ أَنَّ الْمُنْتِلِي مَا اللَّهُ عَلَى جَهَالَاكَ وَ الْمَعْنَاقِ وَ الْمُعْنِي وَ أَنَّ الْمُنْتِلِي مُ وَالْمُ اللَّوْلُ مَا الْمُلْعِلِقُ وَ الْمُعْوِلِ الْمُولِي وَ الْمُعْمَلِ وَالْمَ الْمُعْتَلِقِ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَ الْمُعْلِقُ وَ الْمُعْلِقُ وَ الْمُعْلِقَ وَ الْمُكُنِ لَمُ الْمُعْنِقُ وَ الْمُعْلِقُ وَ الْمُعْلِقُ وَ الْمُنْ وَ الْمُكُنَ فَا الْمُعْلَى وَالْمُعَلِقُ وَ الْمُعْرِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُولُونَ وَالْمُولُ وَالْمُلِكُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُونَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُو

اجْتَهَدْتَ مَبْلَغَ نَظَرِي لَكَ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَ صِنَفاتِهِ وَ لَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصنفَ نَفْسَهُ لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ وَ لَا يَزُولُ أَبَداً وَ لَمْ يَزَلْ أَوَّلُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ بِلَا أَوَّلِيَّةٍ وَ آخِرٌ بَعْدَ الْأَشْيَاءِ بِلَا نِهَايَّةٍ عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبِيَّتُهُ بِإِحَاطَةِ قَلْبِ أَوْ بَصِر فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنْبَغِي لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي صِغَرِ خَطَرِهِ وَ قِلَّةٍ مَقْدِرَتِهِ وَ كَثْرَةِ عَجْزِهِ و عَظِيمِ حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ فِي طَلَبِ طَاعَتِهِ وَ الْخَشْيَةِ مِنْ غَقُوبَتِهِ وَ الشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ إِلَّا بِحَسَنِ وَ لَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عِنْ قَبِيحٍ يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَ حَالِهَا وَ زَوَالِهَا وَ اٰنْتِقَالِهَا وَ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الْأَخِرَةِ وَ مَا أُعِدَّ لِأَهْلِهَا فِيَّهَا وَ صَرَبْتُ لَكَ فِيهِمَا الْأَمْثَالَ لِتَعْتَبِرَ بِهَا وَ تَحْذُو عَلَيْهَا إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَا بِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِيَبٌ فَأَمُّوا مَنْزِلًا خَصِيباً وَ جَنَاباً مَرِيعاً فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ الطَّرَيقِ وَ فِرَاقَ الصَّدِيقِ وَ خُشُونَةَ السَّفَو وَ جُشُوبَةَ المَطْعَمْ لِيَأْتُوا سَعَةَ دَارِ هِمْ وَ مَنْزِلَ قَرَارِ هِمْ فَلَّيْسَ يَجِذُونَ لِشَيِيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلِماً وَ لَا يَرَوْنَ نَفَقَةً فِيهِ مَغْرَٰماً وَ لَا شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلَهِمْ وَ أَذْنَاهُمْ مِنْ مَحَلَّتِهِمْ وَ مَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ بِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بِمَنْزِلٍ خَصِيبٍ فَنَبَا بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِيبٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِمْ وَ لَا أَفْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَا بُنَيَّ اجْعُلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهُ لَهُ مَا تَكَّرَهُ لَهَا وَ لَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَيْرِكَ وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَىاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ وَ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ وَ لَا تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أَنْ بُقَالَ لَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِعْجَابَ ضِدُّ الصَّوَابِ وَ آفَةُ الْأَلْبَابِ فَاسْعَ فِي كَذَحِكَ وَ لَا تَكُنْ خَازِناً لِغَيْرِكَ وَ إِذَا أَنْتَ هُدِيتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَ أَنَّهُ لَا غِنَى بكَ فِيهِ عَنْ حُسْنِ الْارْتِيَادِ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْكَ وَ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُوَ افِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّلْهُ إِيَّاهُ وَ أَكْثِرْ مِنْ تَزْويدِهِ وَ أَنْتَ قَادِرٌ ۖ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ وَ اغْتَنِمْ مَن اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالٍ غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرَ تِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَنُوداً الْمُخِفُّ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُثْقِلِ وَ الْمُبْطِئُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِعِ وَ أَنَّ مَهْبِطَكَ بِهَا لَا مَحَالَةَ إِمَّا عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارِ فَارْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُو لِكَ وَ وَطِّئِ الْمَنْزُلَّ قَبْلَ حُلُو لِكَ فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتُ مُسْتَعْتَبٌ وَ لَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصِرَفٌ وَ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ وَ أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيَكَ وَ تَسْتَرْ حِمَّهُ لِيَرْ حَمَكَ

وَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ وَ لَمْ يُلْجِئْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَمْنَعْكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ وَ لَمْ يُعَاجِلْكَ بِالنِّقْمَةِ وَ لَمْ يُعَيِّرْكَ بِالْإِنَابَةِ وَ لَمْ يَفْضَدَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ أَوْلَى وَ لَمْ يُشَدِّدْ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ وَ لَمْ يُنَاقِشْكَ بِالْجَرِيمَةِ وَ لَمْ يُؤْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ بَلْ أَوْلَى وَ لَمْ يُشَدِّدْ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ وَ لَمْ يُنَاقِشْكَ بِالْجَرِيمَةِ وَ لَمْ يُؤْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ بَلْ

جَعَلَ نُزُوعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَةً وَ حَسَبَ سَيِّنَكَ وَاجِدَةً وَ حَسَبَ حَسَنَتَكَ عَشْراً وَ فَتَحَ لَكَ بَابَ الْمُتَابِ وَ بَابَ الْاسْتِعْتَابِ فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاكَ وَ إِذَا نَاجَيْتُهُ عَلَمَ نَجُوَاكَ فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ لِحَاجَتِكَ وَ أَبْثَثَتُهُ ذَاتَ نَفْسِكَ وَ شَكَوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَ وَ اسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبِكَ وَ اسْتَعَنْتَهُ عَلَى إِحْطَائِهِ غَيْرُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ وَ صِحَّةِ أَمُورِكَ وَ سَأَلْتَهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائِهِ غَيْرُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ وَ صِحَّةِ الْأَبْدَانِ وَ سَعَةِ الْأَرْزَاقِ ثُمَّ جَعَلَ فِي يَدَيْكَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِهِ بِمَا أَذِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْأَلْتِهِ فَمَتَى الْأَبْدَانِ وَ سَعَةِ الْأَرْزَاقِ ثُمَّ جَعَلَ فِي يَدَيْكَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِهِ بِمَا أَذِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْأَلْتِهِ فَمَتَى الْأَبْدَانِ وَ سَعَةِ الْأَرْزَاقِ ثُمَّ جَعَلَةٍ وَ رُبَّمَا الْجَرْتُ عَلَى الْإِجَابَةُ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعْفَلَ إِبْطَاءُ إِجْابَتِهِ فَإِنَّ الْعَطَاءِ الْأَمِلِ وَ رُبَّمَا سَأَلْتَ الشَّيْءَ فَلَا تُؤْتَاهُ وَ أُوتِيتَ خَيْراً مِنْهُ عَلَى الْمُرالِ وَ رُبَّمَا سَأَلْتَ الشَّيْءَ فَلَا تُؤْتَاهُ وَ أُوتِيتَ خَيْراً مِنْهُ عَلَى إِبْطَاءُ إِبْكَ فِيهِ الْكَوْتِ الْمَعْقِ الْعَلَى وَاللَّهُ فَالْمَالُ لَا يَنْقَى لَكَ جَمَالُهُ وَ يُنْقَى عَنْكَ وَبَالُهُ فَالْمَالُ لَا يَنْقَى لَكَ وَلَا نَبْقَى لَكَ عَمْ اللَّهُ فَلَامُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَالْمَالُ لَا يَنْقَى لَكَ وَ لَا نَبْقَى لَكَ وَاعْلَمْ يَا بُنَيَ الْنَاقُ إِنْمَا عَلَى مَالُولُهُ وَلَوْلَهُ طَلِيقُ الْمَوْتِ الْمَوْتِ اللَّهُ فَالْمَالُ لَا يَتْعَلَى مَنْهُ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ اللَّهُ فَالْمَالُ لَا يَنْعَلَى وَلَكَ فَي لَكَ مَنْهُ الْمُولِ الْمُولِ وَ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ ا

### ذكر الموت

يَا بُنَيَّ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ ذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ وَ ثُفْضِي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ مِنْهُ جِذْرَكَ وَ شَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ وَ لَا يَأْتِيَكَ بَعْتَةً فَيَبْهَرَكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْثَرَّ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا وَ تَكَالُبِهِمْ عَلَيْهَا فَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا وَ نَعَتْ هِيَ لَكَ عَنْ نَفْسِهَا وَ تَكَالُبِهِمْ عَلَيْهَا فَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا وَ نَعَتْ هِيَ لَكَ عَنْ نَفْسِهَا وَ تَكَالُبِهِمْ عَلَيْهَا فَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا وَ نَعَتْ هِي لَكَ عَنْ نَفْسِهَا وَ تَكَالُبِهِمْ عَلَيْهَا كَلَابٌ عَاوِيَةٌ وَ سِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَهِرٌ بَعْضَمُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ يَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَعْيِرَهَا نَعَمٌ مُعَقَلَةٌ وَ أَخْرَى مُهْمَلَةٌ قَدْ أَضِلَكَ عُقُولَهَا وَ يَأْكُلُ عَزِيزُهَا ذَلِيلَهَا وَ يَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَعْيِرَهَا نَعَمٌ مُعَقَلَةٌ وَ أُخْرَى مُهْمَلَةٌ قَدْ أَضِلَكَ عُقُولَهَا وَ يَأْكُلُ عَزِيزُهَا ذَلِيلَهَا وَ يَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَعْيِرَهَا شُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ وَعْثٍ وَعْثٍ مَجْهُولَهَا سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ

لَيْسَ لَهَا رَاحٍ يُقِيمُهَا وَ لَا مُسِيمٌ يُسِيمُهَا سَلَكَتْ بِهِمُ الدُّنْيَا طَرِيقَ الْعَمَى وَ أَخَذَتْ بِأَبْصَارِ هِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُدَى فَتَاهُوا فِي حَيْرَتِهَا وَ غَرِقُوا فِي نِعْمَتِهَا وَ اتَّخَذُوهَا رَبَّا فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَ لَعِبُوا بِهَا وَ مَنَارِ الْهُدَى فَتَاهُوا فِي حَيْرَتِهَا وَ غَرِقُوا فِي نِعْمَتِهَا وَ اتَّخَذُوهَا رَبَّا فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَ لَعِبُوا بِهَا وَ مَنَارِ الْهُدَى فَتَاهُوا فِي حَيْرَتِهَا وَ غَرِقُوا فِي نِعْمَتِهَا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَرَاءَهَا .

### الترفق في الطلب

رُوَيْداً يُسْفِرُ الظَّلَامُ كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الْأَظْعَانُ يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً وَ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَ إِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً وَ اعْلَمْ يَقِيناً أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ وَ لَنْ تَعْدُو أَجَلَكَ وَ أَنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَخَفِّضْ وَادِعاً وَ اعْلَمْ يَقِيناً أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ وَ لَنْ تَعْدُو أَجَلَكَ وَ أَنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَخَفِّضْ فِي الْمُكْتَسَبِ فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرَبٍ وَ لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ فِي الْمُكْتَسَبِ فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرَبٍ وَ لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ وَ لَا كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ وَ أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّ عَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ

تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً وَ مَا خَيْرُ خَيْرٍ لَا يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ لَا يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ وَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ مُدْرِكَ قَسْمَكَ وَ آخِذُ سَهُمَكَ وَ إِنْ اللَّهِ سُهُمَكَ وَ إِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ . سَهْمَكَ وَ إِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْظَمُ وَ أَكْرَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ .

### وصايا شتى

وَ تَلَافِيكَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ وَ حِفْظُ مَا فِي الْهُوعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ وَ حِفْظُ مَا فِي يَدَيْكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِي يَدَيْ غَيْرِكَ وَ مَرَارَةُ الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ الْفَجُورِ وَ الْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ فَيْرً الْطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ وَ الْحِرْفَةُ مَعَ الْعِقَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنِي مَعَ الْفُجُورِ وَ الْمَرْءُ أَكْثَرَ أَهْجَرَ وَ مَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ قَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ وَ بَايِنْ وَ رُبَّ سَاعٍ فِيمَا يَضِرُّ هُ مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ وَ مَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ قَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ وَ بَايِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَنِنْ عَنْهُمْ بِنِسَ الطَّعَامُ الْحَرَامُ وَ ظُلْمُ الضَّعِيفِ أَفْحَسُ الظَّلْمِ إِذَا كَانَ الرِّفْقُ خُرْقاً كَانَ الرَّفْقُ خُرْقاً كَانَ الرَّوْءَ وَ الْمَالِمُ الْخَيْرِ فَي وَالْمُونَ عَنْهُمْ الطَّعَامُ الْخَرَامُ وَ ظُلْمُ الضَّعِيفِ أَفْحَسُ الظَّلْمِ إِذَا كَانَ الرَّفْقُ خُرْقاً لَكُنْ الْمُونَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْكَى وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَ خَيْرُ الْمُسْتَنْصَحُ وَ إِيَّاكَ وَ الْإِنَّكَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْكَى وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَ خَيْرُ الْمُسَتَنْصَحُ وَ إِيَّاكَ وَ الْإِنْكِ الْمُوسَةِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَيَّةً لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يُصِيبُ وَ لَا كُلُّ عَائِبٍ يَنْعِلْ فَي الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَ مَفْسَدَةُ الْمَعَادِ وَ لِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِرَ لَكَ الْمَعْرِ وَ لِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِرَ لَكَ الْمَعَادِ وَ لِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِرَ لَكَ الْمُهُمُ وَلَا كُلُ الْمَعَادِ وَ لِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةً سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِرَ لَكَ الْمَعَادِ وَ لِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةً سَوْفَ يَأْمُ وَلُولُ وَرُبَّ يَسِيرِ أَنْمَى مِنْ كَثِيرُ لَا خَيْرَ فِي

مُعِينٍ مَهِينِ وَ لَا فِي صَدِيقٍ ظَنِينٍ سَاهِلِ الدَّهْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ وَ لَا تُخَاطِرْ بِشَيْءٍ رَجَاءَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكُ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ احْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الْمُقَارَبَةِ وَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَدْلِ وَ عِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدُّنُو وَ عِنْدَ صَدُودِهِ عَلَى اللّينِ وَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُنْرِ حَتَّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ وَ كَأَنَّهُ ذُو نِعْمَةٍ عَلَيْكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ شَكَعَ ذَلِكَ فِي عَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَّهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ لَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوّ صَدِيقِكَ صَدِيقِكَ صَدِيقِكَ صَدِيقِكَ صَدِيقِكَ صَدِيقاكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَصَيَقَكَ وَ الْمَعْضُ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً وَ تَجَرَّعِ الْغَيْظَ فَإِنِي لَمْ أَرَ جُرْعَةً صَدِيقاكَ وَ الْمَعْضُ أَخَاكَ النَّصِيحَة حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً وَ تَجَرَّعِ الْغَيْظَ فَإِنِي لَمْ أَرَ جُرْعَةً أَخْدِي صَدِيقاكَ وَ الْعَيْظَ فَإِنِي لَكُ وَ لَا أَلَدَّ مَعْبَةً وَ لِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرْجِعُ الْمِيهَا إِنْ أَكْلَ مَعْتَ وَ لَا الظَّفَرَيْنِ وَ إِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرْجِعُ الْمِيهِ الْمُعْتَلِكَ وَالْمَاعَةِ أَلْكَ بَلْكَ وَلَا تَكُونَنَ عَلَى عَلَى عَلْكَ الْمُولِكَ الْقَوى عَلْكَ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَى عَلْكَ وَ لَا يَكُونَنَّ عَلَى عَلْكَ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى الْمُعْتَلِكَ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى عَلْكَ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى عَنْكَ وَلَا يَكُونَنَ عَلَى عَلْكَ وَلَى الْقَوْمِى عَلَى قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلْتِهِ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَى الْمُعْتَلِكَ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى الْمُؤْلِكَ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى الْمُؤْلَى وَلَا تَكُونَنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْكَ وَلَى الْمَوْلَ عَلَى الْمُؤْلَى فَإِلَى عَلَى الْتَعْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضرَّ تِهِ وَ نَفْعِكَ وَ لَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الرِّرْقَ رِزْقَانِ رِزْقُ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَى الْحَاجَةِ وَ الْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَى

مَا تَقَلَّتَ مِنْ يَدَيْكَ فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهٌ وَ لَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَالَغْتَ فِي إِيلَامِهِ فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِظُ بِالْآدَابِ وَ الْبَهَائِمَ لَا تَتَّعِظُ إِلَّا بِالضَّرْبِ. اطْرَحْ عَنْكَ وَارداتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقِينِ مَنْ تَرَكَ الْقَصْدَ جَارَ وَ الصَّاجِبُ مُنَاسِبٌ وَ الصَّدِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ وَ الْهَوَى شَرِيكُ الْيَقِينِ مَنْ تَرَكَ الْقَصِيدِ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ وَ قَرِيبٍ أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ وَ الْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ مَنْ الْعَرَيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ مَنْ اللّهِ سُبَتِ أَخْدَى الْحَقَّ ضَنَاقَ مَذْهَبُهُ وَ مَنْ لَمْ يُبَالِكَ فَهُوَ عَدُولِكَ قَدْ يِكُونُ الْيَأْسُ إِدْرَاكاً إِذَا كَانَ الطَّمَعُ هَلَاكاً تَعْرَيبُ كُلُّ عُورَةٍ تَظْهَرُ وَ لَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ وَ رُبَّمَا أَخْطاً الْبَصِيرُ قَصْدَهُ وَ أَصَابَ الْأَعْمَى لَكُونَ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةً لَي كُلُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُمَى لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ وَ لَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ وَ رُبَّمَا أَخْطاً الْبَصِيرُ قَصْدَهُ وَ أَصَابَ الْأَعْمَى رُشَدَهُ أَخِر الشَّرَّ فَإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ وَ قَطِيعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةً وَ أَسَابَ الْأَعْمَى رُشَدَهُ أَخِر الشَّرَّ فَإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ وَ قَطِيعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةً

الْعَاقِلِ مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ وَ مَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ إِذَا تَغَيَّرَ السُّلْطَانُ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ سَلْ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ وَ عَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ إِيَّاكَ أَنْ تَذَكُرَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَكُونُ مُضْحِكاً وَ إِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ .

### الرأي في المرأة

وَ إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَرْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِ هِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوتَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ وَ لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُطْمِعْهَا فِي جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُطُمِعْهَا فِي أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا وَ إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي عَيْرِ مَوْضِع غَيْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السَّقَمِ أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا وَ إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِع غَيْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السَّقَمِ أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا وَ إِيَّاكَ وَ الْجَعْلُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمَكَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَلَا يَتَوَاكَلُوا فِي وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى الرِّيَبِ وَ اجْعَلْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمَكَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَلَا يَتَواكُلُوا فِي خِدْمَتِكَ وَ أَكْرِمْ عَشِيرَتَكَ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ وَ أَصْلُكَ الَّذِي إِلْيَهِ تَصِيرُ وَ يَدُكَ الَّتِي فَا عَرْمُ فَ وَالْمَالِ فَا أَيْهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ الْسَلَاقَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ وَ يَدُكَ الَّذِي بِهُ مَا أَلْكَ الْمَعْمُ فَيَقِي الْمَالِكَ الْمَالُولُ الْمُولُ أَنْ وَلَاكُ اللَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرَ وَ يَدُكَ الَّذِي بِهُ فَا إِنْهُ مَا مَنْهُ أَلُوا الْمَعْمُ الْمَالُكَ اللَّذِي إِلَيْهِ مَا عَشِيرَ لَكَ فَا إِنَّهُ مُ جَنَاحُكَ الَّذِي بِي وَالْمَالِكُ الْمُولُ أَنْ وَالْمَالُولُ الْمَلْ الْقُولُ الْمُلْفَى الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِكُ اللَّهُ مِنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَالَةُ اللَّذِي الْمَالُكُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالُولُ الْمَالِكُ الْمَالُكُ الْمُولُ الْمَالِقُولُ

#### دعاء

اسْتَوْدِعِ اللَّهَ دِينَكَ وَ دُنْيَاكَ وَ اسْأَلْهُ خَيْرَ الْقَضنَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَةِ وَ الْآجِلَةِ وَ الدُّنْيَا وَ الْسَّلَامُ . الْآخِرَةِ وَ السَّلَامُ .

### 32- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية:

وَ أَرْدَيْتَ جِيلًا مِنَ النَّاسِ كَثِيراً خَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ وَ أَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ وَ تَثَلَاطَمُ بِهِمُ الشَّبُهَاتُ فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ وَ نَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَ تَوَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِ هِمْ وَ عَوَّلُوا عَلَى أَدْبَارِ هِمْ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا هَرَبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ مُوازَرَتِكَ إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا هَرَبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ مُوازَرَتِكَ إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا

مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَ جَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ وَ الْآخِرَةَ قَرِيبَةٌ مِنْكَ وَ السَّكَمُ .

# 33- و من كتاب له (عليه السلام) إلى قثم بن العباس و هو عامله على مكة: أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عَيْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ إِلَى يُعْلِمُنِي أَنَّهُ

وُجِّهَ إِلَى الْمَوْسِمِ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْعُمْيِ الْقُلُوبِ الصُّمِّ الْأَسْمَاعِ الْكُمْهِ الْأَبْصَارِ الَّذِينَ وَيَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ يُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ وَ يَحْتَلِبُونَ الدُّنْيَا دَرَّهَا بِالدِّينِ وَ يَشْتَرُونَ الْحَقْ بِالْبَاطِلِ وَ يُطِيعُونَ الْمُتَّقِينَ وَ لَنْ يَفُوزَ بِالْخَيْرِ إِلَّا عَامِلُهُ وَ لَا يُجْزَى جَزَاءَ الشَّرِّ إِلَّا عَامِلُهُ وَ لَا يُجْزَى جَزَاءَ الشَّرِ إِلَّا عَامِلُهُ وَ لَا يُجْزَى جَزَاءَ الشَّرِ إِلَّا فَاعِلْهُ فَأَقِمْ عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ قِيَامَ الْحَازِمِ الصَّلِيبِ وَ النَّاصِحِ اللَّبِيبِ التَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِيعِ إِلَّا عَامِلُهُ وَ لَا يَكُنْ عَنْدَ النَّعْمَاءِ بَطِراً وَ لَا عِنْدَ الْبَأْسَاءِ فَشِلًا وَ السَّلَامُ .

# 34- و من كتاب له (عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر، ثم توفي الأشتر في توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدَتُكَ مِنْ تَسْرِيحِ الْأَشْتَرِ إِلَى عَمَلِكَ وَ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ اسْتِبْطَاءً لَكَ فِي الْجِدِّ وَ لَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ يَدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لَوَلَّيْتُكَ مَا هُوَ لَكَ فِي الْجِدِّ وَ لَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ يَدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لَوَلَّيْتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لَوَلَّيْتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَنُونَةً وَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ وِلَايَةً إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَيْتُهُ أَمْرَ مِصْرَ كَانَ رَجُلًا لَنَا نَاسِمُ عَلَيْكَ مَنُونَةً وَ لَاقَى نَاصِحاً وَ عَلَى عَدُونَا شَدِيداً نَاقِماً فَرَحِمَهُ اللَّهُ فَلَقَدِ اسْتَكْمَلَ أَيَّامَهُ وَ لَاقَى

حِمَامَهُ وَ نَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ أَوْلَاهُ اللَّهُ رِضْوَانَهُ وَ ضَاعَفَ الثَّوَابَ لَهُ فَأَصْحِرْ لِعَدُوِّكَ وَ امْضِ عَلَى بَصِيرَ تِكَ وَ شَمِّرْ لِحَرْبِ مَنْ حَارَ بَكَ وَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ وَ أَكْثِرِ الْإسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ يَكْفِكَ عَلَى بَصِيرَ تِكَ وَ شَمَّرُ لِحَرْبِ مَنْ حَارَ بَكَ وَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ وَ أَكْثِرِ الْإسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ يَكْفِكَ مَا يُنْزِلُ بِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

# 35- و من كتاب له (عليه السلام) إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مِصْرَ قَدِ افْتُتِحَتْ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِ اسْتُشْهِدَ فَعِنْدَ اللَّهِ نَحْتَسِبُهُ وَلَداً نَاصِحاً وَ عَامِلًا كَادِحاً وَ سَيْفاً قَاطِعاً وَ رُكْناً دَافِعاً وَ قَدْ كُنْتُ حَثَنْتُ النَّاسَ عَلَى لَحَاقِهِ وَ أَمَرْ تُهُمْ بِغِيَاتِهِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ وَ دَعَوْتُهُمْ سِرِّاً وَ جَهْراً وَ عَوْداً وَ بَدْءاً فَمِنْهُمُ الْآتِي كَارِ ها وَ مَنْهُمُ الْمُعْتَلُّ كَاذِباً وَ مِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلًا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلًا فَوَاللَّهِ لَوْ لَا طَمَعِي عِنْدَ لِقَائِي عَدُوّي فِي الشَّهَادَةِ وَ تَوْطِينِي نَفْسِي عَلَى الْمَنِيَّةِ لَأَحْبَبْتُ أَلَّا أَلْقَى مَعْ هَوُلَاءِ يَوْماً وَاحِداً وَ لَا أَلْتَقِيَ بِهِمْ أَبَداً .

36- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أخيه عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء و هو جواب كتاب كتبه إليه عقيل:

فَسَرَّحْتُ إِلَيْهِ جَيْشاً كَثِيفاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا بِلَغَهُ ذَلِكَ شَمَّرَ هَارِباً وَ نَكَصَ نَادِماً فَلَحِقُوهُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَ قَدْ طَفَّلَتِ الشَّمْسُ لِلْإِيَابِ فَاقْتَتَلُوا شَيْئاً كَلَا وَ لَا فَمَا كَانَ إِلَّا كَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَّى نَجَا جَرِيضاً بَعْدَ مَا أُخِذَ مِنْهُ بِالْمُخَتَّقِ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ الرَّمَقِ فَلَاياً بِلَأْيِ مَا نَجَا فَدَعْ عَنْكَ قُرَيْشاً وَ تَرْكَاضَهُمْ فِي الضَّلَالِ وَ تَجْوَالَهُمْ فِي الشِّقَاقِ وَ جِمَاحَهُمْ فِي التَّيْهِ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي كَاجْمَعُوا عَلَى حَرْبِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وآله ) قَبْلِي فَجَزَتْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وآله ) قَبْلِي فَجَزَتْ قُرَيْشاً عَنِي الْجَوَازِي فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ سَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنِ أُمِّي وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ قُرَيْشاً عَنِي الْجَوَازِي فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ سَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنِ أُمِّي وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ وَرُيْشاً عَنِي الْجَوَازِي فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ سَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنِ أُمِي وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ وَرُيْشاً عَنِي الْقِتَالِ فَإِنَّ رَأْبِي قِتَالُ الْمُحِلِّينَ حَتَّى أَلْقَى اللهَ لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً وَ لَا مُقِرَّا وَلَي الْقَتَالِ فَإِنَّ رَأْبِي وَتَالُ الْمُحِلِّينَ حَتَّى أَلْقَى اللهَ لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً وَ لَا مُقِرَّا تَفَرُّ قُهُمْ عَنِي وَحْشَةً وَ لَا تَحْسَبَنَ ابْنَ أَبِيكَ وَ لَوْ أَسْلَمَهُ النَّاسُ مُتَصَرِّعاً مُتَحَرِّيَا وَ لَا مُقِرَّا وَلَا مُقِرَّا مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَاسُ مُتَصَرِّعاً مُتَحَرِّعا مُتَحَرِّي وَلَا مُورَا اللهُ الْفَاسُ الزَّمَامِ

لِلْقَائِدِ وَ لَا وَطِيءَ الظَّهْرِ لِلرَّاكِبِ الْمُتَقَعِّدِ وَ لَكِنَّهُ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي سَلِيمٍ. فَإِنْ تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ يَعِزُّ عَلَيَّ أَنْ تُرَى بِي كَآبَةٌ فَيَشْمَتَ عَادٍ أَوْ يُسَاءَ حَبِيبُ.

### 37- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشَدَّ لُزُومَكَ لِلْأَهْوَاءَ الْمُبْتَدَعَةِ وَ الْحَيْرَةِ الْمُتَّبَعَةِ مَعَ تَضْيِيعِ الْحَقَائِقِ وَ الْحَرْاحِ الْوَثَائِقِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طِلْبَةٌ وَ عَلَى عِبَادِهِ حُجَّةٌ فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ عَلَى عُثْمَانَ وَ قَتَلَتِهِ الطِّرَاحِ الْوَثَائِقِ النَّصِرُ لَهُ وَ السَّلَامُ . فَإِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصِرُ لَهُ وَ السَّلَامُ .

## 38- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبُوا لِلَّهِ حِينَ

عُصِيَ فِي أَرْضِهِ وَ ذُهِبَ بِحَقِّهِ فَضَرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْمُقِيمِ وَ الظَّاعِنِ فَلَا مَعْرُوفَ يُسْتَرَاحُ إِلَيْهِ وَ لَا مُنْكَرٌ يُتَنَاهَى عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ عَبِيلِ اللَّهِ لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ وَ هُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْجِج فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ وَلِيقُ النَّالِ وَ هُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْجِج فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا وَ الْحَقَّ الْحَقَّ الْمَوَى وَ اللهِ لَا كَلِيلُ الظُّبَةِ وَ لَا نَابِي الضَّرِيبَةِ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا وَ الْمُورِي وَ قَدْ أَمْرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا فَأَيَّهُ لَا يُقْدِمُ وَ لَا يُحْجِمُ وَ لَا يُؤخِرُ وَ لَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي وَ قَدْ إِنَّ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا فَانِّهُ لَا يُقْدِمُ وَ لَا يُحْجِمُ وَ لَا يُؤخِرُ وَ لَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا فَائِقُهُ لَا يُقْدِمُ وَ لَا يُحْجِمُ وَ لَا يُؤخِرُ وَ لَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرَي وَ لَا يُولِي اللّهُ عَلَى عَدُوكُمْ .

## 39- و من كتاب له (عليه السلام) إلى عمرو بن العاص:

فَإِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعاً لِدُنْيَا امْرِئِ ظَاهِرِ غَيُّهُ مَهْتُوكِ سِتْرُهُ يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ وَ يُسْفِّهُ الْحَلِيمَ بِخِلْطَتِهِ فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ وَ طَلَبْتَ فَضْلَهُ أَتِبَاعَ الْكَلْبِ لِلضِّرْ غَامِ يَلُوذُ بِمَخَالِبِهِ وَ يَنْتَظِرُ يُسفِّهُ الْحَلِيمَ بِخِلْطَتِهِ فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ وَ طَلَبْتَ فَضْلُ فَرِيسَتِهِ فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاكَ وَ آخِرَتَكَ وَ لَوْ

بِالْحَقِّ أَخَذْتَ أَدْرَكْتَ مَا طَلَبْتَ فَإِنْ يُمَكِّنِي اللَّهُ مِنْكَ وَ مِنِ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْزِكُمَا بِمَا قَدَّمْتُمَا وَ إِلْحَقِّ أَخَذْتَ أَدْرَكْمَا بِمَا قَدَّمْتُمَا وَ السَّلَامُ .

### 40- و من كتاب له (عليه السلام) إلى بعض عماله:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّكَ وَ عَصَيْتَ إِمَامَكَ وَ أَخْزَيْتَ أَمَانَتَكَ بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَ السَّلَامُ .

### 41- و من كتاب له (عليه السلام) إلى بعض عماله:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي كُنْتُ أَشْرَكْتُكَ فِي أَمَانَتِي وَ جَعَلْتُكَ شِعَارِي وَ بِطَانَتِي وَ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أَوْتَقَ مِنْكَ فِي نَفْسِي لِمُوَاسَاتِي وَ مُوَازَرَتِي وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَيَّ فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى الْأَمَانَةِ إِلَيَّ فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى الْأَمَانَةِ إِلَيَّ فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى الْأَمَانَةِ إِلَيَّ فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى

قَدْ كَلِبَ وَ الْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ وَ أَمَانَةَ النَّاسِ قَدْ خَزِيَتْ وَ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ فَنَكَتْ وَ شَغَرَتْ قَلَبْتَ لِإَبْنِ عَمِّكَ طَهْرَ الْمِجَنِ فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ وَ خَذَلْتُهُ مَعَ الْخُائِينِ وَ خُنْتَهُ مَعَ الْخُائِينِ فَلَا ابْنَ عَمِّكَ آسَيْتَ وَ كَأَنِّكَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَ كَأَنِّكَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ وَكَأَنِّكَ إِلَّهُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ وَكَأَنِّكَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ كَأَنِّكَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ كَأَنِّكَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

النَّارَ وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ ظَفِرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِي أَثْرُكُهُ مِيرَاتًا لِمَنْ بَعْدِي فَصَبَحِ رُويْداً الْعَالَمِينَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِي أَثْرُكُهُ مِيرَاتًا لِمَنْ بَعْدِي فَصَبَحِ رُويْداً فَكَالَيْكَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِي أَثْرُكُهُ مِيرَاتًا لِمَنْ بَعْدِي فَصَبَحِ رُويْداً فَكَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَحَلِ الْدِي يُنَادِي فَكَانَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَحَلِ الَّذِي يُنَادِي اللَّهِ الرَّجْعَةَ وَ لاتَ حِينَ مَناصٍ .

42- و من كتاب له (عليه السلام) إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي و كان عامله على البحرين، فعزله، و استعمل نعمان بن عجلان الزّرقي مكانه:

أَمَّا بَعْدُ فَانِّي قَدْ وَلَّيْتُ النُّعْمَانَ بْنِ عَجْلَانَ الزُّرَقِيَّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَ نَزَعْتُ يَدَكَ بِلَا ذَمِّ لَكَ وَ لَا تَثْرِيبٍ عَلَيْكَ فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَايَةَ وَ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ وَ لَا مَلُومٍ وَ لَا كُنَّ وَ لَا مَلُومٍ وَ لَا مَتَّهُمٍ وَ لَا مَأْثُومٍ فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي فَإِنَّكَ مِمَّنْ مُتَّهُمٍ وَ لَا مَأْثُومٍ فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ الْعَدُقِ وَ إِقَامَةِ عَمُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَ الله .

43- و من كتاب له (عليه السلام) إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني و هو عامله على أردشير خُرة:

بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَنْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ وَ عَصَيْتَ إِمَامَكَ أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَ عِنْدِي قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَ عِنْدِي مِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَا وَمِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَا وَ مِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ إِنَّ عَنْهُ فَي مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةٍ هَذَا الْفَيْءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصَدُّلُ وَلَا تُسْلَعُ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةٍ هَذَا الْفَيْءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَعَلَى لَا عَنْهُ وَالْتُونَ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ مَا أَلَا لَالْقَالَاقُولُ اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَلْقَا مِنَ عَنْهُ إِلَى الْعَلَاقُ الْقَلْقُ مِنْ عَلْمُ الْعَلْكُونَ لَا عُلْكُ فَيْ يَالِكُ وَلَ عَنْهُ فَيَكُونَ مِنْ عَلْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى اللّهُ فَيْ مِنْ الْفَلَا عَلَيْهُ وَلَ عَلْمَ الْعُلْوَلَ مَنْ عَلْمُ اللّهُ فَي مُولَا اللّهُ فَيْكُونَ مِنَ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمُ عَلَى الْمُلْأَلُونَ مَنْ مِنَ الْمُسْلِمِ لَلْ أَلْمُ لَا أَنْهُ إِلَى مُعْلَى اللّهُ عَلَى مَا لَا لَالْمُلْكِمُ لَعُمْ اللّهُ الْمُعَلَّالِهُ اللْمُ الْمُلْكُولُ فَا مُنَا لَا الْمُسْلِمِ الْمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُلْوَى الْمُعَلَّا لَا

44- و من كتاب له (عليه السلام) إلى زياد ابن أبيه و قد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه:

وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْتَزِلُّ لُبَّكَ وَ يَسْتَفِلُّ غَرْبَكَ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَأْتِي الْمَرْءَ

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ وَ يَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ وَ قَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلْتَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَ نَزْ غَةُ مِنْ نَزَ غَاتِ الشَّيْطَانِ لَا يَتْبُثُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ وَ النَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ. يَتْبُثُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ وَ النَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ. وَلَا يُسْتَحَقُّ بِهَا إِرْثُ وَ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ وَ النَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ. فَلَمْ فَلَمُ الْمُدَابِ اللَّهُ عَنَى الْمُعَلِقُ الْمُؤَمِّلَةِ وَ لَمْ تَزَلُ فَي نَفْسِه حَتَّى ادَّعَاهُ وَ رَبِّ الْكَعْنَةِ ، وَ لَمْ تَزَلْ فَي نَفْسِه حَتَّى ادَّعَاهُ وَلَا الْمُدَالُولُ فَي نَفْسِه حَتَّى ادَّعَاهُ اللّهِ الْمُدَالِدُ الْمُدَالُولُ اللّهُ الْمُلْلِلْهُ اللّهُ اللّهُ

فَلَمَّا قَرَأَ زِيَادٌ الْكِتَابَ قَالَ: شَهِدَ بِهَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ، وَ لَمْ تَزَلْ فِي نَفْسِهِ حَتَّى ادَّعَاهُ مُعَاوِيَةُ .

قال الرضي: قوله (عليه السلام) الواغل هو الذي يهجم على الشرب ليشرب معهم و ليس منهم فلا يزال مدفعا محاجزا و النوط المذبذب هو ما يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك فهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره و استعجل سيره.

45 و من كتاب له (عليه السلام) إلى عثمان بن حنيف الأنصاري و كان عامله

على البصرة و قد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها، فمضى إليها قوله:

أَمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَ عْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجِفَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ فَأَسْرَ عْتَ إِلَيْهَا تُشْرَعْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُقٌ وَ غَنِيَّهُمْ مَدْعُقٌ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ

مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْنَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَاْمُكُمْ قَدِ اكْتَقَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَع وَ اجْتِهَادٍ وَ عِقَّةٍ وَ سَذَادٍ فَوَاللَّهِ مَا كَنَرْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ تِبْراً وَ لَا ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً وَ لَا أَعْدَدْتُ لِبَالِي تَوْبِي طِمْراً وَ لَا حُرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً وَ لَا أَعْدَدْتُ لِبَالِي تَوْبِي طَمْراً وَ لَا حُرْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْراً وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ إِلَّا كَقُوتِ أَتَانٍ دَبِرَةٍ وَ لَهِيَ فِي عَيْنِي طَمْراً وَ لَا خُذْتُ مِنْهُ إِلَّا كَقُوتِ أَتَانٍ دَبِرَةٍ وَ لَهِيَ فِي عَيْنِي طَمْراً وَ لَا خُذْتُ مِنْهُ إِلَّا كَقُوتِ أَتَانٍ دَبِرَةٍ وَ لَهِيَ فِي عَيْنِي طَعْمَ الْحَكُمُ اللَّهُ وَ مَا أَصْنَعُ بِفَدَكِ وَ عَيْنِ عَلَيْهَا نُقُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا نَقُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ وَ نِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ وَ مَا أَصْنَعُ بِفَدَكِ وَ غَيْرِ عَلَيْهَا نُقُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا نَقُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ وَ نِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ وَ مَا أَصْنَعُ بِفَدَكِ وَ غَيْرِ عَلَيْهِا نُقُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهِا لَقُوسُ قَوْمٍ الْمَدَرُ وَ الْمَدَرُ وَ سَدَّ فُرَجَهَا التَّرَابُ الْمُثَرَاكِمُ وَ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَي فُلْمُوسُ اللَّهُ مَا اللَّرَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَ لَكُ اللَّهُ وَى الْمَدَرُ وَ سَدَّ فُرَجَهَا التُرَابُ الْمُثَرَاكِمُ وَ لَيْ مَنْ الْمُوسَلِي اللَّهُ وَي نَقْسِي أَرُوضُهُا بِالتَّقُومَ لِتَأْتِي آمِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ وَ تَنْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمُرْلُقِ وَ لَا الْمُوسَلِقِ الْمُوسُولُ وَ تَنْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمُزْلُقِ وَ لَيْ اللَّهُ وَلَامَ وَ تَنْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمُولِي الْمُؤْلُومِ الْمُوسُلُومُ الْمُؤْلُومِ الْمُوسُلُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَ الْمُوسُلُومُ وَ الْمُؤْلُومُ الْمُنْ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ وَالْمُعُلُومُ اللَّهُ وَالْمُعَتَى مُعَلَّقُومُ الْمُوسُلُومُ اللَّهُ وَالْمُولُومُ اللَّهُ وَالْمُا اللَّهُ الْمُعْولُومُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُعْتَا

الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا الْقَرِّ وَ لَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جَشَعِي إِلْعَسَلِ وَ لُبَالْ عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَلْ الْمَامِةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ :

وَ حَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ \* وَ حَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ

أَ أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أَسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ فَمَا خُلِقْتُ لِيَشْعَلَنِي أَكُلُ الطَّيِبَاتِ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْ بُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا أَو الْمُرْسَلَةِ شُعُلُهَا تَقَمُّمُهَا تَكْتَرِشُ مِنْ أَعْلَافِهَا وَ تَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا أَوْ أَثْرَكَ سُدًى أَوْ أَهْمَلَ عَابِثاً أَوْ أَجُرَّ حَبْلَ الضَّلَالَةِ أَوْ أَعْتَسِفَ طَرِيقَ الْمَتَاهَةِ وَ كَأَنِي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا قُوتُ عَابِثاً أَوْ أَجُرَّ حَبْلَ الضَّلَلَةِ أَوْ أَعْتَسِفَ طَرِيقَ الْمَتَاهَةِ وَ كَأَنِي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا قُوتُ الْبُرِيَّةَ أَوْ أَجُرَّ حَبْلَ الضَّلَالِةِ قَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ الْأَقْرَانِ وَ مُنَازَلَةِ الشَّجْعَانِ أَلَا وَ إِنَّ الشَّجْرَةَ الْبَرِيَّةَ أَصْلَلْكُ عُوداً وَ الرَّواتِعَ الْخَضِرَةَ أَرَقٌ جُلُوداً وَ النَّابِتَاتِ الْعِذْيَةَ أَقُوى وَقُوداً وَ أَبْطَأُ الْبَرِيَّةَ أَصْلَلَكُمْ يَقُولُ إِنَّ الشَّجْرَةَ لَكُونَ وَ اللَّرَبِيقَ الْمَوْتِ وَ النَّابِتَاتِ الْعِذْيَةَ أَقُوى وَقُوداً وَ أَبْطَأُ الْمَرْبُونِ يَقَالِي لَمَا وَلَيْتُ عَنْهَا وَ لَوْ أَمْكَنَتِ الْفُرَاعِ مِنَ الْعَضُدِ وَ اللَّهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْفَرَامِ مِنَ الْعَرْبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَيْتُ عَنْهَا وَ لَوْ أَمْكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا وَ سَأَجْهَدُ فِي أَنْ أُطَهِرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ وَ الْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَذَرَةُ مِنْ لَقُولَ أَلْ كُولِ الْمُولِي وَلَا الْمُؤْرُقِ مَنْ مَنْ الْمُعْتُولِ وَالْمَارَعُولِ وَالْمُولِ الْمُؤْرِقِ وَالْمَارِكُوسِ حَتَى تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ الْمُولِي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْرِقِ فَلَى الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ فَي الْمُؤْرِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْمُونِ وَ لَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

وَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَ هُوَ آخِرُهُ:

إِلَيْكِ عَنِّي يَا دُنْيَا فَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ قَدِ انْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ وَ أَفْلَتُ مِنْ حَبَائِلِكِ وَ اجْتَنَبْتُ الدَّهَابَ فِي مَدَاحِضِكِ أَيْنَ الْقُرُونُ الَّذِينَ غَرَرْتِهِمْ بِمَدَاعِبِكِ أَيْنَ الْأُمَمُ الَّذِينَ فَتَنْتِهِمْ بِزَخَارِ فِكَ فَهَا هُمْ رَهَائِنُ الْقُبُورِ وَ مَضَامِينُ اللَّحُودِ وَ اللَّهِ لَوْ كُنْتِ شَخْصاً مَرْ بِيّاً وَ قَالَباً حِسِّيّاً لَأَقَمْتُ عَلَيْكِ حُدُودَ اللَّهِ فِي عِبَادٍ غَرَرْتِهِمْ بِالْأَمَانِيِّ وَ أُمَمٍ أَلْقَيْتِهِمْ فِي الْمَهَاوِي وَ مُلُوكِ أَسْلَمْتِهِمْ إِلْكَافِي وَ أُمْمِ أَلْقَيْتِهِمْ فِي الْمَهَاوِي وَ مُلُوكِ أَسْلَمْتِهِمْ إِلْمَانِي وَ أُمْمٍ أَلْقَيْتِهِمْ فِي الْمَهَاوِي وَ مُلُوكِ أَسْلَمُتِهِمْ إِلَى التَّلْفِ وَ أَوْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ الْبَلَاءِ إِذْ لَا وِرْدَ وَ لَا صَدَرَ هَيْهَاتَ مَنْ وَطِئَ دَحْضَلَكِ زَلِقَ وَ إِلَى التَّلْفِ وَ أَوْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ الْبَلَاءِ إِذْ لَا وِرْدَ وَ لَا صَدَرَ هَيْهَاتَ مَنْ وَطِئَ دَحْضَلَكِ زَلِقَ وَ مَن ارْوَرَّ عَنْ حَبَائِلِكِ وُقِقَ وَ السَّالِمُ مِنْكِ لَا يُبَالِي إِنْ ضَنَقَ بِهِ مَنْ رَكِبَ لُحَبْ كَمَ أَلْكِ فَتَسْتَذِلِينِي وَ الْكَالِي إِنْ ضَنَاقَ بِهِ مَا أَلْكُ فَتَا عَلْكُ فَي اللّهُ لِأَرُوضَ وَلَا أَلْكُ فَتَسْتَذِلِينِي وَ ايْمُ اللّهِ يَمِينا أَسْتَثْنِي فِيهَا بِمَشِينَةِ اللّهِ لَأَرُوضَ نَقُودِينِي وَ ايْمُ اللّهِ يَمِيناً أَسْتَثْنِي فِيهَا بِمَشِينَةِ اللّهِ لَأَرُومَا وَ لَأَدُوما وَ لَأَدُوما وَ لَأَدُوما وَ لَأَدُوما وَ لَأَدُوما وَ لَأَدَوى مَا وَ لَأَدُوما وَ لَأَدُوما وَ لَقَيْتِي كَعَيْنِ مَاءٍ

نَصَبَ مَعِينُهَا مُسْتَفْرِ غَةً دُمُوعَهَا أَ تَمْتَلِئُ السَّائِمَةُ مِنْ رِعْيِهَا فَتَبْرُكَ وَ تَشْبَعُ الرَّبِيضَةُ مِنْ عُشْبِهَا فَتَرْبِضَ وَ يَأْكُلُ عَلِيٌّ مِنْ زَادِهِ فَيَهْجَعَ قَرَّتْ إِذَا عَيْنُهُ إِذَا اقْتَدَى بَعْدَ السِّنِينَ الْمُتَطَاوِلَةِ بِالْبَهِيمَةِ الْهَامِلَةِ وَ السَّائِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ طُوبَى لِنَفْسِ أَدَّتْ إِلَى رَبِّهَا فَرْضَهَا وَ عَرَكَتْ بِجَنْبِهَا بُوْسَهَا وَ هَجَرَتْ فِي اللَّيْلِ غُمْضَهَا حَتَّى إِذَا غَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا افْتَرَشَتْ أَرْضَبَهَا وَ تَوسَدَتْ كَفَّهَا فِي مَعْشَرٍ أَسْهَرَ عُيُونَهُمْ خَوْف مَعَادِهِمْ وَ تَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ جُنُوبُهُمْ وَ هَمْهَمَتْ يَذِكْرِ رَبِّهِمْ شِفَاهُهُمْ وَ تَقَشَّعَتْ بِطُولِ اسْتِغْفَارِهِمْ ذُنُوبُهُمْ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُلْكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ . اللهُ فَي مَعْالَهُ مِنْ النَّارِ خَلَاصُكَ .

### 46- و من كتاب له (عليه السلام) إلى بعض عماله:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ وَ أَقْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ الْأَثِيمِ وَ أَسُدُّ بِهِ لَهَاةَ الثَّغْرِ الْمَخُوفِ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَهَمَّكَ وَ اخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِعْتٍ مِنَ اللِّينِ

وَ ارْفُقْ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَرْفَقَ وَ اعْتَزِمْ بِالشِّدَّةِ حِينَ لَا تُغْنِي عَنْكَ إِلَّا الشِّدَّةُ وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ وَ آسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَ النَّطْرَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ التَّحِيَّةِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ وَ لَا يَيْأَسَ الضَّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ وَ السَّلَامُ.

47- و من وصية له (عليه السلام) للحسن و الحسين (عليهما السلام) لما ضربه ابن ملجم لعنه الله :

أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللهِ وَ أَلَّا تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَ إِنْ بَغَتْكُمَا وَ لَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا رُوِيَ عَنْكُمَا وَ قُولَا بِالْحَقِّ وَ اعْمَلَا لِلْأَجْرِ وَ كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً أُوصِيكُمَا وَ جَمِيعَ وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلَاحٍ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلَاحٍ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا (صلى الله عليه وآله) يقولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ اللهَ جَدَّكُمَا (صلى الله عليه وآله) يقولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيامِ اللهَ اللهَ في الْأَيْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا يَضِيعُوا بِحَصْرَتِكُمْ

وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُورِ ثُهُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْقُرْآنِ لَا يُسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ بَيْتُمْ لَا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ ثُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ النَّيَاكُمْ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُعَ لَا تَتْرُكُوا أَلْسِنَتِكُمْ فِي اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَ التَّبَاذُلِ وَ إِيَّاكُمْ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُعَ لَا تَتْرُكُوا اللَّهُ مِن بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُولَى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ . الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُولَى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ . الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَنْفِينَكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ ثُمْ الْمُنْ أَوْلَ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِينَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ مَا الْمُالِقِينَ كُمْ اللَّهُ الْمُلْمَالُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُونَ وَمَا اللَّهُ الْمُالُولِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَلْفِينَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِمِي اللهُ عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا عَنْ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولَ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَالَالْمُ عَلَيْكُولُولُولَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

## 48- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية:

فَإِنَّ الْبَغْيَ وَ الزُّورَ يُوتِغَانِ الْمَرْءَ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ يُبْدِيَانِ خَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعِيبُهُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ غَيْرُ الْحَقِّ فَتَأَلَّوْا عَلَى اللهِ فَأَكْذَبَهُمْ عَلِمْتُ أَنَّكَ غَيْرُ الْحَقِّ فَتَأَلَّوْا عَلَى اللهِ فَأَكْذَبَهُمْ فَاحْذَرْ يَوْماً يَغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَحْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ وَ يَنْدَمُ مَنْ أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيَادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبْهُ وَ فَاحْدَرْ يَوْماً يَغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَحْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ وَ يَنْدَمُ مَنْ أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيَادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبْهُ وَ فَاحْدَرْ يَوْماً يَغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَحْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ وَ يَنْدَمُ مَنْ أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبْهُ وَ قَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ وَ لَسَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لَسْنَا إِيَّاكَ أَجَبْنَا وَ لَكِنَّا أَجَبْنَا الْقُرْآنِ وَ لَسُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لَسْنَا إِيَّاكَ أَجَبْنَا وَ لَكِنَّا أَجَبْنَا الْقُرْآنِ وَ لَسَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لَسْنَا إِيَّاكَ أَجَبْنَا وَ لَكِنَّا أَجَبْنَا الْقُرْآنِ وَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لَسْنَا إِيَّاكَ أَجَبْنَا وَ لَكِنَّا أَجَبْنَا الْقُرْآنِ وَ لَسُنَ

## 49- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية أيضا:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا وَ لَمْ يُصِبْ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً عَلَيْهَا وَ لَهَجاً بِهَا وَ لَنْ يَسْتَغْنِيَ صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ فِيهَا عَمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْهَا وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ وَ نَقْضُ مَا أَبْرَمَ وَ لَوِ اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى حَفِظْتَ مَا بَقِيَ وَ السَّلَامُ .

## 50- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أمرائه على الجيش:

مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْمَسَالِحِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ حَقَّا عَلَى الْوَالِي أَلَا يُعْيِّرَهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَطْلُّ نَالَهُ وَ لَا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ وَ أَنْ يَزيدَهُ مَا قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ وَ عَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ وَ لَا أُوْجِرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ فَي حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ وَ لَا أُوْجِرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ وَ أَنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحَقِّ الطَّاعَةُ وَ أَنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحَقِّ اللهَ اللهُ عَلَى الْمَوْنَ عَلَيَّ مِمَّنِ اعْوَجَّ مِنْكُمْ ثُمَّ أَعْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَةَ وَ لَا يَتَنْكُمُ اللهُ عَمَرَاتِ إِلَى الْمُؤْمِنَ عَلَيَّ مِمَّنِ اعْوَجَّ مِنْكُمْ ثُمُ الْعُفُرِيةِ لَيْ يَكُمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهُونَ عَلَيَّ مِمَّنِ اعْوَجَ مِنْكُمْ مَا يُصِلِحُ اللهُ بِهِ وَلَا يَجِدُ عِنْدِي فِيهَا رُخْصَلَةً فَخُذُوا هَذَا مِنْ أَمْرَائِكُمْ وَ السَّلَامُ .

### 51- و من كتاب له (عليه السلام) إلى عماله على الخراج:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْخَرَاجِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ مَا يُحْرِزُ هَا وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَا كُلِفْتُمْ بِهِ يَسِيرٌ وَ أَنَّ تَوَابَهُ كَثِيرٌ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْبَغْيِ وَ الْعُدُوانِ عِقَابٌ يُخَافُ لَكَانَ فِي تَوَابِ اجْتِنَابِهِ مَا لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّ انُ الرَّعِيَّةِ وَ وُكَلَاءُ الْأُمَّةِ وَ سُفَرَاءُ الْأَبْمَةِ وَ لَا تُحْشِمُوا أَحْداً عَنْ حَاجَتِهِ وَ لَا تَحْسِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ وَ لَا تَبِعُنَّ لِلنَّاسِ سَوْطاً لِمَكَانَ دِرْهَم وَ لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلِّ وَ لَا عَبْداً وَ لَا تَضِرْبُنَ أَحَداً سَوْطاً لِمَكَانِ دِرْهُم وَ لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلِّ وَ لَا مُعاهَدٍ إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أَوْ سِلَاحاً يُعْدَى بِهِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَا يَتُعْرَفِ اللَّهُ سُلِكَ فِي أَيْدِي أَعْلَى اللَّا الْمُسْلِمِ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي أَعْدًا عَلَاسُلَامِ اللَّوسُلَامِ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي أَعْدًا وَلَا الْمُسْلِمِ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ فَي يَكُونَ شَوْكَةً عَلَيْهِ وَ لَا الرَّعِيَّةُ مَعُونَةً وَ لَا الْجُنْدَ حُسْنَ سِيرَةٍ وَ لَا الرَّعِيَّةُ مَعُونَةً وَلَى اللَّهُ فُوقًةً وَ الْاللَّولَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا اسْتَوْجَبَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدِ اصْطَلَعَ عِنْدَنَا وَ عَنْدَكُمْ أَنْ نَشْكُرَهُ بِجُهُونَا وَ أَنْ نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَعْتُ اللَّهُ شُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْقَوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعُطِيمِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلُ لَاللَّهُ الْعَلَى الْعَظِيمِ الْعَطِيمِ الْمَالِولَ فِي مَا الْمُولُ مُنَا مُ لَا لَكُولُوا أَنْ نَصُورَا أَنْ نَصُامُ مُ بَعْ الْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمَالِلَكُ الْ

### 52- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة:

أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّى تَفِيءَ الشَّمْسُ مِنْ مَرْبِضِ الْعَنْزِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةُ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى مَنَى وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَ يَدْفَعُ الْحَاجُ إِلَى مِنَى وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةً أَصْعُفِهِمْ وَ لَا اللَّيْلِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةً أَصْعُفِهِمْ وَ لَا تَكُونُوا فَتَّانِينَ.

53- و من كتاب له (عليه السلام) كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر و أعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر، و هو أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاسن:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ

فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا أَمَرَهُ بِتَقُوَى اللَّهِ وَ إِيْثَارِ طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعٍ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ الَّتِي لَا يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِبَاعِهَا وَ لَا يَشْقَى إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا وَ أَنْ يَنْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِبَاعِهَا وَ لَا يَشْقَى إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا وَ أَنْ يَنْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ يَذِعَهَا وَ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَ إِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَ إِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَوْ السَّهُ عَذَا الْجَمَحَاتِ فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ اللَّهُ ثُمَّ اعْلَمْ يَا فَسَالُهُ أَنِّي قَدْ وَجَهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُولٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ وَ أَنَّ النَّاسَ مَالِكُ أَنِّي قَدْ وَجَهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُولٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ وَ أَنَّ النَّاسَ

يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ وَ يَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ وَ إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الدَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَامْلِكُ هَوَ اكَ وَ شُحَّ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ فَإِنَّ الشَّحَّ الدَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَامْلِكُ هَوَ اكَ وَ شُحَّ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ فَإِنَّ الشَّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتُ أَوْ كَرِهَتْ وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِبَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتُ أُو كَرِهَتْ وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِبَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللَّاطُفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخُ لَكَ فِي الدِّينِ وَ اللَّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخُ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِللَّافُونَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخُ لَكَ فِي الدِينِ وَ إِلْكُونُ اللَّالَٰ فَا يَعْرَالُ اللَّهُ فِي الْخَلْقِ يَقْرُطُ

مِنْهُمُ الزَّلُلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلُ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَ وَإِلِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَ اللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَاكَ وَ قَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَ ابْتَلَاكَ بِهِمْ وَ لَا تَنْصِبَنَ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَدَ لَكَ بِنِقْمَتِهِ وَ لَا غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ لَا تَنْدَمَنَ عَلَى عَفْوِ وَ لَا تَدْجَدَنَّ بِعُقُوبَةٍ وَ لَا تَشْدَمَنَ عَلَى عَفْوِ وَ لَا تَقُولُنَ إِنِي مُؤَمِّ الْمَرُ فَلَاكَ إِعْفُوبَ إِنَّ الْعَيْرِ وَ إِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ فَلْطَاعُ لَا اللهِ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنْكَ مِنْ الْعَيْرِ وَ إِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ فَلْطَانِكَ أَبُّهَةً أَوْ مَخِيلَةً فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللهِ فَوْقَكَ وَ قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ إِنَيْكَ مِنْ طِمَاحِكَ وَ يَكُفُ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ يَفِيءُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مَنْ فَلِكَ أَبُهَةً أَوْ مُسَامَاةَ اللّهِ فِي عَظَمَتِهِ وَ التَسْبَة بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ فَإِنَّ اللهَ يُذِلُّ كُلُّ كُلَّ جَبَارٍ وَ يُهِينُ كُنَ اللهَ يُولِكَ وَ مَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ عَرْبِكَ وَ مَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ مَوْتِكَ أَلُو أَلِكَ وَ مَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ مَوْتِكَ إِلَّكَ وَ مَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ حَلَيْقَتُهُ وَ مَنْ ظَلْمَ عَبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ وَمِنَ عَبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ وَمِنَ عَنْكَ مَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ وَمَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ وَمَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ وَمَنْ خَالَ اللّهُ عَلْ يَظُلُمُ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْكَ وَ مَنْ خَاصَمَهُ وَلَى الللهُ عَلْمُ لَا لَكُ فَلِكُ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْ عَلْكُولُكُ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللّهُ وَلَاكُو الللهُ وَلَكُولُكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَ كَانَ لِلّهِ حَرْباً حَتَّى يَنْزِعَ أَوْ يَثُوبَ وَ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةً الْمُضْطَهَدِينَ وَ هُو لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ وَ لْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَّيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرضَى الْرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَقَلُ مَعْ رضَى الْعَامَّةِ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ لَيْمُ الْمُحْوِنَةُ لَهُ فِي الْبَلَاءِ وَ أَقْلَ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ وَ أَقْلَ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ وَ أَقْلَ مُعُونَةً لَهُ إِلْمُ الْعَامَةِ وَ إِنَّ سُخْطَ الْخَاصَةِ وَ أَلْكَ مَعْ رضَى الْمَنْعِ وَ أَكْرَهَ لِلْإِنْصَافِ وَ أَسْلًلَ لِيلِا لَمُنْعِ وَ أَعْرُمَ لِلْإِنْصَافِ وَ أَسْلًلَ لَا إِنْكُمْ وَ أَقْلَ مُعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ وَ أَقْلَ مَعْوَلَةً لَهُ إِلْمُ الْمَنْعِ وَ أَعْلَمَ مَنْ الرَّعْلَ وَ أَسْلَلَمُ وَ مَنْولَ الْمُنْعِفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَالِ لِللّهُ وَالْمُؤْمِ وَ أَقَلَّ مُعْهُمْ وَ لَيْكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَ أَشْنَا أَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَهُمْ لِمَعْلِيبِ فَلْيَكُنْ صَعْوُكَ لَهُمْ وَ مَيْلُكَ مَعْهُمْ وَ لَيْكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَ أَشْنَا أَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَعُهُمْ لِمَعْلِيبِ فَلْيَكُ نَطْهِيلُ مَا لَكُ وَاللّهُ هُمْ لِمَعْلَى مَا عَلَى وَاللّهُ مِنْ النَّاسِ فَانِي اللَّهُ مَنْ وَ اللَّهُ عَنْكَ مَنْ رَعِيَّتِكَ مَا النَّهُ مَنْ وَ الْعُورَةَ مَا اسْتَطَعْتَ يَسْتُرَهُ الْ يَضِعُ وَ الْقَلْعُ عَنْكَ سَبَبَ كُلِ وِتْرٍ وَ عَنْكَ مَا تُولِي مَنْ رَعِيَّتِكَ مَا النَّاسِ عُلْدَةً كُلِّ حَدْدٍ وَ اقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِ وَتْ وَ وَلَا لَكُ وَ لَا اللّهُ مَنْ رَعِيَّتِكَ الْمُلْقُ عَنْكَ مَا اسْتَطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِ وَلَا وَ لَلْ مَا لَكَ يَضِعُونَ لَكَ وَ لَا لَا لَعُورَةً مَا اسْتَطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِ وَلَ وَلَا مَا لَكَ وَلَا مَا لَكَ وَ لَا اللّهُ عَنْكَ مَا النَّاسِ عَنْكَ مَا اللّهُ الْمَالِقُ عَنْكَ مَا اللّهُ يَصِعُونَهُ لَكُ وَ لَا اللّهُ الْمُ الْمُعْمَا فَلَكُ مَا لَا يَصَعْفَى الْمَا لَكُو اللّهُ يَعْفُونَهُ الْمَوْعِيْتُ فَلَا مَا لَا يَصْفَا فَلَ

تَعْجَلَنَّ إِلَى تَصْدِيقِ سَاعِ فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٌّ وَ إِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَ تِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضِّئلِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ وَ لَا جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَ لَا حَرَيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ فَإِنَّ الْبُخْلَ وَ الْجُبْنَ وَ الْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظّنِّ بِاللَّهِ إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلْأَشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيراً وَ مَنْ شَرِكَهُمْ فِي الْآثَامِ فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْأَثَمَةِ وَ إِخْوَانُ الظُّلَمَةِ وَ أَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلَفِ مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَ نَفَاذِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارِ هِمْ وَ أَوْزَارِ هِمْ وَ آثَامِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ وَ ۚ لَا آثِماً عَلَى إِثْمِهِ أُولَئِكَ أَخَفُ عَلَيْكَ مَٰئُونَةً وَ أَحْسِنَ لَكَ مَعُونَةً وَ أَحْنَى عَلَيْكَ عَطْفاً وَ أَقَلُ لِغَيْرِكَ إِلْفاً فَاتَّخِذْ أُولَئِكَ خَاصَّةً لِخَلَوَاتِكَ وَ حَفَلَاتِكَ ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ وَ أَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ وَ الْصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَ الصِّدْقِ ثُمَّ رُضْهُمْ عَلَى أَلَّا يُطْرُوكَ وَ لَا يَبْجَحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْإَطْرَاءِ تُحْدِثُ الزَّهْوَ وَ اتُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ وَ لَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَرْ هِيداً لِأَهْلِ الْإحْسَانِ فِي الْإحْسَانِ وَ تَدْرِيباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ وَ أَلْزِمْ كُلَّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَ تَخْفِيفِهِ الْمَئُونَاتِ عَلَيْهِمْ وَ تَرْكِ اسْتِكْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلِيَ مَا لَيْسَ لَّهُ قِبَلَهُمْ فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الْظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَبْاً طَوِيلًا وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ حَسُنَ ظُنُّكَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلَاَؤُكَ عِنْدَهُ وَ إِنَّ أِحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بِهٍ لَمَنْ سَاءَ بَلَاؤُكَ عِنْدَهُ وَ لَا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ اجْتَمَعَتْ بِهَا الْأَلْفَةُ وَ صَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ وَ لَا تُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السُّنَنِ فَيكُونَ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا وَ الْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا وَ أَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ مُنَاقَشَةَ الْحُكَمَاءِ فِي تَثْبِيتِ مِا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِلَادَكَ وَ إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتُ لَا يَصِلْحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَ لَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ وَ مِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةً الْعَدْلِ وَ مِنْهَا عُمَّالُ الْإِنْصَافِ وَ الرِّفْقِ وَ مِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَ الْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الْدِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ الْعَدْلِ وَ مِنْهَا الثَّجَارُ وَ أَهْلُ الْصِتْنَاعَاتِ الثَّاسِ وَ مِنْهَا التُّجَارُ وَ أَهْلُ الْصِتْنَاعَاتِ

وَ مِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ كُلُّ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَرِيضَةً فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيّهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْداً مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظاً فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ وَ زَيْنُ الْوُلَاةِ وَ عِنُّ الدِّينِ وَ سُبُلُ الْأَمْنِ وَ لَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ وَ زَيْنُ الْوُلَاةِ وَ عِنُّ الدِّينِ وَ سُبُلُ الْأَمْنِ وَ لَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ ثُمَّ لَا قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوقٍ هِمْ وَ يَكُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ ثُمَّ لَا قِوَامَ لِهَذَيْنِ الصِتنْفَيْنِ إِلَّا فَي يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَ يَكُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ ثُمَّ لَا قِوَامَ لِهَذَيْنِ الصِتنْفَيْنِ إِلَّا فِي الْمُعَاقِدِ وَ يَجْمَعُونَ مِنَ الْمُعَاقِدِ وَ يَجْمَعُونَ مِنَ الْمُنَافِع وَ يُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِ الْأُمُورِ وَ عَوَامِّهَا وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَ الْمُنَافِع وَ يُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِ الْأُمُورِ وَ عَوَامِّهَا وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَ الْمُنَافِع وَ يُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِ الْأُمُورِ وَ عَوَامِّهَا وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَ

ذَوِي الصِننَاعَاتِ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَ افِقِهِمْ وَ يُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ وَ يَكْفُونَهُمْ مِنَ الثَّرَفُقِ بِأَيْدِيهِمْ مَا لَا يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ يَجِقُّ رِفْدُهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ فِي اللَّهِ لِكُلِّ سَعَةٌ وَ لِكُلِّ عَلَى الْوَالِي حَقِّ بِقَدْرِ مَا يُصلِحُهُ وَ لَيْسَ يَجْقُ رِفْدُهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ فِي اللَّهِ لِكُلِّ سَعَةٌ وَ لِكُلِّ عَلَى الْوَالِي حَقِّ بِقَدْرِ مَا يُصلِحُهُ وَ لَيْسَ يَخْرُجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْإهْتِمَامِ وَ الْاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَ تَوْطِينِ نَفْسِهِ يَخْرُجُ الْوَالِي مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلّهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ وَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ تَقُلَ فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلّهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ وَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ تَقُلَ فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلّهِ عَلَى لُرُهُ مِ الْمَامِكَ وَ أَنْقَاهُمْ جَيْبًا وَ أَفْضَلَهُمْ حِلْماً

مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَيبِ وَ يَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ وَ يَرْأَفُ بِالضَّعَفَاءِ وَ يَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ وَ مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغُفْثُ وَ لَا يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ ثُمَّ الْصَقَّ بِذَوي الْمُرُوءَاتِ وَ الْسَّمَاحَةِ فَاتِّهُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْعُرْفِ ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَ الشَّجَاعَةِ وَ السَّخَاءِ وَ السَّمَاحَةِ فَإِنَّهُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْكُرَمِ وَ شُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ ثُمَّ تَقَقَّدُ مِنْ أَمُورِ هِمْ مَا يَتَقَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا وَ لَا يَتَقَاقَمَنَ فِي الْمَرَمِ وَ شُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ ثُمَّ تَقَقَّدُ مِنْ أَمُورِ هِمْ مَا يَتَقَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا وَ لَا يَتَقَاقَمَنَ فِي الْكَرَمِ وَ شُعَبٌ مَنْ وَلَا يَحْوَرَنَّ لُطُفاً تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّهُمْ لِكَى جَدْلِ نَفْسِكَ شَيْءٌ قَوَّيْتَهُمْ بِهِ وَ لَا تَحْوَرَنَّ لُطُفاً تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِي مَاعِي بَدْلِ النَّصِيحَةِ لَكَ وَ حُسْنِ الظَّنِ بِهِ وَ لِلْجَسِيمِ مَوْقِعاً لَا يَسْتَغُمُّورِ هِمُ اتِكَالًا عَلَى جَسِيمِهَا فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُطِفِكَ مَوْمِنَ عِلْمَ فَلْ وَلَا تَدَعْ تَقَقَّدَ لَطِيفِ أَمُورِ هِمْ اتِكَالًا عَلَى جَسِيمِهَا فَإِنَّ لِلْيُسِيرِ مِنْ لُطِيفَ أَمُورُ هِمْ النِيكُومُ وَ يَسْعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ عَنْدَكُ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ وَ أَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِدَتِهِ بِمَا يَسَعُهُمْ وَ يَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ عَلَى وَلَاهِ الْمُورِ وَ عَلَيْكُومُ وَ وَلَا يَصِحُ نَصِيحَتُهُمْ إِلَّا بِعِيطَتِهِمْ عَلَى وُلَاةِ الْأَمُورِ وَ عَلَيْكُنُ الْمُورُ وَ وَلَمْ أَلَا فَلَاقِ الْمُعُولُ وَ لَا يَصِحُ نَصِيحَتُهُمْ إِلَّا بِعِيطَتِهِمْ عَلَى وُلَاةٍ الْأَمُورِ وَ لَا يَصِحُ نَصِيحَتُهُمْ إِلَّا بِعِيطَتِهِمْ عَلَى وُلَاةٍ الْأَمُورِ وَ الْمُولِ وَ اللْمُورِ وَ الْمُهُولُ مَو تَرْكِ

اسْتِبْطَاءِ انْقِطَاعِ مُدَّتِهِمْ فَافْسَحْ فِي آمَالِهِمْ وَ وَاصِلْ فِي حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَ تَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو الْبَلَاءِ مِنْهُمْ فَإِنَّ كَثَرَةَ الذِّكْرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشَّجَاعَ وَ تُحَرِّضُ النَّاكِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اعْرِفُ لِكُلِّ امْرِعُ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى وَ لَا تَصَمُّمَّ بَلَاءَ امْرِعُ إِلَى غَيْرِهِ وَ لَا تُقَصِرَنَّ بِهِ دُونَ غَايَةِ بَلَاثِهِ وَ لَا يَدْعُونَكَ شَرَفُ امْرِعٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً وَ لَا ضَعَةُ امْرِعٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً وَ لَا ضَعَةُ امْرِعٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً وَ لَا ضَعَةُ امْرِعٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً وَ لَا ضَعَةُ امْرِعٍ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضِيلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ أَنْ يَشْعُوا اللَّهُ وَ رَسُولِهِ مَا يُضِيلِعُوا اللَّهُ وَ يَشْعُوا اللَّهِ مَا يُصِنْ الْأُمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَ عُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ فَالْرَدُ إِلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ الرَّسُولِ فَالرَّدُ إِلَى اللَّهُ وَ الرَّسُولِ وَ الرَّهُ وَ الرَّسُولِ فَالرَّدُ إِلَى النَّهُ وَ اللَّهُ وَ الرَّعُلُمُ مِنْ الْأَهْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ وَلَا أَنْ أَلْفُورُ وَ لَا تُمُحْكُمُ الْخُصُومُ وَ لَا لَكُ مَا النَّاسُ أَفْضَالَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنُ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأَمُورُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَع وَ لَا يَخْدَهُمْ بِأَدْنَى فَهُمْ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَقَهُمْ فِي الشَّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجَ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّ مَا بِمُرَا مَعَ وَ لَا يَعْرَفُ وَ الْأَنْ وَلَا يَقُومُ فِي الشَّيْعَةِ فَى الشَّيْعَةِ فَى الْمُؤْرُودُ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّ مَا بِمُرَا هَ وَالْمَعَ وَ لَا يَعْمَلُكُ وَلَا الْمُؤْرُودُ وَ لَا أَنْ فَقُومُ فَي الشَّهُ مَا يَلْمُونَ وَ لَا أَنْ فَقُومُ وَ لَا الْمُؤْرِقُ وَ لَا أَنْ فَقُومُ وَ لَا يَعْمُونُ وَ لَا أَنْ فَقُومُ فَي السَّاسُةُ فَا الْمُعَالَى إِنْ فَي الشَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ فَالْمُ الْمُولُ وَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْرُ وَ لَا يَعْمَلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ

الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَرْدَهِيهِ إِطْرَاةً وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِيهِ الْبَدْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَامُنَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَتَتِكَ لِيَامُنَ الْمَثْرِارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورٍ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا الْمُشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورٍ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا الْمُشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورٍ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا الْمُنَافِةِ وَ تَوَحَّ مِنْهُمْ أَهُلَ التَّجْرِبَةِ وَ الْمَوْرِ فَا الْمُؤْرِةِ وَ الْوَلَاقِ وَ الْمُنْ وَلَيْ وَاللَّهُمْ وَ الْمُولِ فَي الْمُولِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ وَ الْوَقَاعِ الْمُؤْرِقِ وَ الْمُولِ فَإِنْ فَعُ لِللَاعُونَ مِنْ أَهُلُ الْمُونَ فِي السِرِّ لِأَمُولِ هِمْ حَدُوةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمُونَ مِنْ أَهْلِ الصَدْقِ وَ الْوَقَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنْ تَعَاهُدَكَ فِي السِرِّ لِأَمُولِ هِمْ حَدُوةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمُونَ مِنْ أَهُمْ عَلَى الْمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِقِ وَ الْوَقَاءِ تَحَلَقُولُ أَمُولُ وَ الْمُؤْمُ وَ الْمُؤْلُ وَلَولَ أَمُولُ الْمُولُ فَي مِنْ الْمُؤْمُ وَ الْمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعُولُ فَلَ الْمُؤْمُ وَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَلَالِهُمْ عَلَى الْمَوْمُ فَلَى الْمُؤْمُ وَلَالِمُ اللْمُؤْمُ وَلِهُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا لَهُ مُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ ا

عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَقَيْتُ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ وَ تَقَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصِلُحِهِ مَا لَا يُعِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ سَوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ الْمُؤْ إِلَّا قِلْيَلًا فَإِنْ شَكُوا ثِقَلا أَوْ عِلَةً أَوِ الْقَطَاعَ أَبْكَ بَعَيْرِ عِمَارَةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضِ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَقَوْتَ عَنْهُمْ بِمَا الْخَرَاجَ بِغَيْرِ شَكُوا تَقِلاً أَوْ عِلَّةً أَوِ الْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَاللَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضِ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهِ الْمَثُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ دُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ شِيعَةً مَعْمَارَةٍ بِلَادِكَ وَ تَرْبِينِ وِلَايَتِكَ مَعَ اسْتِجْلَابِكَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وَ تَبَجُّدِكَ بِاسْتِقَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ مَعْمَارَةِ بِلَادِكَ وَ تَرْبِينِ وَلَايَتِكَ مَعَ اسْتِجْلَابِكَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وَ تَبَجُّدِكَ بِاسْتِقَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ مُعْمَامِكَ لَهُمْ وَ النَّقَةَ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَبِيهُ مَلْهُمْ عِيمَارَة فِيهِمْ مَنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ مَنْ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَبِيهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَبِيهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَيِبَةً وَالْمُولُومُ الْفَلُومُ مَنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَيْبَةً وَ إِنْمَا مُؤْتُهُ وَ إِنَّمَا يُوتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ وَلَابَعُونَ الْقُلْمُ مُولَ مَنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ مَا الْمَقْولَ فَي فَرَابُ الْأَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَابُ وَالْتَهُ مَلَاءُ وَالْمَالُوهُ الْمُسَالِعُ الْمُعْرَانَ الْمُؤْمُ مَنْ بَعْدُ الْمُؤْمِلُ مَا مَمَامِكُ الْمُؤُمُ الْعَلْونَ الْمَعْرَابُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُومُ الْمَالُوهُ الْمُكَالِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ

أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ فَوَلِّ عَلَى أَمُورِكَ خَيْرَهُمْ وَ اخْصُصْ رَسَائِلَكَ الَّتِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَايِدَكَ وَ أَسْرَارَكَ بِأَجْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالِحِ الْأَخْلَقِ مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ فَيَجْتَرِئَ بِهَا عَلَيْكَ فَ مَكَايِدَكَ وَ أَسْرَارَكَ بِأَجْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالِحِ الْأَخْلَقِ مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ فَيَجْتَرِئَ بِهَا عَلَيْكَ وَ إِصْدَارِ فِي خَلَفٍ لَكَ بِحَصْرَةِ مَلًا فَ لَا تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتِ عُمِّالِكَ عَلَيْكَ وَ إِصِدارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ فِيمَا يَأْخُذُ لَكَ وَ يُعْطِي مِنْكَ وَ لَا يُضِعْفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَكَ وَ لَا يَعْظِي مِنْكَ وَ لَا يُصْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَكَ وَ لَا يَعْظِي مِنْكَ وَ لَا يُصْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَكَ وَ لَا يَعْجِرُ عَنْ إِطْلَاقٍ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ وَ لَا يَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْأُمُورِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْأَمُورِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ

يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ ثُمَّ لَا يَكُنِ اخْتِيَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَ اسْتِنَامَتِكَ وَ حُسْنِ الظَّنِ مِنْكَ فَإِنَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّضُونَ لِفِرَاسَاتِ الْوُلَاةِ بِتَصَنَّعِهِمْ وَ حُسْنِ خِدْمَتِهِمْ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَ الْأَمَانَةِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ اخْتَبِرْ هُمْ بِمَا وُلُّوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلَكَ فَاعْمِدْ لِأَحْسَنِهِمْ كَانَ فِي النَّصِيحَةِ وَ الْأَمَانَةِ وَجْهاً فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِكَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ وُلِيتَ أَمْرَهُ وَ الْعَامَّةِ أَثَراً وَ أَعْرَفِهِمْ بِالْأَمَانَةِ وَجْهاً فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِكَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ وُلِيتَ أَمْرَهُ وَ الْعَامَةِ أَثَرا أُسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِنْهُمْ لَا يَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا وَ لَا يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا وَ مَهْمَا الْجَعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِنْهُمْ لَا يَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا وَ لَا يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا وَ مَهْمَا كَالَ فِي كُتْلِكَ مِنْ عَيْبٍ فَتَغَابَيْتَ عَنْهُ أَلْزِمْتَهُ كُلْ مُهَلِ مَنْ عَيْبٍ فَتَغَابَيْتَ عَنْهُ أَلْزِمْتَهُ

ثُمُّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِتَاعَاتِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَيْراً الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَزفِقِ بِبَدَنِهِ فَإِنَّهُمْ مَوَادُ الْمَنَافِعِ وَ أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَ جُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمُطَارِحِ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْثُ لَا يَلْتَنِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا يَجْتَرِ وُونَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَانِقَتُهُ وَ صَلْحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ وَ تَفَقَّدْ أَمُورَهُمْ بِحَصْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَانِقَتُهُ وَ صَلْحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ وَ تَفَقَّدْ أَمُورَهُمْ بِحَصْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الْاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ فِي الْبِياعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الْاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ فِي الْبِياعِينَ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْنِكَ إِيَّاهُ فَنَكِلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي عَيْرِ ( صلى الله عليه عليه وآله ) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفُرِيقَيْنِ مِنَ الْبَابُعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْنِكَ إِيَّهُ فَنَكِلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي عَيْرِ اللهَ اللّهَ فِي الطَّبَقَةِ السَّفْلَى مِنَ الْاَيْسِ لَا مِنْ الْمُسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ الْمُؤْتَ فِي اللّهَ فِي الطَّبَقَةِ السَّفْلَقِ قَامِنُ عَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَا فَإِنْ لِلْأَقْصَى وَ الزَّمْ مَنَ الْمُسْتَعِينَ وَ الْمُعْرَقِ لِلْاللهِ فَي كُلِّ بَلْا فَالِكَ مَا اللهَ فِي مُلْ الْأَدْنَى وَ كُلٌّ اللهُ فَي كُلِ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى وَ الْمُنْ الْمُ وَالْمُ اللهَ فَي كُلِ بَلَا وَ عَلَى اللهَ اللهَ فَي كُلُ بَلَدٍ فَإِنَّ لَكُو وَ قِسْما مِنْ عَلَاتِ صَوْلَا لَا اللْهَ فَي كُلُ بَلَا وَلَا عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالَامِ فَي كُلُ بَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله

قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ وَ لَا يَشْعَلَنَكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِة لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ فَلَا تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ وَ لَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لَهُمْ وَ تَقَقَّدُ أَمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ الْيُكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَجِمُهُ الْعُيُونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ فَفَرَعْ لِأُولَئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ التَّوَاضُعِ فَلْيرْ فَعْ إِلَيْكَ أَمُورَهُمْ ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإعْذَارِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ فَإِنَّ هَوُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ فَلْيرْ فَعْ إِلَيْكَ أَمُورَهُمْ ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإعْذَارِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ فَإِنَّ هَوُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَهْلَ الْيُتُمْ وَ أَحْوِي الرِّقَّةِ فِي السِنِّ مِمَّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا يَنْصِبُ لِلْمَسْالَةِ نَفْسَهُ وَ ذَلِكَ عَلَى الْوُلَاةِ ثَقِيلٌ وَ الْحَقِلِ وَ السَّوِنِ مِمَّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا يَنْصِبُ لِلْمَسْالَةِ نَفْسَهُ وَ ذَلِكَ عَلَى الْوُلَاةِ ثَقِيلٌ وَ الْحَقِلُ وَ تُعْفِلُ اللهِ لَهُمْ وَ اجْعَلْ لِدَوي الْمَعْفِلُ اللهُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَلَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً الْحَقَى السِنِ لَهُ عَلْ لِلْمَ عَلَى الْهُ لَكُولُ عَلَى اللهُ عَلْهُمُ الله عَلْمَ الله عَلْكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ حَتَى مَوْ عُودِ اللهِ لَهُمْ فَيهِ الله عليه الله عَلْهُ مَلْولُ فِي عَيْمِ عَيْمِ اللهُ عَلَى الله عليه وآله ) يَقُولُ فِي عَيْمِ مَوْ طَنِ لَنْ تُقَدَّسَ أَمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَعْفِفِ فِيهَا حَقَّهُ مِنَ الْقُويِ عَ غَيْرَ مُتَنَعْتِعٍ ثُمَّ احْتَهِلُ الْخُرُقَ مَوْلَا لِنَ تُقَدَّسَ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَعْفِفِ فِيهَا حَقَّهُ مِنَ الْقُويَ عَيْمِ مَنْ أَعْدَو مُ أَمْ الْخُرُقَ مَنْ الْقُويَ عَنْ عَيْمِ مُلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ أَمُ الْمُؤْمُ وَ الْحُرَاسِكَ وَ الْحَرَاسِ لَلْهُ اللهُ عَلَيه مَلَا اللهُ وَلَا عَنْ مَنْ عَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وَ الْأَنْفَ يَبْسُطِ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ وَ يُوجِبْ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ وَ أَعْطِ مَا أَعْطَيْتَ هَنِيئاً وَ امْنَعْ فِي إِجْمَالٍ وَ إِعْذَارِ ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَّابُكَ وَ مِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهَا عَلَيْكَ بِمَا تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ أَعْوَانِكَ وَ أَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ وَ اجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَفْضَلَ تِلْكَ الْمُواقِيتِ وَ أَجْزَلَ تِلْكَ الْأَقْسَامِ وَ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِللَّهِ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا النِّيَّةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلَ تِلْكَ الْمُواقِيتِ وَ أَجْزَلَ تِلْكَ الْأَقْسَامِ وَ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِللَّهِ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا النِيَّةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلَ تِلْكَ الْمُواقِيتِ وَ أَجْزَلَ تِلْكَ الْأَقْسَامِ وَ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِللَّهِ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا النِيَّةُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَعْضِ اللَّهَ مِنْ بَدَنِكَ فِي كَنْ يَكُونَ مَا تَقُرَّ بُتِ بِهِ إِلَى اللَّهُ مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ وَ نَهَارٍكَ وَ وَفِي مَا تَقَرَّ بُتَ بِهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلًا غَيْرَ مَثُلُومٍ وَ لَا مَنْقُوسٍ بَالِغاً مِنْ بَدَنِكَ مَا بَلَغَ وَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ لِلنَّاسِ فَلَا تَكُونَنَّ مُنَقِراً وَ لَا مُنْهُ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ وَ قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) مُن يَامُ مِنْ يَامُونُ عَلِي بِهِمْ كَصَلَاةٍ أَصْعُفِهِمْ وَ كُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ مَ جَينَ وَجَهَنِي إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ أُصِلِقِي بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ كَصَلَاةٍ أَصْعُفِهِمْ وَ كُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ مَرْفِي إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ أُصِلَ كَنْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَجَمِالًا فَلَ مَنْ وَلِلْ مُنَالِقُ وَلَا كَانَتُ كُولُهُ اللَّهُ وَلَكُ مَلَكُومُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْ مَنْ فَاللَّهُ مَلْ عَلْهُ لَكُلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَلْ الْكَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللَّهُ الْمَلْمُ مِنْ اللهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللْعَلْمِ اللْهُ الْكَافُومِ لَاللَهُ الْمَالَولُ عَلَى اللْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْكُومِ اللْهُ الْمَالِمُ

وَ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تُطُوّلَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيّتِكَ فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَاةِ عَنِ الرَّعِيّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضّيق وَ قِلَّةُ عِلْمٍ بِالْأُمُورِ وَ الِاحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا ذُونَهُ فَيَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ وَ يَعْظُمُ الْصَنَّغِيرُ وَ يَقْبُحُ الْحَسَنُ وَ يَحْسُنُ الْقَبِيحُ وَ يُشَابُ الْجَقُّ بِالْبَاطِلِ وَ إِنَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لَا يَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ وَلَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْرَف بِهَا ضُرُوبُ ٱلْصِنَّدُقِ مِنَ الْكَذِبِ وَ إِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا امْرُقُ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَذْلِ فِي الْحَقِّ فَفِيمَ احْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقِّ تُعْطِيهِ أَوْ فِعْلٍ كَرِيمٍ تُسْدِيهِ أَوْ مُبْتَلًى بِالْمَنْعَ فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْ أَلْتِكَ إِذَا أَيِسُوا مِنْ بَذْلِكَ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ خَاجَاتِ النَّاسِ إِلَيْكَ مِمَّا لَا مَئُونَةَ فِيهِ عَلَيْكَ مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَةٍ أَوْ طَلِّب إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ اسْتِئْتَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَنَافً ۚ فِي مُعَامَلَةٍ فَاخْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ وَلَا تُقْطِعَنَّ لِلْأَحَدِ مِنْ حَاشِيَّتِكَ وَ حَامَّتِكَ قَطِيعَةً مِ لَا يَطْمَعَنَّ مِنْكَ فِي آعْتِقَادِ عَقْدَةٍ تَضِئرٌ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ فِي شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَكٍ يَحْمِلُونَ مَئُونَتَهُ عَلَى غَيْرِ هِمْ فَيَكُونَ مَهْنَأَ ذَلِكَ لَهُمْ دُونَكَ وَ عَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ كُنْ فِي ذَلِكَ صنابراً مُحْتَسِباً وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَ خَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ وَ ابْتَغ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِكَ مَحْمُودَةٌ وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصَّحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقُوَ يمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ وَ لَا تَذْفَعَنَّ صِلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ و لِلَّهِ فِيهِ رِضًا فَإِنَّ فِي الصُّلْح دَعَةً لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْناً لِبِلَادِكَ وَ لَكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ وَ اتَّهِمْ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ وَ إِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّةً فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ وَ ارْعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ وَ اجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً

دُونَ مَا أَعْطَيْتَ فَانَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَ
تَشَتَّتُ آرَائِهِمْ مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَ قَدْ لَزِمَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا
اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ فَلَا تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِكَ وَ لَا تَخِيسَنَّ بِعَهْدِكَ وَ لَا تَخْتِلَنَّ عَدُوَكَ فَإِنَّهُ لَا
اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ فَلَا تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِكَ وَ لَا تَخِيسَنَّ بِعَهْدِكَ وَ لَا تَخْتِلَنَّ عَدُولَكَ فَإِنَّهُ لَا
يَجْتَرِئُ عَلَى اللّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ وَ
يَجْتَرِئُ عَلَى اللّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ وَ
يَجْتَرِئُ عَلَى اللّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ وَ
يَرْبَى عَلَى اللّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ وَ
حَرِيماً يَسْكُنُونَ إِلَى

مَنَعَتِهِ وَ يَسْتَفِيضُونَ إِلَى جِوَارِهِ فَلَا إِدْغَالَ وَ لَا مُدَالَسَةَ وَ لَا خِدَاعَ فِيهِ وَ لَا تَعْقِدُ عَقْداً تُجَوِّرُ فِيهِ الْعِلَلَ وَ لَا تُعْوِلَنَ عَلَى لَحْنِ قَوْلٍ بَعْدَ التَّأْكِيدِ وَ التَّوْثِقَةِ وَ لَا يَدْعُونَّكَ ضِيقُ أَمْرٍ لَزِمَكَ فِيهِ عَهْدُ اللهِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضِيقِ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَ فَصَنْلَ عَاقِبَتِهِ خَيْرٌ مِنْ عَدْرٍ تَحَافُ تَبِعَتَهُ وَ أَنْ تُحِيطَ بِكَ مِنَ اللهِ فِيهِ طِلْبَةٌ لَا تَسْتَقْبِلُ فِيهَا دُنْيَاكَ وَ لَا عَقْبَةِ لَيْكَ إِيَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنِقْمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَحْرَتُكَ إِيَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنِقْمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا عَبْرِ حَقِّهَا وَ اللّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُومَ بِينَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُقُوّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُقُويَنَ سُلُطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُقُويَى اللهِ وَ لَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ فِيهِ قَوْدَ اللهِ وَلَا عَنْدِي فِي قَبْلِ الْعُورِةِ فَمَا الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ وَ إِيَّاكَ وَ فَوَ الْبَعْمَ مَوْ الْكُورَةِ فَمَا مَقْتَلَةً فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَحْوَةُ سُلُطَانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ وَ إِيَّكَ وَ فَيَالَ وَلَا عَلَى الْكُولُ مِنْ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ وَ إِيَّكَ وَ فَمَا مَقْتَلَةً فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَحْوَةُ سُلُطَانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءٍ الْمُقَتُولِ حَقَّهُمْ وَ إِيَّكَ وَلَا لَعْمَا مَقْتَلُهُ وَلَا اللَّهُ فَقَا مَا لَعْمَا مَقْتَلَةً فَلَا تَطْمَو الْكُونَةُ وَلَا اللْفَالِ الْمَالِكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْقَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْمُلْلَا الْمَقْلُولُ اللَّهُ اللَّ الْمَلْكَالِ اللَّهُ الْمُعْولِ اللَّهُ الْمُولِ الْ

وَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ سُنَّةٍ فَاضِلَةٍ أَوْ أَثَرٍ عَنْ نَبِيِّنَا (صلى الله عليه وآله) أَوْ فَريضَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ فَتَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ فَيهَا وَ تَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِي اللهِ عَلِيهُ مَا عَهِدْتُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هَذَا وَ اسْتَوْثَقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّةِ لِنَفْسِي عَلْيُكَ لِكَيْلَا تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَرُّع نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا وَ أَنَا أَسْأَلُ اللّهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ عَظِيمٍ عَلَيْكَ لِكَيْلَا تَكُونَ لَكَ عِلَّةً عِنْدَ تَسَرُّع نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا وَ أَنَا أَسْأَلُ اللّهَ بِسَعَةٍ رَحْمَتِهِ وَ عَظِيمٍ

قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ أَنْ يُوَقِّقَنِي وَ إِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَ إِلَى خَلْقِهِ مَعَ حُسْنِ النَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ وَ جَمِيلِ الْأَثَرِ فِي الْبِلَادِ وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ وَ تَضْعِيفِ الْكَرَامَةِ وَ أَنْ يَخْتِمَ لِي وَ لَكَ بِالسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ الْكَرَامَةِ وَ أَنْ يَخْتِمَ لِي وَ لَكَ بِالسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ الْكَرَامَةِ وَ السَّلَامُ .

54- و من كتاب له (عليه السلام) إلى طلحة و الزبير (مع عمران بن الحصين الخزاعي) ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمَا وَ إِنْ كَتَمْتُمَا أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي وَ لَمْ أُبَايِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضٍ بَايَعُونِي وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضٍ بَايَعُونِي وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضٍ بَايَعُونِي وَ إِنَّ الْعَامَةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضٍ عَالَى إِنَّ الْعَامَةُ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضٍ فَإِنْ الْعَامَةُ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضٍ فَإِنْ الْعَامَةُ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضٍ فَانْ

كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ فَارْجِعَا وَ تُوبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ قَرِيبٍ وَ إِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي كَارِ هَيْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْكُمَا السَّبِيلَ بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ وَ إِسْرَارِكُمَا الْمَعْصِيةَ وَ لَعَمْرِي مَا كُنْتُمَا بِأَحَقِّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَ الْكِثْمَانِ وَ إِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلَا فِيهِ كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَ الْكِثْمَانِ وَ إِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا الْأَمْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلَا فِيهِ كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْ فَبَيْنِي وَ بَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ امْرِي بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَا الْعَارُ وَ النَّارُ وَ السَّلَامُ .

### 55 و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية:

فَاتَّقِ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ وَ نَازِعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ وَ اصْرِفْ إِلَى الْآخِرَةِ وَجْهَكَ فَهِيَ طَرِيقُنَا وَ طَرِيقُكَ وَ اصْرِفُ الْمَصْلُ وَ تَقْطَعُ الدَّابِرَ فَإِنِّي أُولِي لَكَ طَرِيقُكَ وَ احْذَرْ أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ تَمَسُّ الْأَصْلُ وَ تَقْطَعُ الدَّابِرَ فَإِنِّي أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِيَّةً غَيْرَ فَاجِرَةٍ لَئِنْ جَمَعَتْنِي وَ إِيَّاكَ جَوَامِعُ الْأَقْدَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحَتِكَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ بِاللَّهِ أَلِيَّةً غَيْرَ فَاجِرَةٍ لَئِنْ جَمَعَتْنِي وَ إِيَّاكَ جَوَامِعُ الْأَقْدَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحَتِكَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ فَيْرُ الْحاكِمِينَ .

56- و من وصية له (عليه السلام) وصبى بها شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى الشام:

اتَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ وَ خَفْ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنْيَا الْغَرُورَ وَ لَا تَأْمَنْهَا عَلَى حَالٍ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تُجِبُّ مَخَافَةَ مَكْرُوهِ سَمَتْ بِكَ الْأَهْوَاءُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْحَفِيظَةِ وَاقِماً قَامِعاً .

57- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي خَرَجْتُ مِنْ حَيِّي هَذَا إِمَّا ظَالِماً وَ إِمَّا

مَظْلُوماً وَ إِمَّا بَاغِياً وَ إِمَّا مَبْغِيّاً عَلَيْهِ وَ إِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِنْ كُنْتُ مُسِيئاً اسْتَعْتَبَنِي . مُحْسِناً أَعَانَنِي وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئاً اسْتَعْتَبَنِي .

58- و من كتاب له (عليه السلام) كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه و بين أهل صفين :

وَ كَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَ الْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَ لَا وَ دَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ وَ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَ لَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ نَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ فَقُلْنَا تَعَالَوْا نُدَاوِ مَا لَا يُدْرَكُ الْيَوْمَ بِإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَ تَسْكِينِ الْعَامَّةِ حَتَّى يَشْتَدَّ الْأَمْرُ وَ بَسْتَجْمِعَ فَنَقُوى عَلَى وَضَعِ يُدْرَكُ الْيَوْمَ بِإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَ تَسْكِينِ الْعَامَّةِ حَتَّى يَشْتَدَّ الْأَمْرُ وَ بَسْتَجْمِعَ فَنَقُوى عَلَى وَضَعِ يُدْرَكُ الْيُومَ بِإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَ تَسْكِينِ الْعَامَةِ حَتَّى يَشْتَدَّ الْأَمْرُ وَ بَسْتَجْمِعَ فَنَقُوى عَلَى وَضَعِ الْحَقِّ مَوَ الْحَقْ مَوَ الْمَعْذِرَةُ فَقَالُوا بَلْ نُدَاوِيهِ بِالْمُكَابَرَةِ فَأَبُوا حَتَّى جَنَحَتِ الْحَرْبُ وَ رَكَدَتْ وَ وَقَدَتْ الْمَعْذِرَاهُ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنَ الْمَعْذِرَةُ فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ الَّذِي أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ مَنْ لَجَ الْحُجَّةُ وَ انْقَطَعَتْ مِنْهُمُ الْمَعْذِرَةُ فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ الَّذِي أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ مَنْ لَجَ الْحُجَّةُ وَ انْقَطَعَتْ مِنْهُمُ أَلْهُ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ مَنْ لَجَ

الرَّاكِسُ الَّذِي رَانَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وَ صَارَتْ دَائِرَةُ السَّوْءِ عَلَى رَأْسِهِ.

## 59- و من كتاب له (عليه السلام) إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِيراً مِنَ الْعَدْلِ فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَاءً فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ فَاجْتَنِبْ مَا تُنْكِرُ أَمْثَالَهُ وَ ابْتَذِلْ نَفْسَكَ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَاجِياً ثَوَابَهُ وَ مُتَخَوِّفاً عِقَابَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرُغْ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَاجِياً ثَوَابَهُ وَ مُتَخَوِّفاً عِقَابَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرُغْ صَاحِبُهَا فِيهَا قَطْ سَاعَةً إِلَّا كَانَتْ فَرْغَتُهُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَنَّهُ لَنْ يُغْنِيكَ عَنِ الْحَقِّ صَاحِبُهَا فِيهَا قَطْ سَاعَةً إِلَّا كَانَتْ فَرْغَتُهُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَنَّهُ لَنْ يُغْنِيكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْءٌ أَبَداً وَ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ وَ الْإِحْتِسَابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجُهْدِكَ فَإِنَّ الَّذِي يَصِلُ شَيْءٌ أَبَداً وَ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ وَ الْإِحْتِسَابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجُهْدِكَ فَإِنَّ الَّذِي يَصِلُ شَعْدُ اللَّهُ وَ السَّلَامُ .

60- و من كتاب له (عليه السلام) إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ مِنْ جُبَاةِ الْخَرَاجِ وَ عُمَّالِ الْبِلَادِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ سَيَرْتُ جُنُوداً هِيَ مَارَّةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَدْ أَوْصَنَيْتُهُمْ بِمَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ كَفَّ الْأَذَى وَ صَرْفِ الشَّذَا وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ وَ إِلَى ذِمَّتِكُمْ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ إِلَّا مِنْ جَوْعَةِ الْمُضْطَرِّ لَا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَبا إِلَى شِبَعِهِ فَنَكِّلُوا مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيْبًا ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمْ وَ كُفُّوا الْمُضْطَرِّ لَا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَبا إِلَى شِبَعِهِ فَنَكِلُوا مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيْبًا ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمْ وَ كُفُّوا الْمُضْطَرِّ لَا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَبا إِلَى شِبَعِهِ فَنَكِلُوا مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيْبًا ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمْ وَ كُفُّوا أَيْدِيَ سُفَهَائِكُمْ عَنْ مُضَارَّ تِهِمْ وَ التَّعَرُّ ضِ لَهُمْ فِيمَا اسْتَثَنْيَنَاهُ مِنْهُمْ وَ أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِ الْجَيْشِ أَيْدِيَ سُفَهَائِكُمْ عَنْ مُضَارَّ تِهِمْ وَ التَّعَرُّ ضِ لَهُمْ فِيمَا اسْتَثَنْيَنَاهُ مِنْهُمْ وَ أَنَا بَيْنَ أَطْهُو الْجَيْشِ فَالْكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَا لَا تُطْيَقُونَ دَفْعَهُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِي فَالْكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَا لَا تُطْيِقُونَ دَفْعَهُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِي فَالْهُ أَنَا أَغَيْرُهُ بِمَعُونَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

61- و من كتاب له (عليه السلام) إلى كميل بن زياد النخعي و هو عامله على هيت ، ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا الغارة:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّيَ وَ تَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ لَعَجْزٌ حَاضِرٌ وَ رَأْيٌ مُتَبَّرٌ وَ إِنَّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ قِرْقِيسِيَا وَ تَعْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ الَّتِي وَلَّيْنَاكَ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَ لَا يَرُدُّ الْجَيْشَ عَنْهَا لَرَأْيُ شَعَاعٌ فَقَدْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أَرَادَ الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ يَرُدُّ الْجَيْشَ عَنْهَا لَرَأْيُ شَعَاعٌ فَقَدْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أَرَادَ الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ مَا مَا سُولِهِ وَلَا مَهِيبِ الْجَانِبِ

وَ لَا سَادٍّ ثُغْرَةً وَ لَا كَاسِرٍ لِعَدُوٍّ شَوْكَةً وَ لَا مُغْنٍ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ وَ لَا مُجْزٍ عَنْ أَمِيرِهِ. 62- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ وَ مُهَيْمِناً عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَلَمَّا مَضَى (عليه السلام) تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي وَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُرْعِجُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ (صلى الله عليه وآله) عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَا أَنَّهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انْتِيالُ النَّاسِ عَلَى قُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإسْلامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُر الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ تَلْماً أَوْ هَدْماً تَكُونُ (صلى الله عليه وآله) فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُر الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ تَلْماً أَوْ هَدْماً تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَ أَعْظُمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَزُولُ مِنْها مَا كَانَ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَ أَعْظُمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَرُولُ مِنْها مَا كَانَ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وَ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وَ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وَ وَلَا لَمَا يَتَعْتَ

وَ مِنْهُ: إِنِّي وَ اللَّهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِداً وَ هُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَ لَا اسْتَوْحَشْتُ وَ إِنِّي مِنْ ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَ الْهُدَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَفْسِي وَ يَقِينٍ مِنْ رَبِّي مِنْ ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَ الْهُدَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَفْسِي وَ يَقِينٍ مِنْ رَبِّي وَ إِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقُ وَ حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ وَ لَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِي أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُولًا وَ عِبَادَهُ خَولًا وَ الصَّالِحِينَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِينَ

حِزْباً فَإِنَّ مِنْهُمُ الَّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمُ الْحَرَامَ وَ جُلِدَ حَدّاً فِي الْإِسْلَامِ وَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ الرَّضَائِخُ فَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا أَكْثَرْتُ تَأْلِيبَكُمْ وَ تَأْنِيبَكُمْ وَ جَمْعَكُمْ وَ تَحْرِيضَكُمْ وَ لَآرَكْتُكُمْ إِذْ أَبَيْتُمْ وَ وَنَيْتُمْ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى أَطْرَافِكُمْ قَدِ انْتَقَصَتَ وَ إِلَى أَمْصَارِكُمْ قَدِ اقْتُوحِتْ وَ إِلَى مَمَالِكِكُمْ تُزْوَى وَ إِلَى بِلَادِكُمْ تُغْزَى انْفِرُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى قِتَالِ عَدُوّكُمْ وَ لَا اقْتُوتُوا إِلَى الْأَرْفِ وَ تَبُوءُوا بِالذَّلِّ وَ يَكُونَ نَصِيبُكُمُ الْأَخْسَ وَ إِنَّ أَخَا تَتَاقَلُوا إِلَى الْأَرْضِ فَتُقِرُّوا بِالْخَسْفِ وَ تَبُوءُوا بِالذَّلِّ وَ يَكُونَ نَصِيبُكُمُ الْأَخَسَّ وَ إِنَّ أَخَا تَتَاقَلُوا إِلَى الْأَرْضِ فَتُقِرُّوا بِالْخَسْفِ وَ تَبُوءُوا بِالذَّلِّ وَ يَكُونَ نَصِيبُكُمُ الْأَخْسَ وَ إِنَّ أَخَا تَتَاقَلُوا إِلَى الْأَرْضِ فَتُقِرُّوا بِالْخَسْفِ وَ تَبُوءُوا بِالذَّلِّ وَ يَكُونَ نَصِيبُكُمُ الْأَخْسَ وَ إِنَّ أَخَا الْمَرْضِ فَتُورُوا بِالْفَرِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ وَ السَّلَامُ .

# 63- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أبي موسى الأشعري و هو عامله على الكوفة، و قد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلٌ هُوَ لَكَ وَ عَلَيْكَ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَارْ فَعْ ذَيْلَكَ وَ اشْدُدْ مِئْزَرَكَ وَ اخْرُجْ مِنْ جُحْرِكَ وَ انْدُبْ مَنْ مَعَكَ فَإِنْ حَقَّقْتَ فَانْفُذْ وَ إِنْ تَفَشَّلْتَ فَابْعُدْ وَ ايْمُ اللَّهِ لَتُوْتَيَنَّ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ وَ لَا تُتُرْكُ حَتَى يُخْلَطَ زُبْدُكَ بِخَاثِرِكَ وَ ذَائِبُكَ بِجَامِدِكَ وَ حَتَّى تُعْجَلُ عَنْ قِعْدَتِكَ وَ تَحْذَرَ مِنْ أَمَامِكَ كَحَذَرِكَ مِنْ خَلْظُ زُبْدُكَ بِخَاثِرِكَ وَ ذَائِبُكَ بِجَامِدِكَ وَ حَتَّى تُعْجَلُ عَنْ قِعْدَتِكَ وَ تَحْذَرَ مِنْ أَمَامِكَ كَحَذَرِكَ مِنْ خَلْفِكَ وَ مَا هِيَ بِالْهُويَيْنَى الَّتِي تَرْجُو وَ لَكِنَّهَا الدَّاهِيَةُ الْكُبْرَى يُرْكَبُ جَمَلُهَا وَ يُذَلِّلُ صَعْبُهَا وَ يُدَلِّلُ صَعْبُهَا وَ يُدَلِّلُ صَعْبُهَا وَ يُدَلِّلُ صَعْبُهَا وَ يُدَلِّلُ صَعْبُهَا وَ يُسَهَّلُ جَبِلُهَا فَاعْقِلْ عَقْلَكَ وَ امْلِكُ أَمْرَكَ وَ خُذْ نَصِيبَكَ وَ حَظَّكَ فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنَحَ إِلَى غَيْرِ وَ يُسَهِّلُ جَبِلُهَا فَاعْقِلْ عَقْلَكَ وَ امْلِكُ أَمْرَكَ وَ خُذْ نَصِيبَكَ وَ حَظَّكَ فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنَحَ إِلَى غَيْرِ وَ يُسَمَّلُ جَبِلُهَا فَاعْقِلْ عَقِلْكَ وَ امْلِكُ أَمْرَكَ وَ خُذْ نَصِيبَكَ وَ حَظَّكَ فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنَحَ إِلَى عَيْرِ وَ يُسَهَلُ جَبُلُهَا فَاعْقِلْ عَبِالْحَرِيّ لَقُلْكُ وَ أَنْتَ نَائِمٌ حَتَّى لَا يُقَالَ أَيْنَ فُلَانٌ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَكَقَ مَعَ مَلِكُمْ وَلَا لَكُ مَتَ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَعَ الْكُولُ وَ مَا أَبْالِي مَا صَنَعَ الْمُلْحِدُونَ وَ السَّلَامُ .

### 64- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية جواباً:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا كُنَّا نَحْنُ وَ أَنْتُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْأَلْفَةِ وَ الْجَمَاعَةِ فَفَرَّقَ بَيْنَا وَ بَيْنَكُمْ أَمَّا آمَنَّا وَ كَفَرْتُمْ وَ الْيَوْمَ أَنَّا اسْتَقَمْنَا وَ فُتِنْتُمْ وَ مَا أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمْ إِلَّا كَرْهاً وَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمْسِ أَنَّا آمَنَّا وَ كُلَّ أَنْ اللهِ عليه وآله ) حِزْباً وَ ذَكَرْتَ أَنِّي قَتَلْتُ طَلْحَةَ وَ الزُّ بَيْرَ وَ شَرَّدْتُ بِعَائِشَةَ وَ نَزَلْتُ بَيْنَ الْمِصْرَيْنِ وَ ذَلِكَ أَمْرٌ غِبْتَ عَنْهُ فَلَا عَلَيْكَ وَ لَا الْعُذْرُ فِيهِ إِلَيْكَ وَ شَرَّدْتُ بِعَائِشَةَ وَ نَزَلْتُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَخُوكَ فَإِنْ وَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ زَائِرِي فِي الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَخُوكَ فَإِنْ وَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ زَائِرِي فِي الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَخُوكَ فَإِنْ وَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ زَائِرِي فِي الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَخُوكَ فَإِنْ وَ ذَكُرْتَ أَنْكَ زَائِرِي فِي الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَخُوكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَجَلٌ فَاسْتَرْفِه فَإِنِي إِنْ أَزُرْنِي فَكَمَا قَالَ أَخُو بَنِي أَسَادٍ :

مُسْتَقْبِلِينَ رِيَاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ \* بِحَاصِبٍ بَيْنَ أَغْوَارٍ وَ جُلْمُودِ وَ جُلْمُودِ وَ جُلْمُودِ وَ جُلْمُودِ وَ جَلْكَ وَ خَالِكَ وَ أَخِيكَ فِي وَ عَنْدِي السَّيْفُ الَّذِي أَعْضَمَتْهُ بِجَدِّكَ وَ خَالِكَ وَ أَخِيكَ فِي

مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنَّكَ وَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ الْأَغْلَفُ الْقَلْبِ الْمُقَارِبُ الْعَقْلِ وَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَكَ إِنَّكَ رَقِيتَ سُلَّماً أَطْلَعَكَ مَطْلَعَ سُوءٍ عَلَيْكَ لَا لَكَ لِأَنَّكَ نَشَدْتَ غَيْرَ ضَالَّتِكَ وَ رَعَيْتَ غَيْرَ سَائِمَتِكَ وَ طَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لَا فِي مَعْدِنِهِ فَمَا أَبْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ وَ قَرِيبٌ مَا سَائِمَتِكَ وَ طَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لَا فِي مَعْدِنِهِ فَمَا أَبْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ وَ قَرِيبٌ مَا

أَشْبَهْتَ مِنْ أَعْمَامٍ وَ أَخْوَالٍ حَمَلَتْهُمُ الشَّقَاوَةُ وَ تَمَنِّي الْبَاطِلِ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) فَصُرِ عُوا مَصَارِ عَهُمْ حَيْثُ عَلِمْتَ لَمْ يَدْفَعُوا عَظِيماً وَ لَمْ يَمْنَعُوا حَرِيماً بِوَقْعِ مَنْيُوفٍ مَا خَلَا مِنْهَا الْوَغَى وَ لَمْ تُمَاشِهَا الْهُوَيْنَى وَ قَدْ أَكْثَرْتَ فِي قَتَلَةٍ عُثْمَانَ فَادْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ ثُمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلَيَّ أَحْمِلْكَ وَ إِيَّاهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَ أَمَّا تِلْكَ الَّتِي تُرِيدُ فَإِنَّهَا فِيهِ النَّاسُ ثُمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلَيَّ أَحْمِلْكَ وَ إِيَّاهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَ أَمَّا تِلْكَ الَّتِي تُرِيدُ فَإِنَّهَا فَيهِ النَّاسُ ثُمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلَيَّ أَحْمِلْكَ وَ إِيَّاهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَ أَمَّا تِلْكَ الَّتِي تُرِيدُ فَإِنَّهَا خُدُاتُ فِي أَوَّلِ الْفِصِيَالِ وَ السَّلَامُ لِأَهْلِهِ .

### 65- و من كتاب له (عليه السلام) إليه أيضا:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَنْتَفِعَ بِاللَّمْحِ الْبَاصِرِ مِنْ عِيَانِ الْأُمُورِ فَقَدْ سَلَكْتَ مَدَارِجَ أَسْلَافِكَ بِاللَّمْحِ الْبَاطِيلَ بِالْأَبَاطِيلَ

وَ اقْتِحَامِكَ غُرُورَ الْمَيْنِ وَ الْأَكَاذِيبِ وَ بِانْتِحَالِكَ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ وَ ابْتِزَازِكَ لِمَا قَدِ اخْتُزِنَ دُونَكَ فِرَاراً مِنَ الْحَقِّ وَ جُحُوداً لِمَا هُوَ أَلْزَمُ لَكَ مِنْ لَحْمِكَ وَ دَمِكَ مِمَّا قَدْ وَعَاهُ سَمْعُكَ وَ مُلِئَ بِهِ صَدْرُكَ فَمَا ذَا بَعْدَ الْمَعْنَ وَلَا الصَّلَالُ الْمُبِينُ وَ بَعْدَ الْبَيَانِ إِلَّا اللَّبْسُ فَاحْذَرِ الشَّبْهَةَ وَ الْسُبْهَةَ وَ الْسُبْهَةَ وَ الْسُبْهَةَ وَ الْسُبْهَا عَلَى لُبْسَتِهَا فَإِنَّ الْفَتْنَةَ طَالَمَا أَغْدَفَتْ جَلَابِيبَهَا وَ أَعْشَتِ الْأَبْصَارَ ظُلْمَتُهَا وَ قَدْ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أَفَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ صَعْفَتْ قُواهَا عَنِ السِّلْمِ وَ أَسَاطِيرَ لَمْ يَحُكُهَا مِنْكَ عِلْمٌ وَ لَا كَتَابُ مِنْكَ ذُو أَفَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ صَعْفَتْ قُواهَا عَنِ السِّلْمِ وَ أَسَاطِيرَ لَمْ يَحُكُهَا مِنْكَ عِلْمٌ وَ لَا كَتَابُ مِنْكَ ذُو أَفَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ صَعْفَتْ قُواهَا عَنِ السِّلْمِ وَ أَسَاطِيرَ لَمْ يَحُكُهَا مِنْكَ عِلْمٌ وَلا كَتَامُ اللَّهُ أَلْ عَلْمُ وَلَا الْمَلْمِينَ إِللَّهُ مُولُ وَ مُنْعَلِم تَقُصُرُ دُونَهَا الْأَنُوقُ وَ يُحَاذَى بِهَا الْعَيُّوقُ وَ حَاشَ لِلّهِ أَنْ تَلِي لِلْمُسْلِمِينَ الْمَرَامِ تَقْصُرُ وَ مُؤْولِ عَلْمُ الْمُكَمُ وَ مُعْدًا أَوْ عَهْداً فَمِنَ الْآنَ فَتَدَارَكُ نَفْسَكَ وَ الْظُرْ لَهَا فَإِنَّكَ إِنْ فَرَطْتَ حَتَّى يَنْهَدَ إِلَيْكَ عَبَادُ اللّهِ أَرْتِجَتْ عَلَيْكَ الْأَمُورُ وَ مُنِعْتَ أَمْراً هُو الْطُرْ لَهَا فَإِنَّكَ إِنْ فَرَّطْتَ حَتَّى يَنْهَدَ إِلَيْكَ عَبَادُ اللّهِ أَرْتِجَتْ عَلَيْكَ الْأَمُورُ وَ مُنِعْتَ أَمْراً هُو الْطُرْ لَهَا فَإِنَّكَ إِنْ فَرَعْتَ أَمْورُ وَ مُنِعْتَ أَمْراً هُو السَّلَامُ .

# 66- و من كتاب له (عليه السلام) إلى عبد الله بن العباس و قد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَفْرَحُ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ وَ يَحْزَنُ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ وَ يَحْزَنُ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ فَلَا يَكُنْ أَفْضَلَ مَا نِلْتَ فِي نَفْسِكَ مِنْ دُنْيَاكَ بُلُو خُ لَذَّةٍ أَوْ شِفَاءُ عَيْظٍ وَ لَكِنْ إِطْفَاءُ بَاطِلٍ لِيُكُنْ اللَّهُ وَ لَكِنْ إِطْفَاءُ بَاطِلٍ أَوْ إِحْيَاءُ حَقِّ وَ لْيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا قَدَّمْتَ وَ أَسَفُكَ عَلَى مَا خَلَفْتَ وَ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ .

### 67- و من كتاب له (عليه السلام) إلى قثم بن العباس و هو عامله على مكة :

أَمَّا بَعْدُ فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَ ذَكِّرْ هُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ وَ لَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا لِسَانُكَ وَ لَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ وَ لَا جَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا فَإِنَّهَا إِنْ ذِيدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَّلِ وِرْدِهَا لَمْ تُحْمَدْ فِيمَا بَعْدُ لَا تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا فَإِنَّهَا إِنْ ذِيدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَّلِ وِرْدِهَا لَمْ تُحْمَدْ فِيمَا بَعْدُ عَلْ مَالِ اللَّهِ فَاصِرْ فَهُ إِلَى مَنْ قِبَلَكَ عَنْ اللَّهِ فَاصِرْ فَهُ إِلَى مَنْ قِبَلَكَ

مِنْ ذَوِي الْعِيَالِ وَ الْمَجَاعَةِ مُصِيباً بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ وَ الْخَلَّاتِ وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ إِلَيْنَا لِنَقْسِمَهُ فِيمَنْ قِبَلَنَا وَ مُرْ أَهْلَ مَكَّةَ أَلَّا يَأْخُذُوا مِنْ سَاكِنِ أَجْراً فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ فَالْعَاكِفُ الْمُقِيمُ بِهِ وَ الْبَادِي الَّذِي يَحُجُّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَقَقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ الْعاكِفُ الْمُقِيمُ بِهِ وَ الْسَادِي اللَّذِي يَحُجُّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَقَقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَقَقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَقَقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ

68- و من كتاب له (عليه السلام) إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ لَيِّنُ مَسُّهَا قَاتِلٌ سَمُّهَا فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا وَ تَصَرُّفِ حَالَاتِهَا وَ كُنْ آنَسَ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا وَ ضَعَ عَنْكَ هُمُومَهَا لِمَا أَيْقَنْتَ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّف حَالَاتِهَا وَ كُنْ آنَسَ مَا تَكُونُ مِنْهَا فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ فِيهَا إِلَى سُرُورٍ أَشْخَصَتْهُ عَنْهُ إِلَى مَا تَكُونُ مِنْهَا فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ فِيهَا إِلَى سُرُورٍ أَشْخَصَتْهُ عَنْهُ إِلَى مَا تَكُونُ مِنْهَا إِلَى إِينَاسٍ أَزَالَتْهُ عَنْهُ إِلَى إِيحَاشٍ وَ السَّلَامُ.

#### 69- و من كتاب له (عليه السلام) إلى الحارث الهمذاني:

وَ تَمَسَّكُ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَ اسْتَنْصِحْهُ وَ أَحِلَّ حَلَالَهُ وَ حَرِّمْ حَرَامَهُ وَ صَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ وَ اعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا لِمَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضاً وَ آخِرَهَا لَاحِقُ بِأُوَّلِهَا وَ كُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ وَ عَظِّمِ اسْمَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى حَقّ وَ أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقِ وَ احْذَرْ كُلَّ عَمَلِ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَ يُكْرَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ احْذَرْ كُلَّ عَمَلِ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِ وَ يُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَ احْذَرْ كُلَّ عَمَل إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صِنَاجِبُهُ أَنْكَرَهُ أَوْ اعْتَذَرَ مِنْهُ وَ لَا تَجْعَلْ عِرْضِنَكَ غَرَضِاً لِنِبَالِ الْقَوْلِ وَ لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِباً وَ لَا تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا وَ اكْظِمِ الْغَيْظَ وَ تَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ وَ احْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ اصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ وَ اسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَ لَا تُضْبَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ وَ لَايُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِّنْ نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُهُ وَ مَا تُؤَخِّرْهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ وَ احْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ وَ يُنْكَرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصناحِبِهِ وَ اسْكُنِ الْأَمْصنارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَ الْجَفَاءِ وَ قِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ اقْصُرْ رَأَيَكَ عَلَى مَا يَعْنِيكَ وَ إِيَّاكَ وَ مَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ وَ مَعَاريضُ الْفِتَنِ وَ أَكْثِرْ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّتلْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ وَ لَا تُسَافِرْ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرِ تُعْذَرُ بِهِ وَ أَطِعِ اللَّهَ فِي جَمِيع أَمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَّاهَا وَ خَادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقٌ بِهَا وَ لَا تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا وَ نَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ الْفَريضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ إِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ آبِقٌ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَ إِيَّاكَ وَ مُصلَحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ

الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ وَ وَقِرِ اللَّهَ وَ أَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ وَ احْذَرِ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إللَّهَ وَ السَّلَامُ .

70- و من كتاب له (عليه السلام) إلى سهل بن حنيف الأنصاري و هو عامله على المدينة في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِمَّنْ قِبَلَكَ يَتَسَلَّلُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَا تَأْسَفْ عَلَى مَا يَفُوتُكَ مِنْ عَدَدِهِمْ وَ يَذْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِمْ فَكَفَى لَهُمْ غَيّاً وَ لَكَ مِنْهُمْ شَافِياً فِرَارُ هُمْ مِنَ الْهُدَى وَ الْحَقِّ وَ إِيضَاعُهُمْ إِلَى الْعَمَى وَ الْجَهْلِ فَإِنَّمَا هُمْ أَهْلُ دُنْيَا مُقْبِلُونَ عَلَيْهَا وَ مُهْطِعُونَ إِلَيْهَا وَ قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ رَأُوهُ وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أَسْوَةٌ فَهَرَبُوا إِلَى عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ رَأُوهُ وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أَسْوَةٌ فَهَرَبُوا إِلَى عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ إِنَّا لَنَطْمَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنْ يُذَلِّلَ اللَّهُ لَنَا صَعْبَهُ وَ يُسَهِلَ لَنَا حَزْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ .

71- و من كتاب له (عليه السلام) إلى المنذر بن الجارود العبدي ، و خان في بعض ما ولاه من أعماله:

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ وَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ

هَدْيَهُ وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً وَ لَا ثُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَثْكَ عَتَاداً تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ وَ تَصِلُ عَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ وَ لَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَ شِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ وَ مَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ أَوْ يُنْفَذَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَةٍ فَأَقْبِلُ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَةٍ فَأَقْبِلُ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَةٍ فَأَقْبِلُ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَةٍ فَأَقْبِلُ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أَوْ يُشْرَكَ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

قال الرضي: و المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه لنظار في عطفيه مختال في برديه تفال في شراكيه.

72- و من كتاب له (عليه السلام) إلى عبد الله بن العباس:

أَمَّا بَعْدُ فَانِّكَ لَسْتَ بِسَابِقٍ أَجَلَكَ وَ لَا مَرْزُوقٍ مَا لَيْسَ لَكَ وَ اعْلَمْ بِأَنَّ الدَّهْرَ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ وَ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ دُولٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ وَ يَوْمُ بَقُوّتِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ وَلَا مَرْ تَدْفَعْهُ بِقُوّتِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ وَلَا مَرْ يُومُ

### 73- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي عَلَى التَّرَدُّدِ فِي جَوَابِكَ وَ الْاسْتِمَاعِ إِلَى كِتَابِكَ لَمُوهِّنُ رَأْبِي وَ مُخَطِّئُ فِرَ اسْتِي وَ إِنَّكَ إِذْ تُحَاوِلُنِي الْأُمُورَ وَ تُرَاجِعُنِي السُّطُورَ كَالْمُسْتَثْقِلِ النَّائِمِ تَكْذِبُهُ أَحْلَامُهُ وَ فَرَاجِعُنِي السُّطُورَ كَالْمُسْتَثْقِلِ النَّائِمِ تَكْذِبُهُ أَحْلَامُهُ وَ الْمُتَحَيِّرِ الْقَائِمِ يَبْهَظُهُ مَقَامُهُ لَا يَدْرِي أَ لَهُ مَا يَأْتِي أَمْ عَلَيْهِ وَ لَسْتَ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ بِكَ شَبِيهٌ وَ أَقْسِمُ

بِاللّهِ إِنَّهُ لَوْ لَا بَعْضُ الْاسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَيْكَ مِنِّي قَوَارِ عُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ وَ تَهْلِسُ اللَّحْمَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ثَبَّطَكَ عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنَ أُمُورِكَ وَ تَأَذَنَ لِمَقَالِ نَصِيحَتِكَ وَ السَّلَامُ لِأَهْلِهِ.

74- و من حلف له (عليه السلام) كتبه بين ربيعة و اليمن و نقل من خط هشام بن الكلبى:

بِهِ بَدَلًا وَ أَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ وَ تَرَكَهُ أَنْصَارٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ دَعْوَتُهُمْ وَاحِدَةٌ لَا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَةِ عَاتِبٍ وَ لَا لِغَضَبِ غَاضِبٍ وَ لَا لِاسْتِذْلَالِ قَوْمٍ قَوْماً وَ لَا لِمَسَبَّةِ قَوْمٍ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَةِ عَاتِبٍ وَ لَا لِغَضَبِ غَاضِبٍ وَ لَا لِاسْتِذْلَالِ قَوْمٍ قَوْماً وَ لَا لِمَسَبَّةِ قَوْمٍ قَوْماً عَلَى ذَلِكَ شَاهِدُهُمْ وَ خَائِبُهُمْ وَ سَفِيهُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ جَاهِلُهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ قَوْماً عَلَى ذَلِكَ شَاهِدُهُمْ وَ عَائِبُهُمْ وَ سَفِيهُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ جَاهِلُهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَلَى عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَهْدَ اللّهِ وَ مِيثَاقَهُ إِنَّ عَهْدَ اللّهِ كَانَ مَسْئُولًا وَ كَتَبَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ .

75- و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية في أول ما بويع له ذكره الواقدي في كتاب "الجمل":

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتَ إِعْذَارِي فِيكُمْ وَ إِعْرَاضِي عَنْكُمْ حَتَّى كَانَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا دَفْعَ لَهُ وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ وَ الْكَلَامُ كَثِيرٌ وَ قَدْ أَدْبَرَ مَا أَدْبَرَ وَ أَقْبَلَ مَا أَقْبَلَ فَبَايِعْ مَنْ قِبَلَكَ وَ أَقْبِلْ إِلَيَّ فِي وَفْدٍ مِنْ أَصِدَابِكَ وَ السَّلَامُ.

76- و من وصية له (عليه السلام) لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة:

سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ الْغَضَبَ اللَّهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ النَّارِ . اعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبُكَ مِنَ النَّارِ .

77- و من وصية له (عليه السلام) لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج:

لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ... وَ لَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ هُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصاً.

78- و من كتاب له (عليه السلام) إلى أبي موسى الأشعري جوابا في أمر الحكمين، ذكره سعيد بن يحيى الأموي في كتاب "المغازي":

فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهِمْ فَمَالُوا مَعَ الدُّنْيَا وَ نَطَقُوا بِالْهَوَى وَ إِنِّي نَزَلْتُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْزِلًا مُعْجِباً اجْتَمَعَ بِهِ أَقْوَامٌ أَعْجَبَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَ أَنَا أُدَاوِي مِنْهُمْ قَرْحاً أَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَلَقاً وَ لَيْسَ رَجُلٌ فَاعْلَمْ أَحْرَصَ عَلَى جَمَاعَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) وَ أَلْفَتِهَا مِنِّي أَبْتَغِي بِذَلِكَ حُسْنَ الثَّوَابِ وَ كَرَمَ الْمَآبِ وَ سَأَفِي بِالَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ تَغَيَّرْتَ عَنْ صَالِح مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ وَ إِنِّي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ وَ إِنِّي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ فَارَقْتِنِي عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ وَ إِنِّي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ فَارَقْتِنِي عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِي مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ وَ إِنِّي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ وَقَالِلْ بِبَاطِلٍ وَ أَنْ أَفْسِدَ أَمْراً قَدْ أَصْلَحَهُ اللَّهُ فَدَعْ مَا لَا تَعْرِفُ فَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ طَائِرُونَ إِلَيْكَ فَائِلٌ بِبَاطِلٍ وَ أَنْ أَفْسِدَ أَمْراً قَدْ أَصْلَحَهُ اللله قَدَعْ مَا لَا تَعْرِفُ فَإِنَ شِرَارَ النَّاسِ طَائِرُونَ إِلَيْكَ وَاللَّهُ مِالِكُ بِبَاطِلٍ وَ أَنْ أَفْسِدَ أَمْراً قَدْ أَصْلَكُهُ اللله وَ وَ السَّلَامُ .

#### 79- و من كتاب كتبه (عليه السلام) لما استخلف إلى أمراء الأجناد:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ

#### حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)

باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام و يدخل في ذلك المختار من أجوبه مسائله و الكلام القصير الخارج في سائر أغراضه .

- 1- قَالَ (عليه السلام): كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَالَ (عليه السلام): فَيُحْلَبَ .
- 2- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ وَ رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ وَ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ .
  - 3- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْبُخْلُ عَارٌ وَ الْجُبْنُ مَنْقَصنَةٌ وَ الْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حَن حَدْ اللهُ عَلْ عَن حَدِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ .
- 4- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعَجْزُ آفَةً وَ الصَّبْرُ شَجَاعَةً وَ الزُّهْدُ ثَرُوةٌ وَ الْوَرَعُ جُنَّةً وَ لِحَامَلُ وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضني .
  - 5- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ وَ الْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ وَ الْفِكْرُ مِرْ آةٌ صَافِيَةٌ .
  - 6- وَ قَالَ ( عليه السلام ): صندر الْعَاقِلِ صنندُوقُ سِرِّهِ وَ الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ وَ الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ وَ الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ وَ الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ وَ الْبَشَاشَةُ عِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ وَ الْبَشَاشَةُ عِبَالَةً الْمَوَدَّةِ وَ الْبَشَاشَةُ عِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ وَ الْبَشَاشَةُ عِبَالَةً الْمَوَدَّةِ وَ الْبَشَاشَةُ عِبَالَةً الْمَوَدَّةِ وَ الْبَشَاشَةُ الْمَوْدَةِ وَ الْبَشَاشَةُ عِبْلَالَةً اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَالَةُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ
  - وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً الْمَسْأَلَةُ خِبَاءُ الْعُيُوبِ وَ مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِه كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَيْه .
  - 7- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصسبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجَالِهِمْ .

- 8- وَ قَالَ ( عليه السلام ): اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ يَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ يَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ
- 9- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَالَ ( عليه السلام ) عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ .
  - 10- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ عِلَيْكُمْ وَ إِنْ عِلَيْكُمْ وَ إِنْ عِلَيْكُمْ وَ إِنْ مِتُمْ مَعَهَا بَكُوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ مِتُوا إِلَيْكُمْ وَ إِنْ مِتُهُمْ مَعَهَا بَكُوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ مِتُمْ مَعَهَا بَكُوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ
  - 11- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ
- 12- وَ قَالَ ( عليه السلام ): أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مِنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مِنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُمْ
  - 13- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا وَصِلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْر .
    - 14- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَدُ . 15- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا كُلُّ مَفْتُونِ يُعَاتَبُ .
    - 16- وَ قَالَ ( عليه السلام ): تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ فِي التَّدْبِيرِ .
- 17- وَ سُئِلَ ( عليه السلام ) عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ( صلى الله عليه وآله ) غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّمَا قَالَ ( صلى الله عليه وآله ) ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلُّ فَلَّ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ .
- 18- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فِي الَّذِينَ اعْتَزَلُوا الْقِتَالَ مَعَهُ خَذَلُوا الْحَقَّ وَ لَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ .
  - 19- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ جَرَى فِي عِنَان أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ .
- 20- وَ قَالَ ( عليه السلام ): أَقِيلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَمَا يَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ يَدُ اللَّهِ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ .
- 21- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ وَ الْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَانَ وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَانَ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُ وا فُرَصَ الْخَيْرِ .
- 22- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ وَ إِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَى .

قال الرضي: و هذا من لطيف الكلام و فصيحه و معناه أنا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء و ذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد و الأسير و من يجري مجراهما.

23- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

24- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ التَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ .

25- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ

26- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَ عَلَيْهُ اللهِ وَ صَفَحَاتِ وَ عَلَيْهُ اللهِ وَ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ اللهِ وَ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ اللهِ وَجْهِهِ .

27- وَ قَالَ ( عليه السلام ): امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ .

28- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ .

29- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا كُنْتَ فِي إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى . 30- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ .

31 و سُئِلَ ( عليه السلام ) عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّبْرُ وَ الْبَقِينِ وَ الْبَقِينِ وَ الْبَعْدُلِ وَ الْجَهَادِ وَ الصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ عَلَى الشَّوْقِ وَ الشَّفَقِ وَ الزُّهْدِ وَ النَّوَقُبِ فَمَنِ الشَّقَقَ مِنَ النَّالِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ الشَّهَوَاتِ وَ مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّالِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ رَهِدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ وَ مَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ اللَّي الْخَيْرَاتِ وَ الْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ عَلَى الْخِيْرَةِ وَ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ فَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةِ وَ مَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةِ فَكُورَ الْعِلْمِ وَ مَنْ عَلِمَ عَوْرَ الْعِلْمِ وَ مَنْ عَلَى الْمُؤْولِينَ وَ مَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ الْحُكْمِ وَ مَنْ حَلَمَ الْعِبْرَةِ الْحُكْمِ وَ مَنْ حَلُمَ الْمُؤْمِلِينَ وَ الْعَلْمِ وَ عَاشَ فِي الْمُؤْمِلِينَ وَ اللَّهُ لَهُ وَ الْعِلْمِ وَ عَالْمَ الْمَعْرُوفِ وَ مَنْ حَلُمَ الْمُؤْمِلِينَ وَ مَنْ الْمُولِينِ وَ مَنْ عَلَى الْمُؤْمِلِينَ وَ مَنْ عَلَى الْمُولِينِ وَ شَنَانِ الْفَاسِقِينَ فَمَنْ أَمَرَ الْمُعْرُوفِ وَ مَنْ عَلَى الْمُؤْمِلِينَ وَ مَنْ صَدَقَ فِي الْمُولِينِ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَ مَنْ شَنِيَ الْفَاسِقِينَ وَ غَضِيبَ اللَّهُ لَهُ وَ أَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُولِينِ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَ مَنْ شَنِيَ الْفَاسِقِينَ وَ غَضِيبَ اللَّهُ لَهُ وَ أَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُولِي قَضَى مَا عَلَيْهِ وَ مَنْ شَنِيَ الْفَاسِقِينَ وَ غَضِيبَ اللَّهُ لَهُ وَ أَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُعَلِي وَالْمَالِي قَلَى الْمُولِينَ وَ مَنْ شَنِي عَلَى النَّعَلَى الْمُولِي قَطَى أَرْبُعِ شُعَي اللَّهُ لَهُ وَ أَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤْمِلِينَ فَى الْمُؤْمِلِينَ عَلَى النَّوْمَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلُولُ عَلَى النَّالَهُ الْمَولِي الْمُؤْمِلِي عَلَى النَّهُ الْمَولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي عَلَى

وَ التَّنَازُعِ وَ الزَّيْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُنِبُ إِلَى الْحَقِّ وَ مَنْ كَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنَازُعِ وَ الزَّيْغِ وَ الشَّيِئَةُ وَ سَكِرَ سُكْرَ الضَّلَالَةِ وَ مَنْ عَنِ الْحَقِّ وَ مَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ وَ سَكِرَ سُكْرَ الضَّلَالَةِ وَ مَنْ

شَاقَ وَعُرَتْ عَلَيْهِ طُرُقُهُ وَ أَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ وَ الشَّكُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ عَلَى الثَّمَارِي وَ الْهَوْلِ وَ التَّرَدُّدِ وَ الْإسْتِسْلَامِ فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَيْدَناً لَمْ يُصْبِحْ لَيْلُهُ وَ مَنْ هَالَهُ مَا الثَّمَارِي وَ الْهَوْلِ وَ التَّرَدُّدِ وَ الْإِسْتِسْلَامِ فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَيْدَناً لَمْ يُصْبِحْ لَيْلُهُ وَ مَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ مَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ وَطِئَتْهُ سَنَابِكُ الشَّيَاطِينِ وَ مَنِ اسْتَسْلَمَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ مَنْ الْأَخِرَةِ هَلَكَ فِيهِمَا .

## قال الرضي: و بعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة و الخروج عن الغرض المقصود في هذا الكتاب.

32- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرُّ مِنْهُ .

33- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُنْ سَمْحاً وَ لَا تَكُنْ مُبَذِّراً وَ كُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَكُنْ مُقَتِّراً . 34- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى .

35- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا يَكْرَ هُونَ قَالُوا فِيهِ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ .

36- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ .

37- وَ قَالَ (عليه السلام): وَ قَدْ لَقِيَهُ عِنْدَ مَسِيرِهِ إِلَى الشَّامِ دَهَاقِينُ الْأَنْبَارِ فَتَرَجَّلُوا لَحَالَ : لَهُ وَ اشْتَدُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ :

مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ فَقَالُوا خُلُقٌ مِنَّا نُعَظِّمُ بِهِ أُمَرَاءَنَا فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهَذَا أُمَرَاؤُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ وَ تَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ وَ مَا أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ أُمَرَاؤُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ وَ تَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ وَ مَا أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَمَا أَكْمُ وَ اللَّهُ مَانُ مِنَ النَّارِ .

38- و قَالَ ( عليه السلام ) : لِإبْنِهِ الْحَسَنِ ( عليه السلام ) يَا بُنَيَّ احْفَظْ عَنِي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً لَا يَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْغِقْلُ وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ وَ أَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ وَ أَكْرَمَ الْحَمْقُ وَ أَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ وَ أَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ مُصنادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّ كَ وَ إِيَّاكَ وَ مُصنادَقَةَ الْمُخْبُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ وَ إِيَّاكَ وَ مُصنادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ وَ إِيَّاكَ وَ مُصنادَقَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَعِدُ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ وَ إِيَّاكَ وَ مُصنادَقَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَعِدُ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ وَ إِيَّاكَ وَ مُصنادَقَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَعِدُ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ وَ إِيَّاكَ وَ مُصنادَقَةَ الْقَريبَ .

99- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضرَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ . 40- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ . قال الرضي : و هذا من المعاتي العجيبة الشريفة و المراد به أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الروية و مؤامرة الفكرة و الأحمق تسبق حذفات لسانه و فلتات

## كلامه مراجعة فكره و مماخضة رأيه فكأن لسان العاقل تابع لقلبه و كأن قلب الأحمق تابع للسانه .

41- و قد روي عنه ( عليه السلام ) هذا المعنى بلفظ آخر و هو قوله : قُلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ .

#### و معناهما واحد.

42- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي عِلَّةٍ اعْتَلَّهَا جَعَلَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَكُواكَ حَطَّا لِسَيِّنَاتِكَ فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّنَاتِ وَ يَحُتُّهَا حَتَّ الْأَوْرَاقِ وَ إِنَّ اللَّه سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ إِنَّ اللَّه سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ الْأَقْدَامِ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ الْأَيْدِي وَ الْأَقْدَامِ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِيَّةِ وَ السَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّةَ .

قال الرضي: و أقول صدق ( عليه السلام) إن المرض لا أجر فيه لأنه ليس من قبيل ما يستحق عليه العوض يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام و الأمراض و ما يجري مجرى ذلك و الأجر و الثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد فبينهما فرق قد بينه ( عليه السلام ) كما يقتضيه علمه الثاقب و رأيه الصائب .

43- وَ قَالَ ( عليه السلام): فِي ذِكْرِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ يَرْحَمُ اللَّهُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً وَ هَاجَرَ طَائِعاً وَ قَنِعَ بِالْكَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ وَ عَاشَ مُجَاهِداً.

44- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قَنِعَ بِالْكَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ اللهِ .

45 و قَالَ (عليه السلام): لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هَذَا عَلَى أَنْ يُبْغِضَنِي مَا أَبْغَضَنِي وَ لَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي وَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَا أَبْغَضَنِي وَ لَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الله عليه وآله) أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا يُبْغِضُكُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ (صلى الله عليه وآله) أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا يُبْغِضُكُ مُنَافِقٌ .

46- وَ قَالَ ( عليه السلام ): سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ .

47- وَ قَالَ ( عليه السلام ): قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ .

48- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الظَّفَرُ بِالْحَرْمِ وَ الْحَرْمُ بِإِجَالَةِ الرَّأْيِ وَ الرَّأْيُ بِتَحْصِينِ الْأَسْرَارِ .

49- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : احْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ وَ اللَّئِيمِ إِذَا شَبِعَ .

- 50- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قُلُوبُ الرِّجَالِ وَحْشِيَّةٌ فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ. 50- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ .
  - 52- وَ قَالَ ( عليه السلام ): أَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُ هُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ .
- 53- وَ قَالَ ( عليه السلام ): السَّخَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَ تَذَمُّمُ
- 54- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا غِنَى كَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ وَ لَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ .
- 55- وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّبْرُ صَبْرَ انِ صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ وَ صَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ. 56- وَ قَالَ (عليه السلام): الْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنٌ وَ الْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةً. 56- وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ.

### قال الرضي: وقد روي هذا الكلام عن النبي (صلى الله عليه وآله).

58- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ .

59- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ .

60- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اللِّسَانُ سَبُعُ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَ .

61- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَرْ أَةُ عَقْرَبٌ كُلْوَةُ اللَّسْبَةِ .

62- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا حُيِّيتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَ إِذَا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدُ وَقَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا حُيِّيتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَ إِذَا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدُ فَكَافِئُهَا بِمَا يُرْبِي عَلَيْهَا وَ الْفَضْلُ مَعَ ذَلِكَ لِلْبَادِئِ .

63- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ .

64- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَهْلُ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نِيَامٌ . 65- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةً .

66- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فَوْتُ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهَا .

67- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ .

68- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى .

69- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَلَا تُبَلْ مَا كُنْتَ .

70- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً .

71- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ .

72- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الدَّهْرُ يُخْلِقُ الْأَبْدَانَ وَ يُجَدِّدُ الْآمَالَ وَ يُقَرِّبُ الْمَنِيَّةَ وَ يُبَاعِدُ الْأُمْنِيَّةَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ نَصِبَ وَ مَنْ فَاتَهُ تَعِبَ .

73- وَ قَالَ ( عليه السلام ): مَنْ نَصنَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ غَيْرِهِ وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ .

74- وَ قَالَ ( عليه السلام ): نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ .

75- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَ كُلُّ مُتَوَقَّعِ آتٍ .

76- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا اشْتَبَهَتْ اعْتُبِرَ آخِرُهَا بِأَوَّلِهَا .

77- وَ مِنْ خَبَرِ ضِرَارِ بْنِ حَمْزَةَ الضَّبَائِيِّ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَ مَسْأَلَتِهِ لَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ قَالَ فَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَ قَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ قَابِضٌ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلَّمُلَ السَّلِيمِ وَ يَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ وَ سُدُولَهُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ قَابِضٌ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلَّمُلَ السَّلِيمِ وَ يَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ وَ يَتُولُ :

يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا إِلَيْكِ عَنِّي أَ بِي تَعَرَّضْتِ أَمْ إِلَيَّ تَشْوَقْتِ لَا حَانَ حِينُكِ هَيْهَاتَ غُرِّي كَا دُنْيَا إِلَيْكِ عَنِي عَنِي لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ

ثَلَاثاً لَا رَجْعَةَ فِيهَا فَعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسِيرٌ وَ أَمَلُكِ حَقِيرٌ آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّريق وَ بُعْدِ السَّفَر وَ عَظِيمِ الْمَوْرِدِ.

78- وَ مِنْ كَلَامٍ لَهُ ( عليه السلام ) لِلسَّائِلِ الشَّامِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ أَ كَانَ مَسِيرُنَا إِلَى الشَّامِ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرٍ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلِ هَذَا مُخْتَارُهُ:

وَيْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً وَ قَدَراً حَاتِماً لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِيدُ إِنَّ اللَّه سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيراً وَ نَهَاهُمْ تَحْذِيراً وَ كَلَّفَ يَسِيراً وَ لَمْ يُكَلِّفْ عَسِيراً وَ لَمْ يُكِلِّفْ عَسِيراً وَ لَمْ يُكِلِّفْ عَسِيراً وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً وَ لَمْ يُرْسِلِ يُكَلِّفْ عَسِيراً وَ لَمْ يُنْوِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً وَ لَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا الْأَنْبِيَاءَ لَعِباً وَ لَمْ يُنْوِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً وَ لَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُ النَّذِينَ كَفَرُوا هَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ .

79- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى كَانَتْ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَاجْلَجُ فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ . فَتَلَجْلَجُ فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ .

80- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْجِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الْجِكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ . 81- وَ قَالَ ( عليه السلام ): قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ .

## قال الرضي: وهي الكلمة التي لا تصاب لها قيمة و لا توزن بها حكمة و لا تقرن إليها كلمة.

83- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لِرَجُلٍ أَفْرَطَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ مُتَّهِماً أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ وَ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ .

84- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَداً وَ أَكْثَرُ وَلَداً .

85- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ تَرَكَ قَوْلَ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ .

86- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَلَدِ الْغُلَامِ وَ رُوِيَ مِنْ مَشْهَدِ الْغُلَامِ . الْغُلَامِ .

87- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْنَطُ وَ مَعَهُ الْإسْتِغْفَارُ .

88- وَ حَكَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْبَاقِرُ (عليهما السلام) أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ فِي الْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَ قَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا فَدُونَكُمُ الْآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ أَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالِاسْتِغْفَارُ قَالَ الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالِاسْتِغْفَارُ قَالَ اللهُ عَليه وآله ) وَ أَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالِاسْتِغْفَارُ قَالَ اللهَ مَعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . الله تَعَالَى وَ ما كانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .

#### قال الرضى: و هذا من محاسن الاستخراج و لطائف الاستنباط.

89- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ كَانَ عَلَيْهِ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الله حَافِظٌ .

90- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ.

91- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ اللهَا عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

92- وَ قَالَ ( عليه السلام ): أَوْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِّسَانِ وَ أَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْأَرْكَانِ . الْجَوَارِحِ وَ الْأَرْكَانِ .

93- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَعُو فَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُو ذُ لِكِنْ مَنِ أَحَدُ إِلَّا وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ وَ لَكِنْ مَنِ

اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةً وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُ هُمْ بِالْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطَ لِرِزْقِهِ وَ الرَّاضِيَ بِقِسْمِهِ وَ إِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ لَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ لِأَنَّ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ لَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ لِأَنْ لَكَالَ بَعْضَمَهُمْ يُحِبُ تَثْمِيرَ الْمَالِ وَ يَكْرَهُ الْإِنَاثَ وَ بَعْضَمَهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمَالِ وَ يَكْرَهُ الْإِنَاثَ وَ بَعْضَمُهُمْ يُحِبُ تَثْمِيرَ الْمَالِ وَ يَكْرَهُ انْتِلَامَ الْحَالِ .

#### قال الرضي: و هذا من غريب ما سمع منه في التفسير.

94- وَ سُئِلَ عَنِ الْخَيْرِ مَا هُوَ فَقَالَ لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَ وَلَدُكَ وَ لَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُكَ وَ أَنْ تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَ إِنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُكَ وَ أَنْ تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَ إِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ وَ لَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً فَهُوَ يَتَدَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ وَ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ وَ لَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً فَهُوَ يَتَدَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ وَ رَبُلِ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ .

95- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَا يَقِلُ عَمَلُ مَعَ التَّقْوَى وَ كَيْفَ يَقِلُ مَا يُتَقَبَّلُ .

96- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ ثُمَّ تَلَا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ ثُمَّ تَلَا إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْر اهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ . أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ .

97- وَ سَمِعَ ( عليه السلام ) رَجُلًا مِنَ الْحَرُورِيَّةِ يَتَهَجَّدُ وَ يَقْرَأُ فَقَالَ نَوْمٌ عَلَى يَقِينٍ حَالَةٍ فِي شَكِّ .

98- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُواةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ .

99- وَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ إِنَّا لِلَهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ فَقَالَ إِنَّ قَوْلَنَا إِنَّا لِلَهِ إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمُلْكِ وَ قَوْلَنَا وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمُلْكِ .

100- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ مَدَحَهُ قَوْمٌ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي وَ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ .

101- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّا بِثَلَاثٍ بِاسْتِصْغَارِ هَا لِتَعْظُمَ وَ بِتَعْجِيلِهَا لِتَهْنُونَ .

102- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ إِلَّا الْمَاحِلُ وَ لَا يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْماً وَ صِلَةَ يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْماً وَ صِلَةَ الْطَرَّفِ فَيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْماً وَ صِلَةَ الرَّحِمِ .

مَنّاً وَ الْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَى النّاسِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءِ وَ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَ الْخِصْيَانِ .

103- وَ رُئِيَ عَلَيْهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مَرْقُوعٌ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ:

يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ وَ تَذِلُّ بِهِ النَّفْسُ وَ يَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَ تَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَ عَادَاهَا وَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَ تَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْآخِرةَ وَ عَادَاهَا وَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَاشٍ بَيْنَهُمَا كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَرِ وَ هُمَا بَعْدُ ضَرَّتَانِ . الْمُشْرِقِ وَ الْمُغْرِبِ وَ هُمَا بَعْدُ ضَرَّتَانِ . 104 وَ عَنْ نَوْفٍ الْبَكَالِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) ذَاتَ لَيْلَةٍ وَ قَدْ

104- وَ عَنْ نَوْفٍ الْبَكَالِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) ذَاتَ لَيْلَةٍ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ فِرَاشِهِ فَنَظَرَ فِي النُّجُومِ ، فَقَالَ لِي : يَا نَوْفُ أَ رَاقِدٌ أَنْتَ أَمْ رَامِقٌ ، فَقُلْتُ بَلْ رَامِقٌ ، قَالَ :

يَا نَوْفُ طُوبَى لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ أُولَئِكَ قَوْمُ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ بِسَاطاً وَ تُرَابَهَا فِرَاشاً وَ مَاءَهَا طِيباً وَ الْقُرْآنَ شِعَاراً وَ الدُّعَاءَ دِثَاراً ثُمَّ قَرَضُوا الدُّنْيَا قَرْضاً عَلَى مِنْهَاجِ الْمَسِيحِ يَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ (عليه السلام) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ إِنَّهَا لَسَاعَةُ لَا يَدْعُو فِيهَا عَبْدُ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِيفاً أَوْ شُرْطِيّاً أَوْ وَيَهَا كَوْبَةٍ \_ وَ هِيَ الطَّنْبُورُ \_ أَوْ صَاحِبَ كَوْبَةٍ \_ وَ هِيَ الطَّبْلُ ، وَ قَدْ قِيلَ أَيْضاً إِنَّ صَاحِبَ كَوْبَةٍ \_ وَ هِيَ الطَّبْلُ ، وَ قَدْ قِيلَ أَيْضاً إِنَّ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ \_ وَ هِيَ الطَّبْلُ ، وَ قَدْ قِيلَ أَيْضاً إِنَّ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ رُورُ \_ .

105 و قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَدَعْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا . فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا .

106- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ لِاسْتِصْلَاحِ دُنْيَاهُمْ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرَّ مِنْهُ .

107- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رُبَّ عَالِمِ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَ عِلْمُهُ مَعَهُ لَا يَنْفَعُهُ .

108 و قَالَ ( عليه السلام ) : لَقَدْ عُلِقَ بِنِيَاطِ هَذَا الْإِنْسَانِ بَصْعَةٌ هِيَ أَعْجَبُ مَا فِيهِ وَ ذَلِكَ الْقَلْبُ وَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ أَصْدَاداً مِنْ خِلَافِهَا فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَهُ الطَّمَعُ وَ إِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ وَ إِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْجِرْصُ وَ إِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ الشَّتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ وَ إِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضَى نَسِيَ التَّحَفُّظَ وَ إِنْ غَالَهُ الْخَوْفُ شَعَلَهُ الْحَذَرُ وَ إِنِ اتَسَعَ لَهُ الْأَمْرُ اسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّةُ وَ إِنْ أَفَادَ مَالًا أَطْغَاهُ الْغِنَى وَ إِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَصَحَهُ الْجَرَعُ وَ إِنْ الشَّبَعُ كَظَنْهُ عَصَلَتْهُ الْفَاقَةُ شَعَلَهُ الْبَلَاءُ وَ إِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ وَ إِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشِّبَعُ كَظَنْهُ عَصَيْرُ بِهِ مُضِرٌ وَ كُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدٌ .

- 109- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : نَحْنُ النُّمْرُقَةُ الْوُسْطَى بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي وَ إِلَيْهَا يَرْجِعُ الْفُسْطَى بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي وَ إِلَيْهَا يَرْجِعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله
- 110- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا يُصنَانِعُ وَ لَا يُضنَارِعُ وَ لَا يَتَبِعُ الْمَطَامِعَ .
  - 111- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ تُؤفِي سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُّ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ مَرْجِعِهِ مَعَهُ مِنْ صِفِينَ وَ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْهِ :

لَوْ أَحَبَّنِي جَبَلٌ لَتَهَافَتَ .

معنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه و لا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار و المصطفين الأخيار ، و هذا مثل قوله ( عليه السلام ):

112- مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً .

و قد يؤول ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره.

- 113 و قَالَ (عليه السلام): لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لَا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ وَ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَ لَا كَرَمَ كَالتَّقْوَى وَ لَا قَرِينَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَ لَا مِيرَاتَ كَالْأَدَبِ وَ لَا قَائِدَ كَالتَّوْفِيقِ وَ لَا تِجَارَةَ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ لَا رِبْحَ كَالثَّوْابِ وَ لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ لَا كَالتَّوْفِيقِ وَ لَا تِجَارَةً كَالْوَقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ لَا كُلتَّوْفِيقِ وَ لَا تِجَارَةً كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ لَا هُدَ كَالزَّهْدِ فِي الْحَرَامِ وَ لَا عِلْمَ كَالتَّقَكُرِ وَ لَا عِبَادَةَ كَأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ لَا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ وَ وَلَا عِبْدَ كَالزَّهْدِ فِي الْحَرَامِ وَ لَا عِلْمَ كَالتَّقَلُو وَ لَا عِبْدَةً كَأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ لَا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ وَ السَّعَبْرِ وَ لَا حَسَبَ كَالتَّوَاضُعِ وَ لَا شَرَفَ كَالْعِلْمِ وَ لَا عِزَّ كَالْجِلْمِ وَ لَا مُظَاهَرَةَ أَوْتَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةَ وَ لَا عَلْمَ كَالْجَلْمِ وَ لَا عُرَامٍ وَ لَا مُظَاهَرَةَ أَوْتَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَة وَ لَا عُولَةً وَلَا مُطَاهَرَةً أَوْتَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَة وَ لَا عَرْ كَالْجِلْمِ وَ لَا مُطَاهَرَةً أَوْتَقُ مِنَ الْمُسَاوَرَة وَ لَا عَرَامُ وَ لَا عُلْقِ وَ لَا مُطَاهَرَةً أَوْتَقُ مِنَ الْمُسْرَاقِ وَ لَا عَلَى الْعَلَامُ وَ لَا عُلْمَالُولُولُ الْعَلَى الْعَبْرِ وَ لَا عُلْولَا عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عَلَى الْعُلْمُ وَ لَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَامِ وَ لَا عَلَا عَلَى الْعَلَامُ لَاعُولَ وَ لَا عَلَيْ فَا عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عُلَا عَلَى الْعَلَامِ لَا عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْمَالَامُ وَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى ا
- 114- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلُ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةُ فَقَدْ ظَلَمَ وَ إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَأَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّرَ .
- 115- وَ قِيلَ لَهُ ( عليه السلام ) كَيْفَ نَجِدُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ( عليه السلام ) : كَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ يَفْنَى بِبَقَائِهِ وَ يَسْقَمُ بِصِحَّتِهِ وَ يُؤْتَى مِنْ مَأْمَنِهِ .
- 116- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ وَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ .
  - 117- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبُّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ . 118- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِضنَاعَةُ الْفُرْصنَةِ غُصنَّةٌ .
  - 119- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ لَيِّنُ مَسُّهَا وَ السَّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا يَهْوِي إِلَيْهَا الْغِرُّ الْجَاهِلُ وَ يَحْذَرُهَا ذُو اللَّبِ الْعَاقِلُ .

### 120- وَ سُئِلَ ( عليه السلام ) عَنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ أَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ

فَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ نُحِبُّ حَدِيثَ رِجَالِهِمْ وَ النِّكَاحَ فِي نِسَائِهِمْ وَ أَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأَبْعَدُهَا رَأْياً وَ أَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا وَ أَمَّا نَحْنُ فَأَبْذَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا وَ أَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا وَ هُمْ أَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا وَ أَمْكُرُ وَ أَبْذَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا وَ أَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا وَ هُمْ أَمْنَعُهُ وَ أَسْمَحُ وَ أَصْبَحُ وَ أَصْبَحُ وَ أَصْبَحُ .

121- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : شَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَى تَبِعَتُهُ وَ عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَى أَجْرُهُ .

122- وَ تَبِعَ جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًا يَضْحَكُ فَقَالَ كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنَّ الْأَدِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَ كَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَ نَأْكُلُ ثُرَاثَهُمْ كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ ثُمَّ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِينَا يُبُوّئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَ نَأْكُلُ ثُرَاثَهُمْ كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ ثُمَّ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِينَا بِكُلِّ فَادِح وَ جَائِحَةٍ.

123- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ طَابَ كَسْبُهُ وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ وَ عَزَلَ عَنِ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَ لَمْ يُنْسَبْ إِلَى الْبِدْعَةِ .

قال الرضي: أقول و من الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) و كذلك الذي قبله.

124- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ وَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ .

125 و قَالَ (عليه السلام): لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ النَّقَسْلِيمُ وَ الْيَقِينُ وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصْدِيقُ وَ التَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ النَّقَسْلِيمُ وَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْتَصْدِيقُ هُوَ الْعَمَلُ.

126 و قَالَ (عليه السلام): عَجِبْتُ لِلْبَخِيلِ يَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ وَ يَفُوتُهُ الْغَنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَ يُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ وَ عَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً وَ يَكُونُ غَداً جِيفَةً وَ عَجِبْتُ لِمَنْ شَلَقَ فِي اللَّهِ وَ هُو يَرَى الْمَوْتَى وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ يَرَى الْمَوْتَى وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَ عَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَاءِ وَ تَارِكٍ دَارَ الْبَقَاءِ .

127- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِالْهَمِّ وَ لَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِيمَنْ لَيْسَ لِيْسَ لِلَّهِ فِي مَالِهِ وَ نَفْسِهِ نَصِيبٌ .

128- وَ قَالَ ( عليه السلام ): تَوَقَّوُا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ وَ تَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَشْجَارِ أَوَّلُهُ يُحْرِقُ وَ آخِرُهُ يُورِقُ .

129- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عِظَمُ الْخَالِقِ عِنْدَكَ يُصنَغِّرُ الْمَخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ .

130 و قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ رَجَعَ مِنْ صِفِينَ فَأَشْرَفَ عَلَى الْقُبُورِ بِظَاهِرِ الْمُوفَةِ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ الْمُوحِشَةِ وَ الْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ يَا أَهْلَ التُّرْبَةِ يَا أَهْلَ الدُّورُ فَقَدْ الْغُرْبَةِ يَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقُ أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ الْغُرْبَةِ يَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقُ أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ وَ أَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَلَا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ ثُمَّ الْأَدْوَاجُ فَقَدْ لُكِحَتْ وَ أَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ هَذَا خَبَرُ وكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى.

131- وَ قَالَ (عليه السلام): وَ قَدْ سَمِعَ رَجُلًا يَذُمُّ الدُّنْيَا أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِ هَا الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا أَ تَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمُّهَا أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ مَتَى الْمُتَهُوتُكَ أَمْ مَتَى غَرَّتُكَ أَ بِمَصنارِعِ آبَائِكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ بِمَضناجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ عَلَيْكَ مَتَى اسْتَهُوتُكَ أَمْ مَتَى غَرَّتُكَ أَ بِمَصنارِعِ آبَائِكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ بِمَضناجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَى كَمْ عَلَّلْتَ بِكَفَيْكَ وَ كَمْ مَرَّضْتَ بِيَدَيْكَ تَبْتَغِي لَهُمُ الشِّفَاءَ وَ تَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الثَّرَى كَمْ عَلَّلْتَ بِكَفَيْكَ وَ كَمْ مَرَّضَنتَ بِيَدَيْكَ تَبْتَغِي لَهُمُ الشِّفَاءَ وَ تَسْتَوْصِفُ لَهُمُ

الْأَطِبَّاءَ غَدَاةً لَا يُغْنِي عَنْهُمْ دَوَاؤُكَ وَ لَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ لَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَ وَ لَمْ تَمْعَفْ فِيهِ بِطَلِبَتِكَ وَ لَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ وَ قَدْ مَثَلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ وَ بِمَصْرَعِهِ مَصْرَعَكَ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنِّى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا مَسْجِدُ أَجِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ وَ مَثْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُنْ الرَّحْمَةَ وَ رَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَ قَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا وَ نَادَتْ بِفِرَاقِهَا وَ نَعْشَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمَنْوا فِيهَا الرَّحْمَةَ وَ رَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَ قَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا وَ نَادَتْ بِفِرَاقِهَا وَ نَعْشَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا إِلَى السُّرُورِ وَ رَاحَتْ بِعَافِيةٍ لَمَ عَظَهَا وَ أَهْلَهَا فَمَثَلَتُ لَهُمْ بِبَلَائِهَا الْبَلَاءَ وَ شَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ رَاحَتْ بِعَافِيةٍ وَ الْبَتَكَرَتْ بِفَجِيعَة تَرْ غِيباً وَ تَرْهِيباً وَ تَخْوِيفاً وَ تَخْوِيفاً وَ الْاللَّالَةُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَلَا عَدَاةً النَّذَامَةِ وَ حَمِدَهَا وَ الْقَيَامَةِ ذَكَرَتْهُمُ الدُّنْيَا فَتَذَكَّرُوا وَ حَدَّثَتْهُمْ فَصَدَقُوا وَ وَعَظَتْهُمْ فَاتَعْظُوا .

132- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ اللهِ مَلَكاً يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا لِلْخَرَابِ .

133- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الدُّنْيَا دَارُ مَمَرِّ لَا دَارُ مَقَرِّ وَ النَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ رَجُلُ بَاعَ فِيهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَ رَجُلُ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا .

134- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صندِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ فِي أَلَاثٍ فِي نَكْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ .

135 و قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعاً مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الْاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الْاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ وَ يُحْرَمِ الْإِيَادَةَ .

قال الرضي: و تصديق ذلك كتاب الله قال الله في الدعاء ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ و قال في الاستغفار وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسنْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ خَفُوراً رَحِيماً و قال

في الشكر لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ و قال في التوبة إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً.

136- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيّ وَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ وَ جِهَادُ الْمَرْ أَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.

137- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ .

138- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ .

139- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ .

140- وَ قَالَ ( عليه السلام ): مَا عَالَ مَنِ اقْتَصندَ .

141- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ .

142- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : النَّوَدُّدُ نِصنْفُ الْعَقْلِ .

143- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ .

144- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَنْزِلُ الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ وَ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَدْرِ الْمُصِيبَةِ وَ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَدْرِ الْمُصِيبَةِ وَ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَدْرِهِ عِنْدَ مُصِيبَةِهِ حَبِطَ عَمَلُهُ .

145- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَ الظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قَيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ وَ الْعَنَاءُ حَبَّذَا نَوْمُ الْأَكْيَاسِ وَ إِفْطَارُهُمْ .

146- وَ قَالَ ( عليه السلام ): سُوسُوا إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ 146- وَ قَالَ ( عليه السلام ): سُوسُوا جَ الْبَلاءِ بِالدُّعَاءِ .

147- وَ مِنْ كَلَامٍ لَهُ ( عليه السلام ) لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادِ النَّخَعِيِّ قَالَ كُمَيْلُ بْنُ زِيَادٍ أَخَذَ بِيَدِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السلام ) فَأَخْرَجَنِي إِلَى الْجَبَّانِ فَلَمَّا أَصْحَرَ بِيَدِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السلام ) فَأَخْرَجَنِي إِلَى الْجَبَّانِ فَلَمَّا أَصْحَرَ بِيَدِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السلام ) فَأَخْرَجَنِي إِلَى الْجَبَّانِ فَلَمَّا أَصْحَرَ

يَا كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ : إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيْرُ هَا أَوْعَاهَا فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ نَلاثَةٌ فَعَالَةٌ رَبَّانِهٌ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلَ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاجٌ أَتْبَاءُ كُلِّ نَاعِق بَمِيلُونَ مَعَ

النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ يَلْجَئُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ يَا كُمَيْلُ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُ يَرْكُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ وَ صَنِيعُ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَ أَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ وَ الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَ الْعِلْمُ يَرْكُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ وَ صَنِيعُ الْمَالِ يَرُولُ بِزَوَالِهِ يَا كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ دِينٌ يُدَانُ بِهِ ، بِهِ يَكْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي الْمَالُ مَذُولَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَ الْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ يَا كُمَيْلُ هَلَكَ خُرَّانُ كَنَاتِهِ وَ جَمِيلَ الْأَحْدُونَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَ الْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ يَا كُمَيْلُ هَلَكَ خُرَّانُ الْكَامُونِ وَ هُمْ أَحْيَاءٌ وَ الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أَمْتَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ

مَوْجُودَةٌ هَا إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمَّا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً بَلَى أَصَبْتُ لَقِنَا فَعْرَ مَأْمُونِ عَلَيْهِ مُسْتَعْمِلًا آلَةَ الدِّينِ لِلدُّنْيَا وَ مُسْتَظْهِراً بِنِعَمِ اللهِ عَلَى عبَادِهِ وَ بِحُجَجِهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ أَوْ مُنْقَاداً لِحَمَلَةِ الْحَقِّ لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي أَحْنَائِهِ يَنْقَدِحُ الشَّكُّ فِي قَلْبِهِ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ أَلَا لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ أَوْ مَنْهُوماً بِاللَّذَّةِ سَلِسَ الْقِيَادِ لِلشَّهْوَةِ أَوْ مُغْرَماً بِالْجَمْعِ وَ الإِدِّخَارِ شُبْهَةٍ أَلَا لَا نَعْمُ اللَّائِمَةُ كَذَلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ الْمَيْقِينِ فِي شَيْءٍ أَقْرَبُ شَيْءٍ شَبَها بِهِمَا الْأَنْعَامُ السَّائِمَةُ كَذَلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ الْمَعْمُورِاً مَا اللهَّالَةِ مَنْ اللهِ الْأَقْلُونَ عَدَداً وَ الْإِنْفَامُ اللهَ بِعِمُ الْعِلْمُ عَلَى كَقِيقَةِ الْبَوْلَيْكَ ، أُولَئِكَ وَ اللهِ الْأَقْلُونَ عَدَداً وَ الْأَعْظُمُونَ عَنْدَ اللهِ قَدْراً يَحْفَظُ اللهَ بِهِمْ مُجَجُهُ وَ بَيِنَاتُهُ وَ كَمْ ذَا وَ أَيْنَ أُولَئِكَ ، أُولَئِكَ وَ اللهِ الْأَقْلُونَ عَدَداً وَ الْأَعْظُمُونَ عِنْدَ اللّهِ قَدْراً يَحْفَظُ اللّهُ بِهِمْ مُجَجُهُ وَ بَيِنَاتُهُ وَ كَمْ ذَا وَ أَيْنَ أُولِئِكَ ، أُولَئِكَ وَ اللّهِ الْأَقْلُونَ عَدَداً وَ الْأَعْطُمُونَ عَنْدُ اللّهِ فِي قُلُوبِ عَلْمُ الْمَقْلَ اللهِ الْمَعْلَى أُولِيكَ فَوْنَ وَ الْشَوْلِ اللهُ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَ الدَّعَاةُ إِلَى دِينِهِ آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُوْيَتِهِمْ انْصَرَفْ يَا كُمَيْلُ الْمَكَلِ خُلَقَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُونَ يَتِهِمْ انْصَرَفْ يَا كُمَيْلُ الْمَكَلِ خُلَقَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُونَ يَتِهِمُ انْصَرَفْ يَا كُمَيْلُ الْمَكَلِ عَلَى الْمُولِ الْمَالِكَ عَلَى اللهِ الْمَلَالَ الْقَلْونَ عَدَالًا اللهُ الْمَالَالَ الْمَلْمَالَ الْمُؤْلِقَةُ الْمَالِكُ وَا اللهُ الْمَالِيَكُ وَاللّهَ الْمُؤْلِقُ الْمَالَالَةُ اللّهِ فِي أَرْضَالِهُ وَا اللهُ الْمَالَالَةُ اللّهِ فَي أَرْفَا مُ اللّهُ الْمُولَ الْمَالَالْمَالَالَهُ الْمَالِكُولُولَ الْمَالَالَةُ اللّهُ الْم

148- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ .

149- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ .

150 - وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِرَجُلِ سَأَلُهُ أَنْ يَعِظُهُ لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَ يُرَجِّي التَّوْبِةَ بِطُولِ الْأَمَلِ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الرَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِينِنَ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَ إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ يَعْجِرُ عَنْ شُكْرٍ مَا أُوتِيَ وَ يَبْتَغِي الزِّيادَةَ فِيمَا بِقَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ مَا أُوتِيَ وَ يَبْتَغِي الزِّيادَةَ فِيمَا بَقِي مِنْهَا لَمْ يَقْبَعْ مِنْهَا لَمْ يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَ يَبْتَغِي الزِّيادَةَ فِيمَا وَ هُوَ أَحَدُهُمْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ دُنُوبِهِ وَ يُقِيمُ عَلَي مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً وَ هُوَ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً وَ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً إِنْ الْمَوْتَ لِكُونِينَ وَ لَا يَعْلِمُ وَ لَيْ لِكُونَ يَعْفَى مَا يَسْتَيْقِنُ يَخَلِهُ فَقْلُ اللّهُ يَعْمَلُ الْمَوْتَ وَلَا يَعْلِمُ وَ لَكُونَ مِنْ عَمَلِهِ إِنْ اسْتَغْنَى بَطِرَ وَ فُتِنَ وَ إِن افْتَقَرَ قَنِطَ وَ إِنْ افْتَقَرَ قَنِطُ وَ يَبْلِغُ إِذَا اللّهُ الْمَوْتَ وَ لَا يُعْلَى مَا يَسْتَيْقِلُ أَيْفِ الْمَوْبَةَ وَ لَا يُعْمَلُ الْعَمْلِ الْمُؤْبَةَ وَ لَا يَعْمَلُ مُولَى عَيْلِ اللّهُ وَ يَالْعُونَ عَلْمَ اللّهُ وَ يَالْعُونَ عَلْمَ اللّهُ وَ الْمُؤْبَةُ وَ لَا يُعْمَلُ اللّهُ وَ عَنْ الْمُوتَ وَ لَا يُعْمَلُ مُولًا يُعْمَلُ مُولًا عَلَى اللّهُ وَ عَلَى اللّهُ وَ عَلْ الْمُوتَ وَ لَا يُعْمَلُ مُولًا عَلَى اللّهُ وَ عَلْ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ وَمَعَ الْأَعْفِي اللّهُ وَمَا يَسْتَكُونُ وَ لَلْ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ وَمَ عَلَى النَّاسِ طَاعَتِهِ مَا يَدْفَى وَ لِللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَ مَعَ الْأَعْفِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمَ عَلَى النَّاسِ طَاعَتِهِ مَا يَلْوَلَ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلَامِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَوْتَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللّ

وَ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ يُرْشِدُ غَيْرَهُ وَ يُغْوِي نَفْسَهُ فَهُوَ يُطَاعُ وَ يَعْصِي وَ يَسْتَوْفِي وَ لَا يُوفِي وَ لَا يُوفِي وَ لَا يُخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِهِ .

قال الرضي: و لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة و حكمة بالغة و بصيرة لمبصر و عبرة لناظر مفكر.

151- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِكُلِّ امْرِئِ عَاقِبَةٌ حُلْوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ

152- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِكُلِّ مُقْبِلِ إِدْبَارٌ وَ مَا أَدْبَرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ

153- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ

154- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمِ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ وَ عَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فَرِهِ مَالَ ( عليه السلام ): الرَّاضَى بِهِ فَ إِنْمُ الرِّضَى بِهِ

155- وَ قَالَ ( عليه السلام ): اعْتَصِمُوا بِالذِّمَمِ فِي أَوْتَادِهَا

156- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ

157 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قَدْ بُصِرْ تُمْ إِنْ أَبْصَرْ تُمْ وَ قَدْ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ وَ أُسْمِعْتُمْ إِنْ أَسْمِعْتُمْ وَ قَدْ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ وَ أُسْمِعْتُمْ .

158- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْه . عَالَيْه .

159 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ .

160- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ .

161- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ ، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا .

162- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ بِيَدِهِ .

163- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ .

164- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لَا يَقْضِي حَقَّهُ فَقَدْ عَبَدَهُ .

165- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .

166- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ 167- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْإِعْجَابُ يَمْنَعُ الْإِرْدِيَادَ .

168- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْأَمْرُ قَرِيبٌ وَ الْإصْطِحَابُ قَلِيلٌ .

169- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ .

170- وَ قَالَ ( عليه السلام ): تَرْكُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْمَعُونَةِ .

171- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكَلَتٍ .

172- وَ قَالَ ( عليه السلام ): النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا .

173- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ .

174- وَ قَالَ ( عليه السلام ): مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ.

175- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِيهِ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِيهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ .

176- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : آلَةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ .

177- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : ازْجُرِ الْمُسِيءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ .

178- وَ قَالَ ( عليه السلام ): احْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ .

179- وَ قَالَ ( عليه السلام ): اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ الرَّأْيَ .

180- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الطَّمَعُ رِقُّ مُؤَبَّدٌ .

181- وَ قَالَ ( عليه السلام ): ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ وَ ثَمَرَةُ الْحَرْمِ السَّلَامَةُ .

182- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ .

183- وَ قَالَ ( عليه السلام ): مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً.

184- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ .

185- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِّبْتُ وَ لَا ضَلَلْتُ وَ لَا ضُلَّ بِي .

186- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِلظَّالِمِ الْبَادِي غَداً بِكَفِّهِ عَضَّةً .

187- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الرَّحِيلُ وَشِيكٌ .

188- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ .

189- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكَهُ الْجَزَعُ .

190- وَ قَالَ ( عليه السلام ): وَا عَجَبَاهْ أَ تَكُونُ الْخِلَافَةُ بِالصَّحَابَةِ وَ الْقَرَابَةِ . قال الرضي: وروي له شعر في هذا المعنى:

فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم \* فكيف بهذا و المشيرون غيب و إن كنت بالقربى حججت خصيمهم \* فغيرك أولى بالنبي و أقرب

191- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا وَ نَهْبٌ تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ وَ مَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصَ وَ لَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أَكْلَةٍ غَصَصَ وَ لَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أَخْرَى وَ لَا يَسْتَقْبِلُ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونِ وَ بِفِرَاقِ أَخْرَى وَ لَا يَسْتَقْبِلُ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونِ وَ إِنْ فَصَابُ الْحُثُوفِ فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ وَ هَذَا اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفاً إِلَّا أَنْفُسُنَا نَصِبُ الْحُثُوفِ فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ وَ هَذَا اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفاً إِلَّا أَنْ مَنْ مَا جَمَعَا .

192- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَا ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِغَيْرِكَ . 193- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ 193- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهُوتِهَا وَ إِقْبَالِهَا فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِى .

194- وَ كَانَ ( عليه السلام ) يَقُولُ مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ

أَ حِينَ أَعْجِزُ عَنِ الْإِنْتِقَامِ فَيُقَالُ لِي لَوْ صَبَرْتَ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لِي لَوْ عَفَوْتَ .

195- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ مَرَّ بِقَذَرٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ هَذَا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ وَ رُويَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَتَنَافَسُونَ فِيهِ بِالْأَمْسِ .

196- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ .

197- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْعَالِمَ ) الْحِكْمَةِ .

198- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْخَوَارِجِ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ .

199- وَ قَالَ (عليه السلام): فِي صِفَةِ الْغَوْغَاءِ هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا تَفَرَّقُوا لَمْ يُعْرَفُوا وَ قِيلَ بَلْ قَالَ (عليه السلام): هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا فَقِيلَ قَدْ عَرَفْنَا مَضَرَّةَ اجْتِمَاعِهِمْ فَمَا مَنْفَعَةُ افْتِرَاقِهِمْ فَقَالَ يَرْجِعُ أَصِدَابُ الْمِهَنِ إِلَى مَفْتَهِمْ فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ كَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إِلَى بِنَائِهِ وَ النَّسَّاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ وَ الْخَبَّازِ إِلَى مَخْبَزِهِ . مِهْنَتِهِمْ فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ كَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إِلَى بِنَائِهِ وَ النَّسَّاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ وَ الْخَبَّازِ إِلَى مَخْبَزِهِ . 200-و قَالَ (عليه السلام): وَ أَتِيَ بِجَانٍ وَ مَعَهُ غَوْ غَاءُ فَقَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَى إِلَّا عِنْدَ كُلِّ سَوْأَةٍ .

- 201- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانِ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ إِنَّ الْأَجَلَ جُنَّةً حَصِينَةً .
- 202- وَ قَالَ ( عليه السلام ): وَ قَدْ قَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنَّا شُرَكَاؤُكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ لَا وَ لَكِنَّكُمَا شَرِيكَانِ فِي الْقُوَّةِ وَ الْإسْتِعَانَةِ وَ عَوْنَانِ عَلَى الْعَجْزِ وَ الْأَوَدِ .
- 203- وَ قَالَ ( عليه السلام ): أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَ إِنْ أَضْمَرْ تُمْ عَلِمَ وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ وَ إِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ وَ إِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ .
- 204- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَا يُزَهِدَنَّكَ فِي الْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَشْكُرُهُ لَكَ فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَسْتُمْرُهُ لَكَ فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَسْتَمْتِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَ قَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ وَ اللَّهُ يُحِبُّ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَسْتَمْتِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَ قَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ وَ اللَّهُ يُحِبُّ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَسْتَمْتِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَ قَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .
- 205- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَسِعُ بِهِ .
- 206- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ .
- 207- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ مَا عَلَيه السلام ) . إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ .
  - 208- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ وَ مَنْ خَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ .
- 209- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا وَ تَلَا عَقِيبَ ذَلِكَ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ وَلَدِهَا وَ تَلَا عَقِيبَ ذَلِكَ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ .
- 210- وَ قَالَ ( عليه السلام ): اتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةَ مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيداً وَ جَدَّ تَشْمِيراً وَ كَمَّشَ فِي مَهَلٍ وَ بَادَرَ عَنْ وَجَلٍ وَ نَظَرَ فِي كَرَّةِ الْمَوْئِلِ وَ عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ .
- 211- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْجُودُ حَارِسُ الْأَعْرَاضِ وَ الْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِيهِ وَ الْعَفْوُ زَكَاةُ الظَّفَرِ وَ السَّلُوُ عِوَضُكَ مِمَّنْ غَدَرَ وَ الْإسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ وَ السَّلُوُ عِوَضُكَ مِمَّنْ غَدَرَ وَ الْإسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى وَ كَمْ بِرَأْيِهِ وَ الصَّبْرُ يُنَاضِلُ الْجِدْتَانَ وَ الْجَزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ وَ أَشْرَفُ الْعِنَى تَرْكُ الْمُنَى وَ كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ وَ مِنَ التَّوْفِيقِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ وَ الْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ وَ لَا مَنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ وَ مِنَ التَّوْفِيقِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ وَ الْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ وَ لَا تَأْمَنَنَّ مَلُولًا .
  - 212- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ .

213- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَغْضِ عَلَى الْقَذَى وَ الْأَلَمِ تَرْضَ أَبَداً . 214- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ لَانَ عُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانُهُ . 215- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْخِلَافُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ . 215- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ نَالَ اسْتَطَالَ .

217- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فِي تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ . 218- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : حَسنَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ .

219- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَكْثَرُ مَصنارِ عِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ .

220- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضِيَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ .

221- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ .

222- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْكَرِيمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ .

223- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ .

224- وَ قَالَ ( عليه السلام ): بِكَثْرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ وَ بِالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ وَ بِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ وَ بِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ وَ بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ يَجِبُ السُّؤْدُدُ وَ بِالسِّيرَةِ وَ بِالْإِفْضَالِ الْمُؤَنِ يَجِبُ السُّؤْدُدُ وَ بِالسِّيرَةِ السَّفِيهِ تَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ. الْمُفَاوِئُ وَ بِالْجِلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ.

225- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْعَجَبُ لِغَفْلَةٍ الْحُسَّادِ عَنْ سَلَامَةِ الْأَجْسَادِ .

226- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذَّكِّ .

227- وَ سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْقَلْبِ وَ الْإِيمَانِ وَ عَمَلٌ بِالْقَلْبِ وَ الْإِيمَانِ وَ عَمَلٌ بِالْقَلْبِ وَ الْإِيمَانِ وَ عَمَلٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

228- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيناً فَقَدْ أَصْبَحَ لِقَضَاءِ اللهِ سَاخِطاً وَ مَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو رَبَّهُ وَ مَنْ أَتَى غَنِيّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِينَاهُ ذَهَبَ ثُلُثًا دِينِهِ وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ آيَاتِ الله هُزُواً وَ لِخِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثًا دِينِهِ وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ آيَاتِ الله هُزُواً وَ لِخِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلَاثٍ هَمِّ لَا يُغِبُّهُ وَ حِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ وَ أَمَلٍ لَا مَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلَاثٍ هَمِّ لَا يُغِبُّهُ وَ حِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ وَ أَمَلٍ لَا يُعْبُهُ وَ حِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ وَ أَمَلٍ لَا يُذِرِكُهُ وَ أَمَلٍ لَا مَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلَاثٍ هَمٍّ لَا يُغِبُّهُ وَ حِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ وَ أَمَلٍ لَا اللهَ

229- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكاً وَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ نَعِيماً وَ سُئِلَ ( عليه السلام ) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً فَقَالَ هِيَ الْقَنَاعَةُ .

- 230- وَ قَالَ ( عليه السلام ): شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّرْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَى وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَيْهِ.
- 231- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ الْعَدْلُ التَّفَضُّلُ .
  - 232- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ .

قال الرضي: و معنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير و البر و إن كان يسيرا فإن الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرا و اليدان هاهنا عبارة عن النعمتين ففرق ( عليه السلام) بين نعمة العبد و نعمة الرب تعالى ذكره بالقصيرة و الطويلة فجعل تلك قصيرة و هذه طويلة لأن نعم الله أبدا تضعف على نعم المخلوق أضعافا كثيرة إذ كانت نعم الله أصل النعم كلها فكل نعمة إليها ترجع و منها تنزع.

- 233- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لِابْنِهِ الْحَسَنِ ( عليه السلام ) لَا تَدْعُونَ إِلَى مُبَارَزَةٍ وَ إِنْ دُعِيتَ إِلَيْهَا فَأَجِبْ فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَيْهَا بَاغِ وَ الْبَاغِيَ مَصْرُوعٌ.
- 234- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : خِيَارُ خِصنَالِ النِّسَاءِ شِرَارُ خِصنَالِ الرِّجَالِ الزَّهْوُ وَ الْجُبْنُ وَ الْبُخْلُ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً
- لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا وَ إِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَ مَالَ بَعْلِهَا وَ إِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا .
- 235- وَ قِيلَ لَهُ صِفْ لَنَا الْعَاقِلَ فَقَالَ ( عليه السلام ) : هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَ اضِعَهُ فَقِللَ لَهُ صِفْ لَنَا الْجَاهِلَ فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ .
  - قال الرضي: يعني أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه فكأن ترك صفته صفة له إذ كان بخلاف وصف العاقل.
- 236- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ اللَّهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِمَجْذُومِ .
- 237- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ .
  - 238- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَرْأَةُ شَرُّ كُلُّهَا وَ شَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا .
  - 239- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِيَ ضَيَّعَ الْحُقُوقَ وَ مَنْ أَطَاعَ الْوَاشِيَ ضَيَّعَ الْحُقُوقَ وَ مَنْ أَطَاعَ الْوَاشِيَ ضَيَّعَ الصَّدِيقَ .
    - 240- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْحَجَرُ الْغَصِيبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا .

# قال الرضي: و يروى هذا الكلام عن النبي (صلى الله عليه وآله) و لا عجب أن يشتبه الكلامان لأن مستقاهما من قليب و مفر غهما من ذنوب.

241- وَ قَالَ ( عليه السلام ): يَوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى الظَّالِمِ عَلَى الظَّالِمِ عَلَى الظَّالِمِ عَلَى الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ .

242- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اتَّقِ اللَّهَ بَعْضَ التُّقَى وَ إِنْ قَلَّ وَ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ سِتْراً وَ إِنْ رَقَّ .

243- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِيَ الصَّوَابُ .

244- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ اللهِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقَّاً فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا وَ مَنْ قَصَّرَ وَعَلَ نِعْمَةٍ مَقَّا فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا وَ مَنْ قَصَّرَ فَعُمَةٍ .

245- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا كَثُرَتِ الْمَقْدِرَةُ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ .

246- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : احْذَرُوا نِفَارَ النِّعَمِ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ .

247- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ .

248- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ .

249- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ .

250- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهُمَمِ .

251- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَرَارَةُ الدُّنْيَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ ، وَ حَلَاوَةُ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الأَنْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ . الْآخِرَةِ .

252- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ وَ الزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلرِّزْقِ وَ الصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ وَ الْحَجَّ تَقْرِبَةً لِلدِّينِ وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهَاءِ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ وَ تَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ وَ مُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِقَّةِ وَ تَرْكَ الزِّنَى تَحْصِيناً لِلنَّسَبِ وَ شُرُكِ اللَّهَالِ اللَّهَالِ اللَّهَالِيَّ اللَّهَالِيَ الْمُجَاحَدَاتِ وَ تَرْكَ الْلَاسَبِ وَ تَرْكَ اللِّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ وَ الشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ وَ تَرْكَ الْكَذِبِ تَشْرِيفاً لِللْمَامَةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ . لللَّهَامِ اللَّهُ اللَّهُ وَ السَّلَامَ أَمَاناً مِنَ الْمَخَاوِفِ وَ الْأَمَانَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ .

253- وَ كَانَ ( عليه السلام ) يَقُولُ أَحْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْتُمْ بِمِينَهُ بِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ حَوْلِ السَّهِ وَ قُوَّتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يُعَاجَلْ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يُعَاجَلْ اللَّهِ وَ قُوتِهِ فَإِنَّهُ أَذُ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى .

254- وَ قَالَ ( عليه السلام ): يَا ابْنَ آدَمَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَ وَ اعْمَلْ فِيهِ مَا تُؤْثِرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ .

255- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْجِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ

256- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ .

257- وَ قَالَ (عليه السلام): لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادِ النَّخَعِيِّ يَا كُمَيْلُ مُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَرُوحُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ مَا مِنْ أَحَدٍ فَي كَسْبِ الْمَكَارِمِ وَ يُدْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلَّا وَ خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطْفاً فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى إِلَيْهَا أَوْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلَّا وَ خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطُفاً فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ فِي انْجِدَارِهِ حَتَّى يَطْرُدَهَا عَنْهُ كَمَا تُطْرَدُ غَرِيبَةُ الْإِبِلِ .

258- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ .

259- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ وَقَالَ ( عليه السلام ) وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ .

260- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَج بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ مَغْرُورِ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ وَ مَفْتُونِ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ وَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ سُبَّحَانَهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ .

قال الرضي: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم إلا أن فيه هاهنا زيادة جيدة مفيدة. فصل

نذكر فيه شيئاً من غريب كلامه المحتاج إلى التفسير

1- و في حديثه (عليه السلام):

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَنبِهِ فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ. قال الرضي: اليعسوب السيد العظيم المالك الأمور الناس يومئذ و القزع قطع الغيم المالك الماء فيها.

2- و في حديثه ( عليه السلام ) :
 هَذَا الْخَطِيبُ الشَّحْشَحُ .

يريد الماهر بالخطبة الماضي فيها و كل ماض في كلام أو سير فهو شحشح و الشحشح في غير هذا الموضع البخيل الممسك .

# 3- و في حديثه (عليه السلام): إنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَماً.

يريد بالقحم المهالك لأنها تقحم أصحابها في المهالك و المتالف في الأكثر فمن ذلك قحمة الأعراب و هو أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم فذلك تقحمها فيهم و قيل فيه وجه آخر و هو أنها تقحمهم بلاد الريف أي تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو.

4- و في حديثه ( عليه السلام ) :
 إذا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصنبةُ أَوْلَى .

و النص منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة و تقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير و هو من أقصح الكنايات عن هذا الأمر و أغربها يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة و الأعمام و بتزويجها إن أردوا ذلك. و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة و هو الجدال و الخصومة و قول كل أوحد منهما للآخر أنا أحق منك بهذا يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا و قد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراك لأنه ( عليه السلام ) إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق و الأحكام. و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة هذا معنى ما لكره أبو عبيد القاسم بن سلام. و الذي عندي أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها و تصرفها في حقوقها تشبيها بالحقاق من الإبل و هي جمع حقة و حق و هو الذي استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة و عند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره و نصه في السير و الحقائق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد و هذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أو لا .

5- و في حديثه (عليه السلام):

إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِيمَانُ ازْدَادَتِ اللَّمْظَةُ.

و اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض و منه قيل فرس ألمظ إذا كان بجحفلته شيء من البياض .

6- و في حديثه (عليه السلام):

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضمَهُ.

فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أ يقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به فمرة يرجوه و مرة لا يرجوه و هذا من أفصح الكلام و كذلك كل أمر تطلبه و لا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول الأعشى:

ما يجعل الجد الظنون الذي \* جنب صوب اللجب الماطر مثل الفراتي إذا ما طما \* يقذف بالبوصى و الماهر

و الجد: البئر العادية في الصحراء، و الظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا.

7- و في حديثه (عليه السلام):

أنَّهُ شَيَّعَ جَيْشاً بِغَزْيَةٍ فَقَالَ اعْذِبُوا عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

و معناه اصدفوا عن ذكر النساء و شغل القلب بهن و امتنعوا من المقاربة لهن لأن ذلك يفت في عضد الحمية و يقدح في معاقد العزيمة و يكسر عن العدو و يلفت عن الإبعاد في الغزو فكل من امتنع من شيء فقد عذب عنه و العاذب و العذوب الممتنع من الأكل و الشرب .

8- و في حديثه ( عليه السلام ) :
 كَالْيَاسِرِ الْفَالِجِ يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاجِهِ .

الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور و الفالج القاهر و الغالب يقال فلج عليهم و فلجهم ، و قال الراجز:

"لما رأيت فالجا قد فلجا".

9- و في حديثه (عليه السلام):

كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى الله عليه وآله) فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى الله عليه وآله ) فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى الله عليه وآله )

و معنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو و اشتد عضاض الحرب فزع المسلمون الى قتال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بنفسه فينزل الله عليهم النصر به و يأمنون مما كانوا يخافونه بمكانه. و قوله إذا احمر البأس كناية عن اشتداد الأمر و قد قيل في ذلك أقوال أحسنها أنه شبه حمي الحرب بالنار التي تجمع الحرارة و الحمرة بفعلها و لونها و مما يقوي ذلك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) و قد رأى مجتلد الناس يوم حنين و هي حرب هوازن الآن حمي الوطيس فالوطيس مستوقد النار فشبه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما استحر من جلاد القوم باحتدام النار و شدة التهابها .

261- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَمَّا بَلَغَهُ إِغَارَةُ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْأَنْبَارِ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ مَاشِياً حَتَّى أَتَى النُّخَيْلَةَ وَ أَدْرَكَهُ النَّاسُ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَحْنُ نَكْفِيكَهُمْ.

فَقَالَ : مَا تَكْفُونَنِي أَنْفُسَكُمْ فَكَيْفَ تَكْفُونَنِي غَيْرَكُمْ إِنْ كَانَتِ الرَّعَايَا قَبْلِي لَتَشْكُو حَيْفَ رُعَاتِهَا وَ إِنَّنِي الْمَقُودُ وَ هُمُ الْقَادَةُ أَوِ الْمَوْرُوعُ وَ هُمُ الْقَادَةُ أَوِ الْمَوْرُوعُ وَ هُمُ الْوَرَعَةُ . الْمَوْرُوعُ وَ هُمُ الْقَادَةُ أَوِ الْمَوْرُوعُ وَ هُمُ الْوَرَعَةُ .

فلما قال (عليه السلام) هذا القول في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب ، تقدم إليه رجلان من أصحابه ، فقال أحدهما إني لا أملك إلا نفسي و أخي ، فمر بأمرك يا أمير المؤمنين ننقد له ، فقال (عليه السلام):

وَ أَيْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أُرِيدُ .

262- وَ قِيلَ إِنَّ الْحَارِثَ بْنَ حَوْطٍ أَتَاهُ فَقَالَ أَ تَرَانِي أَظُنُّ أَصْحَابَ الْجَمَلِ كَانُوا عَلَى ضَلَالَةِ .

فَقَالَ ( عليه السلام ): يَا حَارِثُ إِنَّكَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ وَ لَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِرْتَ إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ .

فَقَالَ الْحَارِثُ : فَإِنِّي أَعْتَزِلُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ (عليه الله الْحَارِثُ : فَإِنِّي أَعْتَزِلُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ (عليه

إِنَّ سَعِيداً وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرُ الْحَقَّ وَ لَمْ يَخْذُلَا الْبَاطِلَ.

263- وَ قَالَ ( عليه السلام ): صناحِبُ السُّلْطَانِ كَرَاكِبِ الْأَسَدِ يُغْبَطُ بِمَوْقِعِهِ وَ هُوَ الْمَوْقِعِهِ وَ هُوَ الْأَسَدِ يُغْبَطُ بِمَوْقِعِهِ وَ هُوَ اللهُ الل

264- وَ قَالَ (عليه السلام): أَحْسِنُوا فِي عَقِبِ غَيْرِكُمْ تُحْفَظُوا فِي عَقِبِكُمْ. 265- وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً وَ إِذَا كَانَ حَدَاءً .

266- وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُعَرِّفَهُ الْإِيمَانَ فَقَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا كَانَ الْغَدُ فَأْتِنِي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَلَى أَسْمَاعِ النَّاسِ فَإِنْ نَسِيتَ مَقَالَتِي حَفِظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالشَّارِدَةِ يَنْقُفُهَا أُخْبِرَكَ عَلَى أَسْمَاعِ النَّاسِ فَإِنْ نَسِيتَ مَقَالَتِي حَفِظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالشَّارِدَةِ يَنْقُفُهَا هُذَا .

و قد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب و هو قوله الإيمان على أربع شعب.

267- وَ قَالَ ( عليه السلام ): يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي قَدْ أَتَاكَ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنْ عُمُرِكَ يَأْتِ اللَّهُ فِيهِ بِرِزْقِكَ .

268- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَا وَ أَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً مَا .

269- وَ قَالَ (عليه السلام): النَّاسُ فِي الدُّنْيَا عَامِلَانِ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا قَدْ شَعَاتُهُ دُنْيَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ يَخْشَى عَلَى مَنْ يَخْلُفُهُ الْفَقْرَ وَ يَأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُفْنِي عُمُرَهُ فِي مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ فَأَحْرَزَ الْحَظَّيْنِ غَيْرِهِ وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ فَأَحْرَزَ الْحَظَّيْنِ غَيْرِهِ وَ عَامِلٌ عَمِلَ فَأَحْرَزَ الْحَظَّيْنِ مَعَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَيَمْنَعُهُ .

270- وَ رُوِيَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَيَّامِهِ حَلْيُ الْكَعْبَةِ وَ كَثْرَتُهُ فَقَالَ قَوْمٌ لَوْ أَخَذْتَهُ فَجَهَّزْتَ بِهِ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْكَعْبَةُ بِالْحَلْيِ فَهَمَّ لُوْ أَخَذْتَهُ فَجَهَّزْتَ بِهِ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْكَعْبَةُ بِالْحَلْيِ فَهَمَّ عُمَرُ بِذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) فقالَ ( عليه السلام ) :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) وَ الْأَمْوَالُ أَرْبَعَةُ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ الْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ الْحَدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا وَ كَانَ حَلْيُ الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ فَتَرَكَهُ اللَّهُ عَيْثُ وَضَعَهُ وَ الصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا وَ كَانَ حَلْيُ الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ فَتَرَكَهُ اللَّهُ عَلَى حَالِهِ وَ لَمْ يَتْوُكُهُ فِسْيَانًا وَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَكَانًا فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ لَهُ عَلَى حَالِهِ وَ لَمْ يَتْرُكُهُ نِسْيَانًا وَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَكَانًا فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ لَهُ عَلَى حَالِهِ وَ لَمْ يَتْرُكُهُ اللهُ وَ لَمْ يَتْكُونَا وَ تَرَكَ الْحَلْى بَحَالِهِ .

271- رُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ .

فَقَالَ ( عليه السلام ): أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مَالُ اللهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ .

272- وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ. 273- وَ قَالَ (عليه السلام): اعْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ وَ قُويَتْ مَكِيدَتُهُ أَكْثَرَ حِيلَتُهُ وَ الشُّتَدَّتْ طَلِبَتُهُ وَ قُويَتْ مَكِيدَتُهُ أَكْثَرَ

مِمَّا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَ لَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِيلَتِهِ وَ بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَ الْعَارِفُ لِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَةٍ وَ التَّارِكُ لَهُ الشَّاكُ فِيهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِي مَضرَّةٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالنَّعْمَى وَ رُبَّ مُنْتَلَى الشَّاكُ فِيهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِي مَضرَّةٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالنَّعْمَى وَ رُبَّ مُنْتَلَى مَصننُوعٌ لَهُ بِالْبَلْوَى فَرِدْ أَيُّهَا الْمُسْتَنْفِعُ فِي شُكْرِكَ وَ قَصِرٌ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ قِفْ عِنْدَ مُنْتَهَى مَضَرَّ فِكَ رُبُقِكَ وَ قَصِرٌ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ قِفْ عِنْدَ مُنْتَهَى وَ وَلَا عَنْدَ مُنْتَهَى وَ وَلَا الْمُسْتَنْفِعُ فِي شُكْرِكَ وَ قَصِرٌ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ قِفْ عِنْدَ مُنْتَهَى وَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللّ

274- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلًا وَ يَقِينَكُمْ شَكّاً إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا وَ وَقِينَكُمْ شَكّاً إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا .

275- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ الطَّمَعَ مُورِدٌ غَيْرُ مُصْدِرٍ وَ ضَامِنٌ غَيْرُ وَفِيّ وَ رُبَّمَا شَرِقَ شَارِبُ الْمَاءِ قَبْلَ رِيِّهِ وَ كُلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُتَنَافَسِ فِيهِ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ لِفَقْدِهِ وَ بُكَمَّا شَرِقَ شَارِبُ الْمَانِيُّ تُعْمِي أَعْيُنَ الْبَصَائِرِ وَ الْحَظُّ يَأْتِي مَنْ لَا يَأْتِيهِ .

276- وَ قَالَ ( عليه السلام ): اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لَامِعَةِ الْعُيُونِ عَلَانِيَتِي وَ تُقَبِّحَ فِيمَا أَبْطِنُ لَكَ سَرِيرَتِي مُحَافِظاً عَلَى رِثَاءِ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي بِجَمِيعِ مَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي فَأَبْدِي لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِي وَ أَفْضِي إِلَيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَقَرُّباً إِلَى عَبَادِكَ وَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي فَأَبْدِي لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِي وَ أَفْضِي إِلَيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَقَرُّباً إِلَى عَبَادِكَ وَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي فَأَبْدِي لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِي وَ أَفْضِي إِلَيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَقَرُّباً إِلَى عَبَادِكَ وَ تَبَاعُداً مِنْ مَرْ ضَاتِكَ .

277- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا وَ الَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غُبْرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ تَكْشِرُ عَنْ يَوْمٍ 277- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا وَ الَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غُبْرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ تَكْشِرُ عَنْ يَوْمٍ

278- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ .

279- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا أَضرَرَ تِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْ فُضُوهَا .

280- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ .

281- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَيْسَتِ الرَّوِيَّةُ كَالْمُعَايَنَةِ مَعَ الْإِبْصَارِ فَقَدْ تَكْذِبُ الْعُيُونُ أَعْدُ مَن اسْتَنْصَدَهُ .

282- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغِرَّةِ .

283- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : جَاهِلُكُمْ مُزْدَادٌ وَ عَالِمُكُمْ مُستَوِفٌ .

284- وَ قَالَ ( عليه السلام ): قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِينَ .

285- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُلُّ مُعَاجَلٍ يَسْأَلُ الْإِنْظَارَ وَ كُلُّ مُوَجَّلٍ يَتَعَلَّلُ الْإِنْظَارَ وَ كُلُّ مُوَجَلٍ يَتَعَلَّلُ الْإِنْظَارَ وَ كُلُّ مُوَجَلٍ يَتَعَلَّلُ الْإِنْظَارَ وَ كُلُّ مُوَجَلًا يَتَعَلَّلُ الْإِنْظَارَ وَ كُلُّ مُواجَلًا يَتَعَلَّلُ الْإِنْظَارَ وَ كُلُّ مُواجَلًا يَتَعَلَّلُ اللّهُ عَالَ الْإِنْظَارَ وَ كُلُّ مُواجَلًا يَعْمَلُوا إِلَى الْمُعَالَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

286- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا قَالَ النَّاسُ لِشَيْءٍ طُوبَى لَهُ إِلَّا وَ قَدْ خَبَأَ لَهُ الدَّهْرُ يَوْمَ سَوْءٍ . سَوْءٍ .

287- وَ سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُكُوهُ وَ بَحْرٌ عَمِيقٌ فَلَا تَلِجُوهُ وَ سِرٌ اللهِ فَلَا تَتَكَلَّفُوهُ .

288- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا أَرْذَلَ اللَّهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ .

289- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَانَ لِي فِيمَا مَضنَى أَخُ فِي اللَّهِ وَ كَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغْرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَ كَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلَا يَشْتَهِي مَا لَا يَجِدُ وَ لَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ وَ كَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ وَ نَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ وَ كَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً وَ كَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً

فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَيْتُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ لَا يُدْلِي بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قَاضِياً وَ كَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ وَ كَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ وَ كَانَ يَقُولُ مَا يَغْولُ مَا لَا يَفْعَلُ وَ كَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ وَ كَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ وَ كَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ وَ كَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ وَ كَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى عَلَى فَيْ اللّهَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ وَ كَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى فَلَى فَيْ الْمَالُولُ فَيْ الْمَالُولُ فَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ فَالْزَمُوهَا وَ تَنَافَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ فَيُخَالِفُهُ فَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ فَالْمُولَا فَيْ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ .

290- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ لَكَانَ يَجِبُ أَلَّا يُعْصَلَى شُكُراً لِنِعَمِهِ .

291- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ عَزَّى الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ لَهُ .

يَا أَشْعَتُ إِنْ تَحْزَنْ عَلَى ابْنِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّتْ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ وَ إِنْ تَصْبِرْ فَفِي اللَّهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلَفٌ يَا أَشْعَتُ إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ يَا أَشْعَتُ ابْنُكَ سَرَّكَ وَ هُوَ بَلَاءٌ وَ فِتْنَةٌ وَ حَزَنَكَ وَ هُو تَوَابٌ وَ عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ يَا أَشْعَتُ ابْنُكَ سَرَّكَ وَ هُوَ بَلَاءٌ وَ فِتْنَةٌ وَ حَزَنَكَ وَ هُو تَوَابٌ وَ عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ يَا أَشْعَتُ ابْنُكَ سَرَّكَ وَ هُوَ بَلَاءٌ وَ فِتْنَةٌ وَ حَزَنَكَ وَ هُو تَوَابٌ وَ رَحْمَةٌ .

292- وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) سَاعَةَ دَفْنه:

إِنَّ الصَّبْرَ لَجَمِيلٌ إِلَّا عَنْكَ وَ إِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلَّا عَلَيْكَ وَ إِنَّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ وَ إِنَّهُ الصَّبْرَ لَجَمِيلٌ إِلَّا عَنْكَ وَ بَعْدَكَ لَجَلَلٌ .

293- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَصنْحَبِ الْمَائِقَ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَ يَوَدُّ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ .

294- وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَسَافَةِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ ( عليه السلام ) : مَسِيرَةُ يؤمِ لِلشَّمْسِ .

295 و قَالَ ( عليه السلام ) : أَصْدِقَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ وَ أَعْدَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ

فَأَصْدِقَاؤُكَ صَدِيقُكَ وَ صَدِيقِكَ صَدِيقِكَ وَ عَدُوُّكَ وَ أَعْدَاؤُكَ عَدُوُّكَ وَ عَدُوُّ صَدِيقِكَ وَ صَدِيقِكَ وَ صَدِيقُ عَدُوِّكَ .

296- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِرَجُلٍ رَآهُ يَسْعَى عَلَى عَدُوِّ لَهُ بِمَا فِيهِ إِضْرَارٌ بِنَفْسِهِ إِعَلَى عَدُوِّ لَهُ بِمَا فِيهِ إِضْرَارٌ بِنَفْسِهِ إِيَقْتُلَ رِدْفَهُ .

297- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الْإعْتِبَارَ .

- 298- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ بَالَغَ فِي الْخُصُومَةِ أَثِمَ وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظُلِمَ وَ لَا يَتَّقِيَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ .
- 299- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا أَهَمَّنِي ذَنْبٌ أُمْهِلْتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَسْأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ .
  - 300 وَ سُئِلَ ( عليه السلام ) كَيْفَ يُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَى كَثْرَتِهِمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) : كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ فَقِيلَ كَيْفَ يُحَاسِبُهُمْ وَ لَا يَرَوْنَهُ فَقَالَ ( عليه السلام ) : كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَ لَا يَرَوْنَهُ .
- 301- وَ قَالَ (عليه السلام): رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ ، وَ كِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ. 302- وَ قَالَ (عليه السلام): مَا الْمُبْتَلَى الَّذِي قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَحْوَجَ إِلَى الدُّعَاءِ الْدُعَاءِ الَّذِي لَا يَأْمَنُ الْبَلَاءَ .
  - 303- وَ قَالَ ( عليه السلام ): النَّاسُ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا وَ لَا يُلَامُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ.
  - 304- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ مَنْعَهُ فَقَدْ مَنْعَ اللَّهَ وَ مَنْ أَعْطَى اللَّهَ .
    - 305 و قَالَ ( عليه السلام ) : مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ .
    - 306- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَفَى بِالْأَجَلِ حَارِساً .
    - 307- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثُّكْلِ وَ لَا يَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ .

### قال الرضي: و معنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد و لا يصبر على سلب الأموال.

- 308- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَوَدَّةُ الْآبَاءِ قَرَابَةٌ بَيْنَ الْأَبْنَاءِ وَ الْقَرَابَةُ إِلَى الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَرَابَةِ . أَحْوَجُ مِنَ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَرَابَةِ .
- 309- وَ قَالَ ( عليه السلام ): اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ .
- 310- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَصنْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ .
- 111- وَ قَالَ (عليه السلام): لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ قَدْ كَانَ بَعَثَهُ إِلَى طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ لَمَّا جَاءَ إِلَى الْبَصْرَةِ يُذَكِّرُ هُمَا شَيْئًا مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) فِي مَعْنَاهُمَا فَلَوَى عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أُنْسِيتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَلَوَى عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أُنْسِيتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَلَوى عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ الله بِهَا بَيْضَاءَ لَامِعَةً لَا تُوارِيهَا الْعِمَامَةُ .

## قال الرضي: يعني البرص فأصاب أنسا هذا الداء فيما بعد في وجهه فكان لا يرى إلا مبرقعا.

- 312- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ .
- 313- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ فِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ وَ جُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ وَ جُكُمْ مَا بَعْدَكُمْ وَ جُكُمْ مَا يَعْدَلُكُمْ وَ جُكُمْ مَا بَعْدَكُمْ وَ جُكُمْ مَا يَعْدَلُكُمْ وَ جُكُمْ مَا إِلْمُ لَا يَعْدَلُكُمْ وَ جُكُمْ مَا إِلَّهُ وَالْمَا لَعْمُ إِلَا لَا يَعْدَلُكُمْ وَ عَلَيْكُمْ وَ جُكُمْ مَا إِلْمُ لَا يَعْدَلُكُمْ وَ عَلَيْكُمْ وَ جُكُمْ مَا إِلْمُ لَا يَعْدَلُكُمْ وَ خُكُمْ مَا إِلْمُ لَا يَعْدَلُكُمْ وَ خُلُومُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْمُعْلَاقِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ فَا إِلَا لَهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُل
  - 314- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُ .
- 315- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِكَاتِبِهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ أَلِقْ دَوَاتَكَ وَ أَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِكَ وَ فَرِّ جُ بَيْنَ السُّطُورِ وَ قَرْمِطْ بَيْنَ الْحُرُوفِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ .
  - 316- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَنَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَالُ يَعْسُوبُ الْفُجَّارِ .

# قال الرضي: و معنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني و الفجار يتبعون المال كما تتبع قال الرضي النحل يعسوبها و هو رئيسها.

- 317- وَ قَالَ لَهُ بَعْضُ الْيَهُودِ مَا دَفَنْتُمْ نَبِيَّكُمْ حَتَّى اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقَالَ ( عليه السلام ): لَهُ إِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لَا فِيهِ وَ لَكِنَّكُمْ مَا جَفَّتْ أَرْجُلُكُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ اجْعَلْ لَنا إِلها كَما لَخْتَلَفْنَا عَنْهُ لَا فِيهِ وَ لَكِنَّكُمْ مَا جَفَّتُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ .
  - 318- وَ قِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ غَلَبْتَ الْأَقْرَانَ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) : مَا لَقِيتُ رَجُلًا إِلَّا أَعَانَنِي عَلَى نَفْسِهِ .

#### قال الرضى: يومئ بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب.

- 319- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لِابْنِهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ .
- 320- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لِسَائِلِ سَأَلَهُ عَنْ مُعْضِلَةٍ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّم شَبِيةٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَلِّم . الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّم شَبِيةٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَلِّم .
- 321- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وَ أَرَى فَإِنْ عَصنَيْتُكَ فَأَطِعْنِي .
- 322- وَ رُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) لَمَّا وَرَدَ الْكُوفَةَ قَادِماً مِنْ صِفِّينَ مَرَّ بِالشِّبَامِيِّينَ فَسَمِعَ بُكَاءَ النِّسَاءِ عَلَى قَتْلَى صِفِّينَ وَ خَرَجَ إِلَيْهِ حَرْبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشِّبَامِيِّ وَ كَانَ مِنْ وُجُوهِ فَسَمِعَ بُكَاءَ النِّسَاءِ عَلَى قَتْلَى صِفِّينَ وَ خَرَجَ إِلَيْهِ حَرْبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشِّبَامِيِّ وَ كَانَ مِنْ وُجُوهِ قَوْمِهِ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) : لَهُ أَ تَغْلِبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ عَلَى مَا أَسْمَعُ أَ لَا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّنِينِ

، وَ أَقْبَلَ حَرْبٌ يَمْشِي مَعَهُ وَ هُوَ ( عليه السلام ) رَاكِبٌ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) : ارْجِعْ فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِي فِتْنَةٌ لِلْوَالِي وَ مَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ .

323 و قَالَ (عليه السلام): وَ قَدْ مَرَّ بِقَتْلَى الْخَوَارِج يَوْمَ النَّهْرَوَانِ بُوْساً لَكُمْ لَقَدْ ضَرَّكُمْ مَنْ غَرَّكُمْ فَقِيلَ لَهُ مَنْ غَرَّهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اَلشَّيْطَانُ الْمُضِلُّ وَ الْأَنْفُسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ غَرَّتْهُمْ بِالْأَمَانِيِّ وَ فَسَحَتْ لَهُمْ بِالْمَعَاصِي وَ وَعَدَتْهُمُ الْإِظْهَارَ فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ غَرَّتْهُمُ الْإِظْهَارَ فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّارَ .

324- وَ قَالَ (عليه السلام): اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ. 325- وَ قَالَ (عليه السلام): لَمَّا بَلَغَهُ قَتْلُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ:

إِنَّ حُزْنَنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ سُرُورِهِمْ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ نَقَصُوا بَغِيضاً وَ نَقَصْنَا حَبِيباً .

326- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْعُمُرُ الَّذِي أَعْذَرَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنَةً .

327- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ ، وَ الْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ .

328- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ .

329- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الإسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَنُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ .

330- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَقَلُ مَا يَلْزَمُكُمْ لِلَّهِ أَلَّا تَسْتَعِينُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ .

331- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِيمَةَ الْأَكْيَاسِ عِنْدَ تَفْرِيطِ الْعَجَزَةِ .

332- وَ قَالَ ( عليه السلام ): السُّلْطَانُ وَزَعَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ .

333 و قَالَ (عليه السلام): في صِفَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِي وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِي وَاللَّهُ فَي وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ أَوْسَعُ شَيْءٍ صَدْراً وَ أَذَلُ شَيْءٍ نَفْساً يَكْرَهُ الرّفْعَةَ وَ يَشْنَأُ السُّمْعَةَ طَوِيلٌ غَمُّهُ بَعِيدٌ هَمُّهُ كَثِيرٌ صَمْتُهُ مَشْغُولٌ وَقْتُهُ شَكُورٌ صَبُورٌ مَغْمُورٌ بِفِكْرَتِهِ ضَنِينٌ بِخَلَّتِهِ سَهْلُ الْخَلِيقَةِ لَيّنُ كَثِيرٌ صَمْتُهُ مَشْغُولٌ وَقْتُهُ شَكُورٌ صَبُورٌ مَغْمُورٌ بِفِكْرَتِهِ ضَنِينٌ بِخَلَّتِهِ سَهْلُ الْخَلِيقَةِ لَيّنُ كَثِيرٌ صَمْتُهُ مَشْغُولٌ وَقُلُهُ مِنَ الْعَبْدِ .

334- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَوْ رَأَى الْعَبْدُ الْأَجَلَ وَ مَصِيرَهُ ، لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَ عَلَيه السلام ) : فَرُ و رَهُ .

335- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِكُلِّ امْرِئٍ فِي مَالِهِ شَرِيكَانِ ، الْوَارِثُ وَ الْحَوَادِثُ . 336- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَسْئُولُ حُرُّ حَتَّى يَعِدَ .

337- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الدَّاعِي بِلَا عَمَلٍ كَالرَّامِي بِلَا وَتَرٍ .

338- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ وَ لَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَكُنِ الْمَطْبُوعُ .

939- وَ قَالَ ( عليه السلام ): صَوَابُ الرَّ أَي بِالدُّوَلِ يُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا وَ يَذْهَبُ بِذَهَابِهَا. 340- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى . 340- وَ قَالَ ( عليه السلام ): يَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْطَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظْلُوم .

342- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْغِنَى الْأَكْبَرُ الْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. 343- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْأَقَاوِيلُ مَحْفُوظَةٌ وَ السَّرَائِرُ مَبْلُوَّةٌ وَ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَ النَّاسُ مَنْقُوصِنُونَ مَدْخُولُونَ إِلَّا مَنْ عَصِمَ اللَّهُ سَائِلُهُمْ مُتَعَنِّتٌ وَ مُجِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ يَكَادُ أَفْضَلُهُمْ رَأْياً يَرُدُّهُ عَنْ فَضْلِ رَأْيِهِ الرّضَى وَ السُّخْطُ وَ يَكَادُ أَصْلَبُهُمْ عُوداً تَنْكَؤُهُ مُتَكَلِّفٌ يَكَادُ أَصْلَبُهُمْ عُوداً تَنْكَؤُهُ الْمَافِحَةُ أَلْوَاحِدَةُ .

344- وَ قَالَ ( عليه السلام ): مَعَاشِرَ النَّاسِ اتَّقُوا اللَّهَ فَكَمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ مَا لَا يَبْلُغُهُ وَ بَانٍ مَا لَا يَسْكُنُهُ وَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ يَتْرُكُهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقِّ مَنَعَهُ أَصِابَهُ حَرَاماً وَ مَا سَوْفَ يَتْرُكُهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقِّ مَنَعَهُ أَصِابَهُ حَرَاماً وَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ احْتَمَلَ بِهِ آثَاماً فَبَاءَ بِوِزْرِهِ وَ قَدِمَ عَلَى رَبِّهِ آسِفاً لَاهِفاً قَدْ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرانُ الْمُبِينُ .

345- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِنَ الْعِصْمَةِ تَعَذَّرُ الْمَعَاصِي .

346- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُقْطِرُهُ السُّوَالُ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ . 347- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الثَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْإسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ وَ التَّقْصِيرُ عَنِ 347- وَ قَالَ ( عليه السلام ) الْإسْتِحْقَاقِ عِيٍّ أَوْ حَسَدٌ .

348 و قَالَ ( عليه السلام ) : أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ .

949- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ وَ مَنْ رَضِيَ بِرِزْقِ اللَّهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ وَ مَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ وَ مَنْ كَابَدَ الْأَمُورَ عَطِبَ وَ مَنْ كَثَرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَوُهُ وَ عَطِبَ وَ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَوُهُ وَ عَظِبَ وَ مَنْ كَثُرَ خَطَوُهُ وَ مَنْ كَثُرَ خَطَوُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ وَ مَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ رَضِيهَا لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ وَ دَخَلَ النَّارَ وَ مَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ رَضِيهَا لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ وَ الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ وَ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ . الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ وَ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِي مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ .

350- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجَالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْعَلَبَةِ وَ يُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ .

351- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عِنْدَ تَنَاهِي الشِّدَّةِ تَكُونُ الْفَرْجَةُ وَ عِنْدَ تَضَايُقِ حَلَقِ الْرَخَاءُ .

352- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَا تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَ وَلَدِكَ فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَ وَلَدُكَ أَوْلِيَاءَهُ وَ إِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَ وَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ شُغُلُكَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ .

353- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَكْبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْلُهُ .

355- وَ بَنَى رَجُلٌ مِنْ عُمَّالِهِ بِنَاءً فَخْماً فَقَالَ ( عليه السلام ): أَطْلَعَتِ الْوَرِقُ رُءُوسَهَا إِنَّ الْبِنَاءَ يَصِفُ لَكَ الْغِنَى .

356- وَ قِيلَ لَهُ ( عليه السلام ) لَوْ سُدَّ عَلَى رَجُلٍ بَابُ بَيْتِهِ وَ ثُرِكَ فِيهِ مِنْ أَيْنَ كَانَ يَأْتِيهِ لِأَقْهُ فَقَالَ ( عليه السلام ) : مِنْ حَيْثُ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ

357 وَ عَزَّى قَوْماً عَنْ مَيِّتٍ مَاتَ لَهُمْ فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ لَكُمْ بَدَأً وَ لَا إِلَيْكُمُ انْتَهَى وَ قَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَ بَدَأً وَ لَا إِلَيْكُمُ انْتَهَى وَ قَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَ إِلَا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ .

358 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَيُّهَا النَّاسُ لِيَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِينَ كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النِّقْمَةِ فَرِقِينَ إِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجاً فَقَدْ أَمِنَ مَخُوفاً وَ مَنْ ضُيِّقَ النِّقْمَةِ فَرِقِينَ إِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اخْتِبَاراً فَقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولًا

359 و قَالَ ( عليه السلام ): يَا أَسْرَى الرَّغْبَةِ أَقْصِرُوا

فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ عَلَى الدُّنْيَا لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَنْيَابِ الْحِدْثَانِ أَيُّهَا النَّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَإِنَّ الْمُعَرِّجَ عَلَى الدُّنْيَا لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَنْيَابِ الْحِدْثَانِ أَيُّهَا النَّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَالِمُ اللَّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَالِمُ اللَّاسُ لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا وَ اعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةٍ عَادَاتِهَا .

360- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَا تَظُنَّنَ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا .

361- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ ( صلى الله عليه وآله ) ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ عَلَى رَسُولِهِ ( صلى الله عليه وآله ) ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَلَى رَسُولِهِ ( صلى الله عليه وآله ) ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ

عليه السلام): مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِرَاءَ. عَلَى ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِرَاءَ. 363- وَ قَالَ (عليه السلام): مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ، وَ الْأَنَاةُ بَعْدَ 363- وَ قَالَ (عليه السلام) الْفُرْصنةِ.

364- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا يَكُونُ فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغُلٌ. 365- وَ قَالَ (عليه السلام): الْفِكْرُ مِرْ آةٌ صَافِيَةٌ وَ الْإعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ وَ كَفَى أَدَباً لِعَتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ وَ كَفَى أَدَباً لِغَيْرِكَ. لِنَفْسِكَ تَجَنُّبُكَ مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ.

366- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ .

367- وَ قَالَ ( عليه السلام ): يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَتَاعُ الدُّنْيَا حُطَامٌ مُوبِئٌ فَتَجَنَّبُوا مَرْ عَاهُ قُلْعَتُهَا أَحْظَى مِنْ طُمَأْنِينَتِهَا وَ بُلْغَتُهَا أَرْكَى مِنْ ثَرْوَتِهَا حُكِمَ عَلَى مُكْثِرٍ مِنْهَا بِالْفَاقَةِ وَ أُعِينَ مَنْ غَنِيَ عَنْهَا بِالرَّاحَةِ مَنْ رَاقَهُ زِبْرِجُهَا أَعْقَبَتْ نَاظِرَيْهِ كَمَهاً وَ مَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّغَفَ بِهَا مَنْ غَنِي عَنْهَا بِالرَّاحَةِ مَنْ رَاقَهُ زِبْرِجُهَا أَعْقَبَتْ نَاظِرَيْهِ كَمَهاً وَ مَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّغَفَ بِهَا مَلَاتُ ضَمِيرَهُ أَشْجَاناً لَهُنَّ رَقْصٌ عَلَى سُويْدَاءِ قَلْبِهِ هَمٌّ يَشْغَلُهُ وَ عَمَّ يَحْزُنُهُ كَذَلِكَ حَتَّى يُوْخَذَ بِكَظَمِهِ فَيُلْقَى بِالْفَضَاءِ مُنْقَطِعاً أَبْهَرَاهُ هَيِّناً عَلَى اللهِ فَنَاوُهُ وَ عَلَى الْإِخْوَانِ إِلْقَاوُهُ وَ إِنَّمَا يَنْظُرُ بِكَظَمِهِ فَيُلْقَى بِالْفَضَاءِ مُنْقَطِعاً أَبْهَرَاهُ هَيِّناً عَلَى اللهِ فَنَاوُهُ وَ عَلَى الْإِخْوَانِ إِلْقَاوُهُ وَ إِنَّمَا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الِاعْتِبَارِ وَ يَقْتَاتُ مِنْهَا بِبَطْنِ الْإضْطُرَارِ وَ يَسْمَعُ فِيهَا بِأَذُنِ الْمُقْتِ وَ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الْإِعْتِبَارِ وَ يَقْتَاتُ مِنْهَا بِبَطْنِ الْإِضْطُرَارِ وَ يَسْمَعُ فِيهَا بِأَدُنِ الْمُقْتِ وَ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الْإِعْتَبَارِ وَ يَقْتَاتُ مِنْهَا بِلْقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ هَذَا وَ لَمْ يَأْتِهِمْ يَوْمٌ فِيهِ الْمُؤْمِنُ إِنْ قَيلَ أَثْرَى قِيلَ أَكْدَى وَ إِنْ فُرِحَ لَهُ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ هَذَا وَ لَمْ يَأْتِهِمْ يَوْمٌ فِيهِ

368- وَ قَالَ ( عليه السلام ): إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَضَعَ الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ وَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ ذِيَادَةً لِعِبَادِهِ عَنْ نِقْمَتِهِ وَ حِيَاشَةً لَهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ .

962- وَ قَالَ ( عليه السلام ): يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ وَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَ مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبِنَاءِ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى سُكَّانُهَا وَ عُمَّارُ هَا شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَ إِلَيْهِمْ تَأْوِي الْخَطِيئَةُ يَرُدُونَ مَنْ شَدَّ عَنْهَا فِيهَا عُمَّارُ هَا شَرُ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَ إِلَيْهِمْ تَأْوِي الْخَطِيئَةُ يَرُدُونَ مَنْ شَدَّ عَنْهَا فِيهَا وَ يَسُوقُونَ مَنْ تَأْرُكُ فَتَنَةً تَتْرُكُ فَي كَلْفَتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ فِتْنَةً تَتْرُكُ فَ وَ يَسُوقُونَ مَنْ تَأْمِكُ الْهَ عَثْرَةَ الْغَفْلَةِ .

370- وَ رُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) قَلَّمَا اعْتَدَلَ بِهِ الْمِنْبَرُ إِلَّا قَالَ أَمَامَ الْخُطْبَةِ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا خُلِقَ امْرُؤٌ عَبَثاً فَيَلْهُو وَ لَا تُرِكَ سُدًى فَيَلْغُو وَ مَا دُنْيَاهُ الَّتِي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِخَلَفٍ مِنَ اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا خُلِقَ امْرُؤٌ عَبَثاً فَيَلْهُو وَ لَا تُرِكَ سُدًى فَيَلْغُو وَ مَا دُنْيَاهُ الَّتِي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِخَلَفٍ مِنَ

الْآخِرَةِ الَّتِي قَبَّحَهَا سُوءُ النَّطَرِ عِنْدَهُ وَ مَا الْمَغْرُورُ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخَرِ الْآخِرَةِ بِأَدْنَى سُهْمَتِهِ . الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الْآخِرَةِ بِأَدْنَى سُهْمَتِهِ .

371- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَا عِزَّ أَعَنُّ مِنَ التَّقْوَى وَ لَا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ وَ لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ وَ لَا كَنْزَ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ وَ لَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَى بِالْقُوتِ وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَ تَبَوَّأَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَى بِالْقُوتِ وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَ تَبَوَّأَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَى لِلْقُوتِ وَ الرَّغْبَةُ مِفْتَاحُ النَّصَبِ

وَ مَطِيَّةُ التَّعَبِ وَ الْحِرْصُ وَ الْكِبْرُ وَ الْحَسَدُ دَوَاعٍ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي الذُّنُوبِ وَ الشَّرُّ جَامِعُ مَسَاوِئِ الْعُيُوبِ .

372 و قَالَ (عليه السلام): لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ يَا جَابِرُ قِوَامُ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ وَ جَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ جَوَادٍ لَا يَبْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ وَ فَقِيرٍ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْكَفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْكَفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَنِي اللهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَمَنْ قَامَ اللهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَمَنْ قَامَ اللهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَمَنْ قَامَ اللهِ فَلَيْهِ فَيْهَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا لِلزَّوَالِ وَ فِيهَا بِمَا يَجِبُ فِيهَا عَرَّضَمَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْبَقَاءِ وَ مَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَمَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْفَنَاء فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَمَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْفَنَاء فَيَا مِنَا يَصِبُ عَرَّضَمَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْفَنَاء فَيَامُ اللهِ الْفَنَاء فَيَامُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَا يَجِبُ عَرَّضَمَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْفَنَاء فِيهَا بِمَا يَجِبُ فِيهَا عِرَالَهُ فَي الْمَا يَجِبُ عَرَالُهُ فَا اللهُ الْمَاء يَوْلِ الْمَهُ الْمُنَاء فَي الْمَاء يَوْلُ وَالْمَاء الْفَذَاء فَلَا اللهُ الْمُ لَيْهُ الْمِهُ الْمُ لَلْهُ الْمُ لَلْهُ الْمُ لَا الْمَنَاء الْمُعَامِلُولُولُ الْمُنَاء الْمُنْ الْمُ الْمُ لَعْلَمُ اللْمُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ لَا اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُوالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ ا

373- وَ رَوَى ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْفَقِيهِ وَ كَانَ مِمَّنْ خَرَجَ لِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا كَانَ يَحُضُّ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْجِهَادِ كَانَ مِمَّنْ خَرَجَ لِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا كَانَ يَحُضُّ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْجِهَادِ إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ فِي الصَّالِحِينَ وَ أَثَابَهُ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِيقِينَ يَقُولُ يَوْمَ إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً رَفَعَ اللّهُ دَرَجَتَهُ فِي الصَّالِحِينَ وَ أَثَابَهُ ثَوَابَ الشَّهَدَاءِ وَ الصِّدِيقِينَ يَقُولُ يَوْمَ لَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ:

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدُواناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الرَّيْ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصنابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ السَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصنابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ السَّهِ هِيَ الْمُؤْمِنُ .

374 وَ فِي كَلَامٍ آخَرَ لَهُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكُ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ النَّكِرُ بِلسَانِهِ فَذَلِكَ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ قَذَلِكَ اللَّهُ عِنْدَ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ مَنْهُمْ تَارِكُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ مَنْهُمْ تَارِكُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ

الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصنَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضنَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ كَلْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصنَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضنَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ كَائِر .

375- وَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) يَقُولُ أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ تُغْلَبُهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ فَلَهُ أَعْلَاهُ أَعْلَاهُ أَعْلَاهُ أَعْلَاهُ أَعْلَاهُ أَعْلَاهُ أَعْلَاهُ أَعْلَاهُ .

376- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيءٌ . 376- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَأْمَنَنَّ عَلَى خَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَذَابَ اللَّهِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ وَ لَا تَيْأَسَنَّ لِشَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ رَوْحِ اللّهِ لِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ .

378- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُيُوبِ وَ هُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوءٍ .

979- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَا ابْنَ آدَمَ الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقُ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقُ يَطْلُبُكَ فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ فَلَا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ كَفَاكَ كُلُّ يَوْمٍ عَلَى مَا فِيهِ فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ مِنْ عُمُرِكَ فَإِنْ اللَّهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لَكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ فِيمَا لَيْسَ لَكَ وَ لَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى رِزْقِكَ طَالِبٌ وَ لَنْ يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ يَعْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ يَعْلِبُكَ مَا قَدْ قُدِّرَ لَكَ .

قال الرضي: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب إلا أنه هاهنا أوضح و أشرح فلذلك كررناه على القاعدة المقررة في أول الكتاب.

380- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْماً لَيْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ وَ مَغْبُوطٍ فِي أَوَّلِ لَيْلِهِ قَامَتْ بَوَاكِيهِ فِي آخِرِهِ .

381- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْكَلَامُ فِي وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَ وَرِقَكَ فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَ جَلَبَتْ نِقْمَةً .

382- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى جَوَارِ حِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

383- وَ قَالَ ( عليه السلام ): احْذَرْ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ وَ يَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، وَ إِذَا قُوِيتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ، وَ إِذَا ضَعَفْتَ فَاضِعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ . 384- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الرُّكُونُ إِلَى الدُّنْيَا مَعَ مَا تُعَايِنُ مِنْهَا جَهْلٌ وَ التَّقْصِيرُ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنٌ وَ الطَّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الِاخْتِبَارِ لَهُ عَجْزٌ. في حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنٌ وَ الطَّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الإِخْتِبَارِ لَهُ عَجْزٌ. 385- وَ قَالَ ( عليه السلام ): مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ أَنَّهُ لَا يُعْصَلَى إِلَّا فِيهَا وَ لَا يُنَالُ مَا عَنْدَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا .

386- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ طَلَبَ شَيْئاً نَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ .

387- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَ مَا شَرُّ بِشَرِّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ وَ كُلُّ وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ . نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ وَ كُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ .

388- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ

مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ أَلَا وَ إِنَّ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْفَاقَةِ مَرَضُ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْقَلْبِ .

989- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ . وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : مَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ حَسَبُ آبَائِهِ .

390- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ بَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَ يَجْمُلُ وَ لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ خُطْوَةٍ فِي مَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.

391- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : ازْ هَدْ فِي الدُّنْيَا يُبَصِّرْكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا وَ لَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ .

392- وَ قَالَ ( عليه السلام ): تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ .

393- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : خُذْ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَتَاكَ وَ تَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّى عَنْكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَوْلًى عَنْكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْعَلْ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ.

394- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رُبَّ قَوْلِ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلِ .

395- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَيْهِ كَافٍ .

396 و قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَنِيَّةُ وَ لَا الدَّنِيَّةُ وَ التَّقَلُّلُ وَ لَا التَّوَسُّلُ وَ مَنْ لَمْ يُعْطَ قَاعِداً لَمْ يُعْطَ قَائِماً وَ الدَّهْرُ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرْ وَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرْ وَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاعِداً لَمْ يُعْطَ قَائِماً وَ الدَّهْرُ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاعْدِرْ .

397- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : نِعْمَ الطِّيبُ الْمِسْكُ خَفِيفٌ مَحْمِلُهُ عَطِرٌ رِيحُهُ . 398- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : ضَعْ فَخْرَكَ وَ احْطُطْ كِبْرَكَ وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ .

399 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقَّاً وَ إِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقَّاً فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْوَالِدِ عَلْمَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ عَلَى

400 وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَيْنُ حَقَّ وَ الرُّقَى حَقِّ وَ السِّحْرُ حَقَّ وَ الْفَأْلُ حَقٌ وَ الطِّيرَةُ لَيْسَتْ بِحَقٍ وَ الطِّيبُ نُشْرَةٌ وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ وَ الطِّيرَةُ لَيْسَتْ بِحَقٍ وَ الطِّيبُ نُشْرَةٌ وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ وَ الطِّيرَةِ نُشْرَةٌ .

401- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مُقَارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخْلَاقِهِمْ أَمْنُ مِنْ غَوَائِلِهِمْ . 402- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِبَعْضِ مُخَاطِبِيهِ وَ قَدْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُسْتَصنْغَرُ مِثْلُهُ عَنْ 402- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِبَعْضِ مُخَاطِبِيهِ وَ قَدْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُسْتَصنْغَرُ مِثْلُهُ عَنْ قُولٍ مِثْلِهَا لَقَدْ طِرْتَ شَكِيراً وَ هَدَرْتَ سَقْباً .

قال الرضي: و الشكير هاهنا أول ما ينبت من ريش الطائر قبل أن يقوى و يستحصف و السقب الصغير من الإبل و لا يهدر إلا بعد أن يستفحل.

403- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِتٍ خَذَلَتْهُ الْحِيَلُ .

404- وَ قَالَ ( عليه السلام ): وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّا لَا نَمْلِكُ إِلَّا مَا مَلَّكَنَا فَمَتَى مَلَّكَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا وَ مَتَى أَخَذَهُ لَا نَمْلِكُ مِنَّا وَ مَتَى أَخَذَهُ مِنَّا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا وَ مَتَى أَخَذَهُ مِنَّا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا وَ مَتَى أَخَذَهُ مَنَّا .

405 وَ قَالَ ( عليه السلام ): لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَ قَدْ سَمِعَهُ يُرَاجِعُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَلَاماً دَعْهُ يَا عَمَّارُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ عَلَى عَمْدٍ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ كَلَاماً دَعْهُ يَا عَمَّارُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ عَلَى عَمْدٍ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لِيَجْعَلَ الشَّبُهَاتِ عَاذِراً لِسَقَطَاتِهِ .

406- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِمَا عِنْدَ اللهِ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ تِيهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ اتِّكَالًا عَلَى اللهِ .

407- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ امْرَأً عَقْلًا إِلَّا اسْتَنْقَذَهُ بِهِ يَوْماً مَا .

408- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ صَارَعَ الْحَقّ صَرَعَهُ .

409- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصرِ .

410- وَ قَالَ ( عليه السلام ): التُّقَى رَئِيسُ الْأَخْلَاقِ .

411- وَ قَالَ ( عليه السلام ): لَا تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ وَ بَلَاغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ وَ بَلَاغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ .

412- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِكَ .

413- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ صَبَرَ صَبْرَ الْأَحْرَارِ وَ إِلَّا سَلَا سُلُوَّ الْأَغْمَارِ . 414- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مُعَزِّياً عَنِ ابْنِ لَهُ إِلَّا سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائِمِ .

415 و قَالَ ( عليه السلام ): فِي صِفَةِ الدُّنْيَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثُوَاباً لِأَوْلِيَائِهِ وَ لَا عِقَاباً لِأَعْدَائِهِ وَ إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ بَيْنَا هُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْ تَحَلُوا .

416 وَ قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ (عليهما السلام) لَا تُخَلِّفَنَ وَرَاءَكَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ تَخَلِّفُهُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ إِمَّا رَجُلُ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ وَ إِمَّا رَجُلُ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ وَ إِمَّا رَجُلُ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ فَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى مَعْصِيةِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ فَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى مَعْصِيةِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تَمْعُصِيةِ اللَّهِ فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ فَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى مَعْصِيةِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تَعْمِلُكَ .

# قال الرضي: وَ يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَلَى وَجْهِ آخَرَ وَ هُوَ:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ مِنَ الدُّنْيَا قَدْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ قَبْلَكَ وَ هُوَ صَائِرٌ إِلَى أَهْلٍ بَعْدَكَ وَ إِنَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِأَحَدِ رَجُلِيْنِ رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جَمَعْتَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جَمَعْتَ لَهُ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَهْلًا أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ فَشَقِيتَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَهْلًا أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ فَشَقِيتَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَهْلًا أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا أَنْ تَحْمِلَ لَهُ عَلَى ظَهْرِكَ فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ اللَّهِ وَ لِمَنْ بَقِيَ رِزْقَ اللَّهِ .

417 و قَالَ ( عليه السلام ) : لِقَائِلٍ قَالَ بِحَصْرَتِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، أَ تَدْرِي مَا الإسْتِغْفَارُ ، الإسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِينَ ، وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةٍ مَعَانٍ ، أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا الإسْتِغْفَارُ ، الإسْتِغْفَارُ وَرَجَةُ الْعِلِّيِينَ ، وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةٍ مَعَانٍ ، أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى ، وَ الثَّانِي الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً ، وَ الثَّالِثُ أَنْ تُؤدِي إِلَى الْمَخْلُوقِينَ كُولُ فَريضَةٍ عَلَيْكَ تَبِعَةً ، وَ الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَريضَةٍ عَلَيْكَ كُولُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةً ، وَ الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَريضَةٍ عَلَيْكَ صَعْدَ إِلَى اللَّمْمِ ضَيَعْتَهَا فَتُؤدِي حَقَّهَا ، وَ الْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّمْمِ

الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَ يَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ ، وَ السَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

# 418- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْحِلْمُ عَشِيرَةٌ .

419- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِسْكِينُ ابْنُ آدَمَ مَكْتُومُ الْأَجَلِ مَكْنُونُ الْعِلَلِ مَحْفُوظُ الْعَمَلِ تُؤْلِمُهُ الْبَقَّةُ وَ تَقْتُلُهُ الشَّرْقَةُ وَ تُنْتِنُهُ الْعَرْقَةُ .

420- وَ رُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) كَانَ جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ فَمَرَّتْ بِهِمُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصِارِ هِمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) :

إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَابِهَا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَتِهِ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ: قَاتَلَهُ اللّهُ ، كَافِراً مَا أَفْقَهَهُ ، فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ ( عليه السلام ): رُويْداً إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ ، أَوْ عَفْقٌ عَنْ ذَنْبٍ .

421- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِنْ رُشْدِكَ .

422- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

افْعَلُوا الْخَيْرَ وَ لَا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئاً.

فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَ قَلِيلَهُ كَثِيرٌ وَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنَّ أَحَداً أَوْلَى بِفِعْلِ الْخَيْرِ مِنِّي فَيَكُونَ وَ اللَّهِ كَا اللَّهِ كَذَلِكَ إِنَّ لِلْخَيْرِ وَ الشَّرِّ أَهْلًا فَمَهْمَا تَرَكْتُمُوهُ مِنْهُمَا كَفَاكُمُوهُ أَهْلُهُ.

### 423- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ ، وَ مَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ ، وَ مَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ ، وَ مَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ .

## 424- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ وَ الْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ وَ قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ.

## 425- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً يَخْتَصَّهُمُ اللَّهُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ فَيُقِرُّ هَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا بَذَلُو هَا فَإِذَا مَنَعُو هَا وَنَّ لِللَّهِ عَبْرِهِمْ . فَرْعَهَا مِنْهُمْ ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ .

### 426- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَثِقَ بِخَصْلَتَيْنِ الْعَافِيَةِ وَ الْغِنَى بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافًى إِذْ سَقِمَ وَ بَيْنَا تَرَاهُ غَنِيّاً لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَثِقَ بِخَصْلَتَيْنِ الْعَافِيَةِ وَ الْغِنَى بَيْنَا تَرَاهُ غَنِيّاً لَا يَنْ عَنِيّاً لَا يَعْبُدُ إِنْ الْعَنْقَرَ .

#### 427- وَ قَالَ ( عليه السلام ):

مَنْ شَكَا الْحَاجَةَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّهُ شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَا اللَّهَ. 428- وَ قَالَ ( عليه السلام ) فِي بَعْضِ الْأَعْيَادِ:

إِنَّمَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللَّهُ صِيامَهُ وَ شَكَرَ قِيَامَهُ ، وَ كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ. 429- وَ قَالَ ( عليه السلام ):

إِنَّ أَعْظَمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَوَرِثَهُ رَجُلُ فَا عُظَمَ الْخَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ الْأَوَّلُ بِهِ النَّارَ .

## 430- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

إِنَّ أَخْسَرَ النَّاسِ صَنْفَقَةً وَ أَخْيَبَهُمْ سَعْياً رَجُلُ أَخْلَقَ بَدَنَهُ فِي طَلَبِ مَالِهِ وَ لَمْ تُسَاعِدْهُ الْمُقَادِيرُ عَلَى الْآخِرَةِ بِتَبِعَتِهِ . الْمَقَادِيرُ عَلَى الْآخِرَةِ بِتَبِعَتِهِ .

#### 431- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

الرِّرْقُ رِزْقَانِ طَالِبٌ وَ مَطْلُوبٌ فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْهَا وَ مَنْ طَلَبَدْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِي رِزْقَهُ مِنْهَا .

## 432- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا وَ اشْتَغَلُوا بِآجِلِهَا إِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا أَنْ يُمِيتَهُمْ وَ تَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سِيَتُرُكُهُمْ وَ رَأَوُا اسْتِكْتَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا وَ دَرَكَهُمْ لَهَا فَوْتًا أَعْدَاءُ مَا سَالَمَ النَّاسُ وَ سَلْمُ سَيَتُرُكُهُمْ وَ رَأَوُا اسْتِكْتَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا وَ دَرَكَهُمْ لَهَا فَوْتًا أَعْدَاءُ مَا سَالَمَ النَّاسُ وَ سَلْمُ مَا عَادَى النَّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا وَ بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا لَا يَرَوْنَ مَرْجُولً مَا عَدَى النَّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا وَ بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا لَا يَرَوْنَ مَرْجُولًا مَخُوفًا فَوْقَ مَا يَخَافُونَ .

433- و قال (عليه السلام):

اذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللَّذَّاتِ وَ بَقَاءَ التَّبِعَاتِ .

434- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

اخْبُرْ تَقْلِهِ.

قال الرضي: و من الناس من يروي هذا للرسول (صلى الله عليه وآله) و مما يقوي أنه من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) ما حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي قال المأمون لو لا أن عليا (عليه السلام) قال اخبر تقله لقلت اقله تخبر.

435- و قَالَ (عليه السلام):

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ وَ لَا لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءِ وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْإِجَابَةِ وَ لَا لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ التَّوْبَةِ وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ .

436- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

أَوْلَى النَّاسِ بِالْكَرَمِ مَنْ عُرِفَتْ بِهِ الْكِرَامُ.

437- وَ سُئِلَ ( عليه السلام ) أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) :

الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ وَلَالْعَدْلُ الشَّرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا .

438- وَ قَالَ (عليه السلام): النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهلُوا.

439- و قال (عليه السلام):

الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : { لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَقْرَحُوا بِما آتاكُمْ }

وَ مَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ

440- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ .

441- وَ قَالَ (عليه السلام):

الْوِلَايَاتُ مَضَامِيرُ الرِّجَالِ.

442- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

لَيْسَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ.

443- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ جَاءَهُ نَعْيُ الْأَشْتَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ :

مَالِكٌ وَ مَا مَالِكٌ وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنْداً وَ لَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْداً لَا يَرْ تَقِيهِ الْكُانِ وَ اللَّهُ لَوْفِي عَلَيْهِ الطَّائِرُ .

قال الرضي: و الفند المنفرد من الجبال.

444- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

قَلِيلٌ مَدُومٌ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ.

445- وَ قَالَ (عليه السلام):

إِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخَوَاتِهَا .

446- وَ قَالَ (عليه السلام): لِغَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَبِي الْفَرَزْدَقِ فِي كَلَامٍ دَارَ بَيْنَهُمَا: مَا فَعَلَتْ إِبِلُكَ الْكَثِيرَةُ قَالَ دَغْدَغَتْهَا الْحُقُوقُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ (عليه السلام): ذَلِكَ أَحْمَدُ سُبُلِهَا.

447- و قال (عليه السلام):

مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْ تَطَمَ فِي الرِّبَا .

448- وَ قَالَ (عليه السلام):

مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصنائِبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِكِبَارِهَا.

449- وَ قَالَ (عليه السلام):

مَنْ كَرُ مَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهَوَ اتُّهُ.

450- وَ قَالَ ( عليه السلام ):

مَا مَزَحَ امْرُؤٌ مَزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً.

451- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

زُهْدُكَ فِي رَاغِبٍ فِيكَ نُقْصَانُ حَظٍّ وَ رَغْبَتُكَ فِي زَاهِدٍ فِيكَ ذُلُّ نَفْسٍ.

452- و قال (عليه السلام):

الْغِنَى وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ .

453- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

مَا زَالَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى نَشَأَ ابْنُهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ اللهِ .

454- و قَالَ (عليه السلام):

مَا لِابْنِ آدَمَ وَ الْفَخْرِ أَوَّلُهُ نُطْفَةً وَ آخِرُهُ جِيفَةً وَ لَا يَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لَا يَدْفَعُ حَتْفَهُ.

455 وَ سُئِلَ مَنْ أَشْعَرُ الشُّعَرَاءِ فَقَالَ (عليه السلام):

إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْغَايَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا فَإِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَالْمَلِكُ الضِّلِّيلُ.

يريد إمرأ القيس.

456- و قَالَ (عليه السلام):

أَلَا حُرٌّ يَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا.

457- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْمِ وَ طَالِبُ دُنْيَا.

458- وَ قَالَ ( عليه السلام ):

الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ وَ أَلَّا يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ الْإِيمَانُ أَنْ تُوتِي عَدِيثِ غَيْرِكَ . فَضْلُ عَنْ عَمَلِكَ وَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِكَ .

459- وَ قَالَ (عليه السلام):

يَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِيرِ حَتَّى تَكُونَ الْآفَةُ فِي التَّدْبِيرِ.

قال الرضى: وقد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ.

460- وَ قَالَ ( عليه السلام ):

الْحِلْمُ وَ الْأَنَاةُ تَوْأَمَان يُنْتِجُهُمَا عُلُقُ الْهِمَّةِ.

461- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ.

462- و قَالَ (عليه السلام):

رُبَّ مَفْتُونِ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ.

463- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا وَ لَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا.

464- و قال (عليه السلام):

إِنَّ لِبَنِي أُمَيَّةَ مِرْ وَداً يَجْرُونَ فِيهِ وَ لَوْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ كَادَنْهُمُ الضِّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمْ.

قال الرضي: و المرود هنا مفعل من الإرواد و هو الإمهال و الإظهار و هذا من أفصح الكلام و أغربه فكأنه ( عليه السلام ) شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه إلى الغاية فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها.

465- وَ قَالَ ( عليه السلام ) فِي مَدْحِ الْأَنْصَارِ :

هُمْ وَ اللَّهِ رَبَّوُا الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبَّى الْفِلْوُ مَعَ غَنَائِهِمْ بِأَيْدِيهِمُ السِّبَاطِ وَ أَلْسِنَتِهِمُ السِّلَاطِ.

466- و قال (عليه السلام):

الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ.

قال الرضي: وهذه من الاستعارات العجيبة كأنه يشبه السه بالوعاء و العين بالوكاء فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء وهذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبي (صلى الله عليه وآله) وقد رواه قوم لأمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر ذلك المبرد في كتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف وقد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية.

467- وَ قُالَ ( عليه السلام ) فِي كَلَامٍ لَهُ :

وَ وَلِيَهُمْ وَالٍ فَأَقَامَ وَ اسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ . 468 وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ

سُبْحَانَهُ وَ لا تَنْسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ تَنْهَدُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ تُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايِعُ الْمُضْطَرِّينَ . الْمُضْطَرِّينَ . الله عليه وآله ) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ .

469- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَان مُحِبُّ مُفْرِطٌ وَ بَاهِتُ مُفْتَر .

قال الرضى: و هذا مثل قوله ( عليه السلام ):

هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ .

470- وَ سُئِلَ عَنِ التَّوْجِيدِ وَ الْعَدْلِ فَقَالَ (عليه السلام): التَّوْجِيدُ أَلَّا تَتَوَهَّمَهُ وَ الْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهمَهُ .

471- و قال (عليه السلام):

لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.

472- وَ قَالَ ( عليه السلام ) فِي دُعَاءِ اسْتَسْقَى بِهِ:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا ذُلُلَ السَّحَابِ دُونَ صِعَابِهَا .

قال الرضي: وهذا من الكلام العجيب الفصاحة وذلك أنه (عليه السلام) شبه السحاب ذوات الرعود و البوارق و الرياح و الصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص بركبانها و شبه السحاب خالية من تلك الروائع بالإبل الذلل التي تحتلب طيعة و تقتعد مسمحة.

473- وَ قِيلَ لَهُ ( عليه السلام ) لَوْ غَيَّرْتَ شَيْبَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ( عليه السلام ) :

الْخِضَابُ زِينَةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَةٍ يُرِيدُ وَفَاةَ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله). 474- وَ قَالَ (عليه السلام):

مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمُلَائِكَةِ .

475- وَ قَالَ ( عليه السلام ): الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ .

قال الرضي: وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله (صلى الله عليه وآله). 476- وَ قَالَ (عليه السلام) لِزِيَادِ ابْنِ أَبِيهِ وَ قَدِ اسْتَخْلَفَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى فَارِسَ وَ أَعْمَالِهَا فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَاهُ فِيهِ عَنْ تَقَدُّمِ الْخَرَاجِ:

اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ .

477- وَ قَالَ ( عليه السلام ):

أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهَا صَاحِبُهُ.

478- و قَالَ (عليه السلام):

مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا.

479- وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ.

قال الرضي: لأن التكليف مستلزم للمشقة و هو شر لازم عن الأخ المتكلف له فهو شر الإخوان.

480- وَ قَالَ ( عليه السلام ):

إِذَا احْتَشَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ .

قال الرضي: يقال حشمه و أحشمه إذا أغضبه و قيل أخجله أو احتشمه طلب ذلك له و هو مظنة مفارقته.

و هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، حامدين لله سبحانه على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه، و تقريب ما بعد من أقطاره.

و تقرر العزم كما شرطنا أولا على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب ، ليكون لاقتناص الشارد ، و استلحاق الوارد ، و ما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض ، و يقع إلينا بعد الشذوذ ، و ما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا، و هو حسبنا و نعم الوكيل .

و ذلك في رجب سنة أربع مائة من الهجرة ، و صلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل ، و الهادي إلى خير السبل ، و آله الطاهرين ، و أصحابه نجوم اليقين .